

الجزء الثاني

# بالمال المالح

أخبار الأنبياء والأولياء والحكماء وتنرح لأسماء الله الحسنى



# إشراقات نورانية من أخْبَارِ الأنْبياءِ والأولياءِ والحُكماءِ وشرح لأسماءِ اللهِ الحُسنى مَوَاعِظ وَحِكَمٌ

مكتبة الحبر الإلكتروني مكتبة العرب الحصرية إشراقات نورانية من أَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ والأولياءِ والحُكماءِ وشرح لأِسْماءِ اللهِ الحُسْنى مَوَاعِظ وَحِكَمٌ

تأليف نسيب أسعد الأسعد إشراقات نورانية من أَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ والأولياءِ والحُكماءِ

شرح الأسماء الله الحسنني - مَوَاعِظ وَحِكَمُ

تأليف: نسيب أسعد الأسعد

الطبعة الأولى: 2009.

عدد النسخ: 1000 نسخة.

الإخراج الفني وتصميم الغلاف: فيصل حفيان

التدقيق اللغوي: عبير سليم عقل

جميع العمليات الفنية والطباعية تمت في:

مؤسسة رسلان للطباعة النشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

يطلب الكتاب على العنوان التالي

دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع سوريا - دمشق - جرمانا

هاتف: 5627060 - تلفاكس: 5632860

ص. ب: 259 جرمانا

#### الإهداء

شُرْعَةُ الحَيَاةِ أَنْ تَسَيْرَ نحو الأَمَامِ شُرْعَةُ الأَرْواحِ أَنْ تَسَيْمُوَ نحو التَّمامِ وَحَقُّ المَرْءِ أَنْ يَشْكَرَ مَنْ كَانَ لَهُ المُعِينَ والإلهام وَحَقُّ المَرْءِ أَنْ يَشْكَرَ مَنْ كَانَ لَهُ المُعِينَ والإلهام وإني إذ أضعُ هذا الموَلِّفَ بينَ الأيادي أود أن أقدِمَهُ هديّةً:

لكُلِ عقْلٍ متفتِّحِ بالحقيقة، متبصِّرِ بأنوارِ الطريقة ولكُلِّ قَلبٍ غَمَرَهُ نورُ الحقِ ولكُلِّ قَلبٍ غَمَرَهُ نورُ الحقِ ففاض يهدي ويبني جسوراً بينَ الأَثام. ولكُلِّ خَفْقَةٍ وزَفْرةٍ وشهقةٍ حَملتُ لرُوحي مِن رُوْحِهَا السَلام.

نسيب الأسعد

لَيْتَ شِعْرِي كَمْ بَحَثْتُ.. وَكَمْ وَرَاءَ أَسْرِارٍ هَا اِنْجَرِفْتُ.. عَصِيَّةٌ حقيقةُ الوُجودِ وَكلَّما ازددتُ معرفةً أدركْتُ أنّي قد جَهِلْتُ..

نسيب الأسعد

#### المقدمة

والحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أنبيائه الأكرمين نجوم الدّجى وأنسام الرجا، وعلى أوليائه الصادقين العابدين، وحكماء الزمان المنتجبين مَنْ حملوا راية الإيمان في قلوبهم وسلكوا درباً نحو الحقيقة، ساروه بالزهد والعبادة، ومهدوه بالقيام والصلاة فنالوا الوصول والسعادة.

ومرةً ثانيةً يقودني يراعي نحو المعرفة التي طالما وقفتُ في محرابها، وسرتُ في ممرّاتها وقطفتُ من رياضها ألتمسُ أخباراً مختصرةً عن أنبياء الله ورُسُلِهِ (صلواتُ المُهيمن عليهم) لم يكنْ هَمُنا التوسُّع في قصصهم التي كثرَتْ في كُتُبٍ كثيرةٍ ولكنًا آثرنا الاهتمام بأبرز أخبارهم وفق ما جاء في كُتُب الله عز وجلَّ قرآنه وإنجيله وتوراته، وعَرضنا من خلالها عبْرَةً لمَنْ وُسِمَتْ نفسُه بالاعتبار، وَصَفَتْ روحه بعشق الجَّبار.

وكان هدفنا الأوَّل من هذا الكتاب نِكْرَ قصص الأولياء العابدين العارفين، وما حملتُه هذه القصص من ضياء وموعظة، ولكنًا لمَّا ذكرنا أخبار الأنبياء لم نشأ تقديم القصص على الأخبار التي جاءت مختصرة نافعة، ومِنْ ثم تركنا الباب مشرعاً أمام قصص الأولياء وذكرنا أهم الشخصيات الصوفية، ولم نذكرها كلّها لاستحالة ذلك، وإنما كان شعارنا: من كلّ بستانٍ زهرة، ومن كلّ قصةٍ عبرة. وكان لنا من الحكماء الذين سُطِّرَتُ أقوالهم في صفحات من النور وقفةٌ نرسم من خلالها مختصراً من قصصهم التي مهدت لأقوالهم المنشودة لما فيها من عبرةٍ وموعظةٍ لقلوبٍ المتلأتُ حبّاً بالله قبل الخوف من عقابه والطمع في ثوابه.

وثم تركنا المجال لشرح البسملة وما فيها من أسرار ربّانية وألغاز إلهية وشرح أسماء الله الحسنى التي لا يعلم عددها إلا الله، وإذا قيل أنّ أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماً فذلك كلام ليس دقيقاً، ولا للصواب رفيقاً بل هي من علم الله الواحد القهّار، حاولنا شرح هذه الأسماء بقدر ما منّ الله علينا من توفيقه، لغوياً وشرعياً وعرفانياً معتمدين على الله أولاً، وبعض كُتبِ الأئمة المحقّقين ثانياً، وعرضنا ما فيها من أسرار وألغاز ومنافع كانت وما زالت عصّية على عقول الكثيرين وأذهان السائلين وبصائر الغافلين.

ثم تقدّمنا في بحثنا هذا بذكر مواعظ وحِكَم صيْغَتْ على لسان الله تعالى، تدعو الإنسان إلى التذلُّل للخالق، والتذكّر دائماً أننا لا نغيب عن ناظريه لحظة، ولا يخفى عنه من أمورنا الدقائق. وذكرنا بَعْدَ ذلك حكماً متفرّقة حاولنا جمع بعضها ونسجها في سجادة صلاة أرواحنا للقادر المقتدر الباسط القابض أرواحنا.

حاولنا بإذن الله تعالى وحمده أن نقدم للقارئ الكريم كتاباً ليس جديداً في محتوياته وإنّما نادراً في شكل موضوعاته واتساق غاياته أردنا أن نفتح قلوباً وعقولاً لشباب تركوا الكتاب برُمّتِهِ في زمانِ صارت الحياة فيه ألعاباً وبرامج حاسوبية فما بالكم في كُتب الأئمة وأخبار العابدين، أردنا أن نُضَاء بأخبارهم لنُضيء لغيرنا دروبهم. وهذه الموضوعات غنية جامعة لنفوس للمعرفة جائعة وفي محراب المعرفة راتعة، فيها ما يمتّع القلب وينعش الروح ويقودها نحو الحقيقة. سائلين المولى أن يجعل هذا الكتابَ شفيعاً لنا يوم نقف بين يديه، وتُسألُ كلّ نَفْسٍ عمّا قدمت، والحمد لله وحده الذي هدانا دربَه وما كنا لنهتدي لولا أن هَدَانا، ومَنْ يهدي الله فلن تجد من يضلّه. الحمد لله حمد العارفين دربه، والشاكرين نِعَمَه والصابرين على قضائِه، ونسألُه أن يوفّقنا فيما نسعى وننشُد بمَنِّهِ علينا لا باستحقاقٍ لدينا، فما زلنا مُقصّرين وهو الرحمن الرحيم المغفور لعباده الأوابين.

وباسم الله نختم كلامنا... وباسم الله نبدأ كتابنا....

نسيب الأسعد

# الباب الأول أخبار الأنبياء

- 1 خَبَرُ النَّبِيِّ هَابِيْلَ (عليه السلام).
- 2 خَبَرُ النَّبِيِّ نُوْحَ (عليه السلام).
- 3 خَبَرُ هِرْمِسَ الْهَرَامِسَةِ (عليه السلام).
- 4 خَبَرُ نَبِيِّ اللهِ صَالِحَ (عليه السلام).
- 5 خَبَرُ النَّبِيِّ إِبْرَاهِيْمَ (عليه السلام).
- 6 خَبَرُ النَّبِيِّ إِسْمَاعِيْلَ (عليه السلام).
- 7 خَبَرُ النَّبِيِّ يُوْسُفَ (عليه السلام).
- 8 خَبَرُ النَّبِيِّ أَيُّوبَ (عليه السلام).
- 9 خَبَرُ النَّبِيِّ أُوْطَ (عليه السلام).

10 - خَبَرُ النَّبِيِّ مؤسى (عليه السلام).

11 - خَبَرُ النَّبِيِّ الخَضِر (عليه السلام).

12 - خَبَرُ النَّبِيِّ ذي الكَفَلِ (عليه السلام).

14 - خَبَرُ النَّبِيِّ سُليمانَ (عليه السلام).

15 - خَبَرُ النَّبِيِّ يَحْيى (عليه السلام).

16 - خَبَرُ السَّيد المسيحِ (عليه السلام).

17 - خَبَرُ النَّبِيِّ محمّد (ﷺ).

### 1 - خَبَرُ النَّبِيِّ هَابِيْلَ (عليه السلام)

هو هابيل بن آدم (عليه السلام)، أوَّل أبناء آدمَ أبي البشر، ويعني اسمُ هابيل: الشريفُ الكاملُ الأرجِحُ، وُلِدَ في اليوم الرابع من الشهر مع أختٍ له في بطن واحدٍ، ثمّ وُلِدَ قابيل مع أختٍ له، ولكي يتمّ تكاثر البشر، ويستمرّ جنسهم أمر الله سبحانه وتعالى آدمَ أن يعتبرَ كلَّ بطن أخوةً حيث كان يُولِّدُ في كلّ بطنٍ ذكرٌ وأنثى، ولمّا كانت الأنثى التي وُلِدَتُ مع قابيلَ جميلةً، لم يرضَ أن يزوّجها لأخيه هابيلَ، وقال: أنا مَنْ سأتزوّج بها. حاول النبي هابيلَ (عليه السلام) مَنْعَهُ عن معصيةِ أمْرِ اللهِ بقوله: ما أمرَ اللهُ بهذا. فتنازعا لوالدهما ليُحلَّ بينهما الخلاف، فقال آدم لهما: قرّبِا للهِ قرباناً، فإني لا أريد بينكما الفتنة والخلاف فمنْ قبِلَ الله قربانَه يُتبع رأيه.

ثمَّ إنّهما مَضَيا إلى المذبح يتوسّلانِ إلى الله تعالى قبول القربان، وقدَّم هابيل (عليه السلام) أجودَ وأفضلَ ما عنده من الخراف التي كان يرعاها، فقيلَ الله قربانه لطينب نفسه، وصِدْق طَويّتِه، وقدَّم قابيلُ زروعاً فاسدةً وخضراواتٍ غيرَ جيدةٍ، لأنَّ نفسَهُ كانت تعاف تقديم الخير، فلم يقبل الله تعالى قربانه. فلمّا رجَعًا إلى أبيهما قال لهما: ما كان من خبركما؟ فأخبراه بالخبر، فهناً آدمُ (عليه السلام) هابيلَ على قبول قربانه ونفسِه الطيّبةِ الصادقة، وعزّى قابيل على رَفْضِ قربانه، وقال له: يا بُنيً! تُب إلى ربّك واطلب منه أن يغفر لك ويسامحكَ. لكنَّ قابيل اللعين كانت نفسُه مليئةً بالشرّ، فنوى شرّاً لأخيه وأضمر أن يقتلَه، حسداً له، وحُبّاً بالدنيا. فأتى قابيلُ إلى هابيل (عليه السلام) فوجده ساجداً في محرابه يصلّي لله خاشعاً متعبّداً، فضربه بحَجرٍ على رأسه وقَتَلهُ أ. وقد كانت هذه أوّلَ جريمةِ قتْلِ بين البشر، وكان دمُ هابيل (عليه السلام) أول دم يراق بين أبناء آدم، فاحتار قابيل وقد رأى ما فعلته يداه ماذا يفعل، فحَمَلَ أخاه على ظهره، وسارَ به لا يدري كيف يتصرّف، حتى أرسلَ اللهُ سبحانه طائرين، فقام أحدهما بقَتْلِ الآخر ثمَّ جعَل يحفُر الأرض، ورمى بالطائر المقتول أرسلَ اللهُ سبحانه طائرين، فقام أحدهما بقَتْلِ الآخر ثمَّ جعَل يحفُر الأرض، ورمى بالطائر المقتول أرسلَ اللهُ سبحانه طائرين، فقام أحدهما بقَتْلِ الآخر ثمَّ جعَل يحفُر الأرض، ورمى بالطائر المقتول

ودَفَنَه ورَدَمَ فوقه الترابَ، فتعلّم قابيلُ ممّا رأى، فقام بدَفْنِ أخيه في الأرض، وسار تائهاً في الأرض. وكان قَتْلُ هابيلَ بجبل قاسيون، وهو جبل مُشْرِفٌ على دمشق من جهتها الشمالية، وفيه مغارات وكهوف استخدمها العُبَّاد والصالحون فيما بعد للعبادة والاعتزال. وقيل أنّ الأرض لمّا شربت من دم السيد هابيل (عليه السلام) تبدَّلَ لونها وتغيَّرت بهجتُها، وتغيّرت أشجارها وأنهارها.

وكان مدفئه على جبل عالٍ لا ماء فيه ولا شجر، فأنْبَتَ الله سبحانه وتعالى حولَ مدفَنِهِ ثلاث سنديانات وفجَّرَ عينَ ماءٍ عَذْبَةٍ ما تزال إلى يومنا هذا، وقد بُني فيما بعد حول قبره ضريحٌ يُزَار، ويُتَبَارك به. وقِيْلَ أنّ آدمَ عليهِ السلامُ لمّا عَرَفَ خبرَ مَقْتَلِ هابيلَ (عليه السلام) قالَ بعض العباراتِ بلُغَتِهِ التي فَطَرَهُ الخالقُ عليها، وقِيْلَ في مضمونِ ما قالَهُ بعضُ الأبياتِ ولا يُعرفُ قائلُها:

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ بُكَاؤُهَا

دَمْعُ الْعَيْنِ مِنْهَا يَسِيْحُ

وَمَا لِي لاَ أَجُودُ بِسَكْبِ دَمْع

وَهَابِيلُ تَضَمَّنَهُ الضَّريْحُ

وَلَسْتَ بِمَيِّتٍ بَلْ أَنْتَ حَيٌّ

وَقَابِيلُ الشَّقِيُّ هُوَ الطَّرِيْحُ

عَلَيْهِ السُّخْطُ مِنْ رَبِّ البَرايَا

وَأَنْتَ عَلَيْكَ تَسْلِيمٌ صَرِيْحُ

وهذا ما انتهى إلينا من خبرِ السّيّدِ الطاهرِ هابيلَ عليه السلامُ، والحمد للهِ وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كل شيءٍ قديرٌ.

# 2 - خَبَرُ النَّبِيِّ نُوْحَ (عليه السلام)

عاش نبي الله نوح عليه السلام، بعد وفاة أبي البشر آدم عليه السلام بما يقارب المئتين والخمسين سنة، وبقي لفترة طويلة جدّاً يدعو الناس إلى عبادة الله عزّ وجلّ وتوحيده، لكنّهم لم يستجيبوا لدعوته، واستمرّ رغم معاندتهم وطغيانهم في الدعوة لترك ما هم عليه من عبادة الأفلاك والأصنام، إلاّ بعض منهم آمنوا بدعوته وبربّه الواحد القهّار.

وكان أوَّلُ من آمَنَ به امرأةً يقال لها «عَمْرَة»، فتزوّجها نوح (عليه السلام) وأنجبت له ثلاثة أولادٍ هم: سَامٌ وَحَامٌ وَبَافتٌ، ثمّ تزوّج بامرأةٍ أخرى آمنت به فولدت له ولدين هما: بَاكُوس وكَنْعَان.

وبقي نوح (عليه السلام) يدعو قومه أكثر من ثلاثمئة وخمسين عاماً، ورغم ذلك لم يستجب له إلا قلّة من الناس، وبقي الأكثرية كافرين يعبدون الأصنام، ويسيرون وراء أهوائهم إلى أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح أنّه لن يؤمن به من قومه إلاَّ مَنْ قد آمَنَ به²، وأنّ الله سبحانه أراد إهلاك مَنْ على سطح الأرض، الذين فاضت شرورهم، وأمَرهُ أن يبني سفينة له ولقومه وينتظر الإشارة.

ولمّا لم يكن نوح يعرف ما هي السفينة (الفُلْك)، أوحى له الله سبحانه شكل الفُلْك، وطريقة صُنْعه، فبدأ نوح (عليه السلام) بغرس الأشجار، وانتظر أربعين سنة حتى كَبُرَتْ وضخمت، وقومه يمرّون به ساخرين هازئين بعد أن كَفَّ عن دعوتهم عندما علم أنَّه لن يؤمن به أحد آخر مجدّداً. ثم بدأ نوح (عليه السلام) يقطع الأشجار، وانتحى مكاناً بعيداً عن قومه، وعن شاطئ البحر كما أمره الله سبحانه وشرع في بناء الفُلْك. وكان كلّما مرّ به أحد من الكافرين يسخر من عمله في بناء الفلك وفي بعده عن شاطئ البحر، لكنّ نوحاً كان يُعْرض عن أقوالهم ويصبر ويتحمّلُ.

ولكنْ ما لم يتحمّله نوح من قومه الكافرين إقدامهم على جعل السفينة قبل أن تكتمل مرحاضاً يلقون بها قاذوراتهم ونجاستهم، واستمرّوا على ذلك مدّة طويلة ونوح ينهاهم وهم لا يستجيبون له، فتوقف نوح عن عمله ونادى ربَّه شاكياً: «رَبِّي أَنْتَ تَرَى وتَعْلَمُ مَا يَفْعَلُون، فَخُذْ بيدِي على القوم الظّالميْن». فأنزل الله سبحانه عليهم وباءً شديداً شوَّه أجسادهم، وتقرَّحت جلودهم، فصاروا يعانون من هذا الوباء الذي لم يجدوا له علاجاً، وقد أُصيب به رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وحتى مواشيهم وحيواناتهم، ونجا منه فقط الذين آمنوا بنوح ودعوته، وقد حَدَث أنّ كلباً مريضاً مثلهم دخل السفينة وعلقت به النجاسة فشفي من مرضه، فلمّا شاهدوا ما حصل أقبلوا على قاذوراتهم ونجاستهم التي وضعوها في السفينة يدهنون بها أجسادهم حتى شفوا من مرضهم وتوافدوا من كل الأمكنة حتى فرغت السفينة، وعادت نظيفة أكثر ممّا كانت. ثم أوحى الله سبحانه لنوح أن يكمل إثمام الفُلْك ويسرع لأنّ غضب الله سبحانه وعقابه على القوم الكافرين قد اقترب.

فعمد نوح إلى استئجار عمّال يساعدونه مع أولاده الثلاثة سام وحام ويافث، وتخلّف كنعان لأنّه لم يكن مؤمناً بدعوة والده، وأمّا باكوس فكان قد توفى قبل فترة من بناء السفينة.

ولمّا انتهى نوح من بناء السفينة العظيمة كانت آيةً من الضخامة والإعجاب، فقد كان طولها ما يقارب الألف ومئتي ذراع، وعرضها ما يقارب الستمئة ذراع، أما ارتفاعها فكان ثلاثين ذراعاً، وجعل لها باباً في عرضها. وبناها على ثلاث طبقات: طبقة للناس وهي العليا، وطبقة وسطى للأنعام والدواب، والسفلى للهوام والوحوش. وفجّر الله سبحانه عيناً من القار بجانب السفينة وأوحى لنوح أن يطلي خشب السفينة به. ولما اقترب موعد الطوفان أمر الله سبحانه نوحاً أن يحمل معه من كل مخلوق زوجين، فقال نوح متسائلاً: وكيف أصنعُ بالأغنام والذئب وغيرها؟ فقال تعالى: (مَنْ ألقى بينها العداوة قادرٌ على أن يؤلّف بينها حتى لا يَلْحَق الضعيف ضررُ القوي).

فوضع نوح السباع مع فرائسها المعتادة في الطبقة السفلى، وألقى الله سبحانه على السباع المحمّى فجعلها تنشغل بنفسها عن فرائسها، ثم أدخل نوح أهله وأولاده ومَنْ آمنَ به، فكانوا ثمانين شخصاً، باستثناء ابنه كنعان الذي رفض دخول السفينة مع المؤمنين فقال له نوح: «يا بُنيّ اركب معنا ولا تكنْ مع الكافرين، لأنّ كلّ منْ سيتخلّف عن السفينة سيغرق».

فقال كنعان محتقراً كلام أبيه: سآوي إلى جبل يعصمني الماء. فقال له نوح: «يا بُنيّ لا عاصمَ اليومَ من أمرِ الله إلا مَنْ رُحِمَ، فإنْ تؤمنْ بالله وتأتِ إلى السفينة وتركب معنا فهو خيرٌ لك». لكن كنعان لم يستمع لكلام والده، وصعد تلّة اعتقد أنّها تنقذه من غضب الله. وكان دخول الناس إلى السفينة بأمر من نوح عند الإشارة التي تلقّاها من ربّ العالمين، وهي فوران التتور المُعدّ لصنع الخبز بالماء 5، وهذه عبرة للناس قبل أن يحلّ أمر الله، ولكن هيهات أن يستجيب الكافرون وبتّعظوا وبعتبروا...!

ولمّا بدأتِ السماء تمطر أمطاراً غزيرة، وتفجرّتِ العيون من الأرض أخذت المياه تزداد وتكثر بسرعة عجيبة، وبقيت الحال على ما هي عليه أربعين يوماً، وقد وصلت المياه إلى السفينة التي كان نوح قد وضعها على سفح تلّة بعيدة عن البحر، ولمّا بَدأَ الماء يرتفع وكنعان خارج السفينة، وأيقن نوح هلاك ابنه رغم ما فعله كنعان معه، بالكفر والعصيان، رغم ذلك راح نوح يستعطف ربّه ويتوسّل إليه أن ينقذ ابنه، لكنّ الله سبحانه كان يعلم بالسرائر فلم يقبل رجاءه، وقال له: يَا نوحُ إنّه ليْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إنّه عملٌ غيرُ صَالحٍ. فاستغفر نوحٌ ربّه وترك ابنه يلاقي مصير الكافرين أمثاله.

وسارتِ السفينة على سطح الماء، في أمواج كالجبال، وارتفع الماء فوق كل شيء، وغطًى الجبال، ونوح (عليه السلام) وأصحابه المؤمنون في السفينة آمنون، يحمدون ربّهم ويشكرونه على نعمته عليهم. واستمَّرت السفينة في بحر الماء حتى لم يبق مخلوق على الأرض على قيد الحياة. ثمّ أمر الله سبحانه الأمطار فتوقّفت، والينابيع توقّفت عن تفجّرها، والسفينة على سَيْرِها لا يوقفها عائق، وكان نوح إذا أراد أن يوقف السفينة عن السير يقول: «باسمِ اللهِ مَرْسَاها» فتقف، وإذا أرادها أن تسير يقول: «باسمِ اللهِ مَرْسَاها» فتقف، وإذا أرادها أن الله سبحانه وتعالى الأرض بأن تشرب ماءها الذي بعثت به العيون، وأمر السماء أن تمسك عن المطر 7، فأخذت الأرض تسترد كل المياه، والمياه التي هطلت من السماء تجمّعت وصارت بحاراً وأنهاراً، وأمر الله سبحانه نوحاً أن يترك السفينة تسير كيفما تشاء. ثمّ أمر الله سبحانه السفينة فاستقرّت على جبل الجوديّ8، وانتظر نوح أربعين يوماً ثمّ فتح باب القُلْك وأرسل الغراب ليستطلع حال الأرض فعاد الغراب سريعاً فعلم أنّ الماء لم يجفّ بعد، ثم أرسل حمامة فعادت، ثمّ أرسلها بعد

عشرة أيّام فعادت وهي تحمل في فمها ورقة زيتون فعلم أنّ الماء نقص وظهرت رؤوس الأشجار. ثمّ انتظر مدة وأرسل جميع الطيور فم تعد. ثمّ أوحى الله سبحانه إلى نوح أن ينزل من السفينة وقال له:

بسم الله الرحمن الرحيم ((قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَرِكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ)). {48} صدق الله العظيم (سورة هود)

فنزل الجميع وصاروا يعمرون البلدان، وبعد نزولهم مباشرة ابتنى كلُّ رجل منهم لنفسه بيتاً، وكانوا ثمانين رجلاً فسُمّيت البلدة (ثمانين) وهي تقع حتى الآن في الموصل شمال العراق، وقد اتّخذها نوح مقرّاً له يزرع الأرض ما تبقى من حياته التي دامت بعد الطوفان خمسمئة عام<sup>9</sup>، بينما تفرّق أولاده وتكاثرت الناس ومضوا كل في اتجاه. ولما حانت ساعة الحق، وأقبل مَلك الموت على نوح وجدَهُ جالساً في الشمس، فألقى الملاك السلام على نوح، فردّ نوح السلام، وقال له: ما جاءَك؟ فقال: جئت لأقبض روحك.

فقال له: أَتدعُني أتحوّل من الشمس إلى الظلِّ؟

فقال له: نعم فتحوّل نوح، ثم قال له: يا ملك الموت كأنّ ما مرّ بي من الدنيا، وهذه السنين المئات التي عشتُها لا تماثل تحويلي من الشمس إلى الظلِّ، فامضِ لمَا أُمرتَ به. فقبض الملكُ روحه الطاهرة إلى بارئها.

عليه صلوات الله وسلامه، وأمّا قبره فهو في المسجد الحرام، ومنهم من يقول أنّ قبره في بلدةٍ تسمّى: (كَرَك نوح) في البقاع اللبناني وبني فوقه جامع، كما ذكر ابن جرير والأزرق. وقد وَرَدَ ذِكْرُه في آيات القرآن الكريم في أكثر من سورة:

بسم الله الرحمن الرحيم (( وَبُوحاً إِذْ نَادَى مِن قَبلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ {76} وَبَصَرْبًاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ الْعَظِيمِ (الأنبياء) . صدق الله العظيم (الأنبياء)

بسم الله الرحمن الرحيم ((إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {1} رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً {5} فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَاراً {6})) صدق الله العظيم سورة نوح وكذلك في الآيات (17) (27).

وفي سورة (هود) الآيات (36) (41) (41) (44).

وجاء ذكر نوح في التوراة، سفر التكوين، الإصحاح (6 - 7 - 8 - 9). جاء في الإصحاح الثامن من سفر التكوين: (وحدثَ بعد أربعين يوماً أنّ نوحاً فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها، وأرسل الغراب. فخرج متردّداً حتى نشفتِ المياهُ عن الأرض، ثم أرسل الحمامة من عندهِ ليرى هل قلّتِ المياهُ عن وَجْهِ الأرض....).

وهذا ما انتهى إلينا من خَبَرِ نَبِيِّ الله نُوْح عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَعَ الطُّوفَان الذي غمرَ وَجْهَ البسيطة. والحمد لله وحده لا شربك له، له الحمد وله الملك وهو على كلِّ شيء قدير.

#### 206520652065

#### 3 - خَبِرُ هِرْمسَ الْهَرَامِسَةِ (عليه السلام)

إن شخصية نبيّ الله هرمس المثلث العظمة، فيها كثير من الغموض كونها شخصية عالمية، تُعرفُ بعدّة أسماء، وأخذت صفاتٍ شتّى، منها شخصية الإله وخاصة عند اليونانيين، أو النبيّ أو الطبيب أو الفيلسوف والعالم. وما تزال شارة الطبابة (صولجان تلتف عليه أفعتان) تُعرف باسم: صولجان هرمس. والفُرْسُ يدَّعُون أنّه وُلِدَ في بلاد فارس في الألف الثالثة قبل الميلاد ويسمّونه (أنبجهذ)، واليهود قالوا أنّه وُلِدَ في بيت المقدس ويسمّونه (أخنُوخ)، والمصريّون القدماء قالوا أنّه وُلِدَ في مصر، ويسمّونه (أمحُوتيب)، والبابليّون ينسبونه لهم، واليونانيّون اعتبروه من آلهتهم وسمّوه (هرمس الهرامسة) أو (هرمز) ويعني (عالم العلماء)، والمسلمون قالوا أنّه يتّصل بالنسب بالنبيّ محمد عليه الصّلاة والسّلام ويسمّونه النبيّ إدريس (عليه السلام) لكثرة دراسته في كتب الله. وورد كذلك ذكره في القرآن الكريم:

بسم الله الرحمن الرحيم ((واذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً {56} وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً {57})) صدق الله العظيم سورة مريم

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ {84} وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ {85})) صدق الله العظيم سورة (الأنبياء)

وجاء في كتاب (جَامِعُ البيانِ) للطبري: (... سأل ابنُ عباس كعباً عن تفسير الآية /57/ من سورة مريم، ومعنى قوله تعالى: ((وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً))

فقال كعب: أمّا إدريس فإنّ الله تعالى أوحى إليه إنّي رافعٌ لك كلّ يومٍ مثل عمل جميع بني آدم، فأحبّ أن تزداد أعماله بعد أن عَلِمَ بدنق أجلهِ فأتاه خليل من الملائكة فقال له إدريس: إنّ الله

أوحى إليّ كذا وكذا فكلّمْ لي ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملاً، فحمله بين جناحيه، ثمّ صعد به إلى السماء، فلمّا كان في السماء الرابعة، تلقّاهم مَلكُ الموتِ منحدراً، فكلمَ الملاّكُ مَلكَ الموتِ في الذي كلمه فيه إدريس، فقال ملك الموت: ياللعجب بُعثت أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلتُ أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو على الأرض...؟!. ثمّ قبض روحه في السماء فذلك قول الله تعالى: (وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً)

وذكر اليعقوبي في تاريخه أنّ أخنوخ بن يارد هو إدريس النبي وأنّه بعد بلوغه الستين، وُلِدَ له متوشالح، وأنّه أخبر أولاده بأن الله معذّب الأمّة عذاباً عظيماً ليس فيه رحمةٌ وأنّه أوصاهم بأن يخلصوا عبادة الله ويستعملوا الصدق واليقين وأنّه مات بعد أن عاش /300/ سنة. وقد سمّي إدريس لكثرة ما كان يدرس كتب الله. وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة، وهو أوّل من خطّ بالقلم.

وذكر الشهرستاني المتوفي سنة /548 ه/ في كتابه المِلَل والنِحَل أنّ هرمس (عليه السلام) من الأنبياء الكبار، وأنّه إدريس وهو الذي وضع أسماء البروج والكواكب السيّارة، ورَتَّبها في بيوتها، وأثبت لها الشرف والوبال<sup>10</sup>، والأوج والحضيض، والمناظر بالتثليث والتسديس والتربيع والمقابلة والرجعة والاستقامة.

وقد دعا إلى دين الله، وقال بالتوحيد وعبادة الخالق وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح والصلاة والصيام والزكاة والطهارة من الجنابة وأنّه حرّم لحم الحمار والكلب، وحرّم الخمر، وأمر بالقرابين.

وهرمس أوأمحوتب قيل عنه أنّه هو الذي بنى الأهرام العظيمة بنواحي مصر، وهي من غرائب العِبَر وعجائب الدهر، حيث أنّ ألوفاً من السنين قد مرّت وهي ثابتة في مكانها، راسخة في وجه الدهر والناس، وعجزت الملوك والجبابرة عن معرفة ما بداخلها، أو اقتحامها أو هَدْمِهَا، وذُكِرَ عن الخليفة العباسي المأمون أنه قد جمع لأجل هَدْمِهَا وفتحها أعداداً كثيرةً من العمّال والحجّارين، وضاعف لهم النفقات حتى يفتحوا أحدها، لأنّه اعتقد أنّ فيها كنوزاً وذهباً، وقِيل عنه أنّه تكلّف ألفَ أوقية ذهباً، وكُلُّ مَا وَصَل إليه هو جُرْنٌ مملوءٌ بالذهب مغطّى بلوح من الرخام مكتوبٌ فيه: (عَمّرنا هذا الهَرَمَ في أَلْفِ يَوْمٍ، وَيَحْتَاجُ هَدْمُهُ لأَلْفِ يَوْمٍ وَالهَدْمُ أَسْهَلُ مِنَ العِمَارَةِ، وَجَعَلْتُ في جِهَاتِهِ مِنَ هَذَا الهَرَمَ في أَلْفِ يَوْمٍ، وَيَحْتَاجُ هَدْمُهُ لأَلْفِ يَوْمٍ وَالهَدْمُ أَسْهَلُ مِنَ العِمَارَةِ، وَجَعَلْتُ في جِهَاتِهِ مِنَ

المَالِ بِقَدْرِ ما يُصْرَفُ عَلَيْهِ لِهَدْمِهِ والوُصُولِ إِلَيْهِ، لا يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ) وعندما أُخِذَ ما في الجرن للمأمون، ووُزنَ ما فيه وجده ألف أوقية، بمقدار ما أنفق ليحصل عليه فكفّ عن عمله خائباً.

والأهرام الثلاثة التي تقع غربي نهر النيل، منها ما يجاوز دَوْرُهُ الألف ذراع<sup>11</sup>، وعلوّه خمسمئة ذراع، وكلّ حجر من حجارته طوله مساو لعرضه ويبلغ ثلاثين ذراعاً، وارتفاعه عشرة أذرع. وهناك أهرام غير هذه الثلاثة أكبر وأعظم، وأكبرها هو هرم (خَفْرَع) ودَوْرُهُ ثلاثة آلاف ذراع، وعلوّه سبعمئة ذراع، وهو في مدينة (مَنَف) القديمة، وكلّ حجر من حجارة هذا الهرم طوله خمسين ذراعاً وتبلغ زِنَتَهُ سبعة أطنان.

ومن هذه الأهرام أيضاً هرم عظيم كأنّه جبل يقع مع هرم أصغر منه على الجانب الغربي من فسطاط مصر، وهما من عجائب العالم، حيث أن ارتفاع الهرم الأكبر 12 يبلغ ألف ذراع مَلَكِي، والذراعُ الملكيُ يعادل ستة أذرع معهودة، والهرم الأصغر ارتفاعه ألف ومئتي ذراع عادي بذراع البنائين، وهما مبنيان بالحجر العظيم على الرياح الأربع وما على وجه الأرض أعظم بناءً، ولا أحسن هندسة، ولا أطول بقاءً ولا أرفع سَناً من هذه الأهرام.

وبعض الأهرام مبنيّة بحجارة من الصوّان الأحمر المنقّط الشديد الصلابة الذي لا يؤثّر فيه الحديد إلاّ بالزمان الطويل، ومن عجيب بنائِها ودقتِه وَضْعُ الحجر على الحجر بهندام بحيث لا يوجد بينها مدخل إبرة أو شعرة. وَوُجِدَ مكتوب على هذين الهرمين بالخط المصري القديم: (بُنِيَ هَذَانِ الهَرَمَانِ، والنّسْرُ وَاقعٌ في السّرَطَانِ) ولمّا حسب علماء الفلك ذلك الوقت إلى الهجرة النبويّة الشريفة وجدوا أنّها تساوي سبعة آلاف ومئتين وعشرين سنة ميلاديّة.

وقيل أن هرمس (أمحوتب) عليه السلام لمّا عزم على بنائها لم يكن يريد جعلها قبراً لفرعون أو لغيره، وإنّما كتاباً ظاهراً مُغْلَقاً يسطّر فيه جميع العلوم والمعارف والحكمة الإلهية. وقد أمر باستخراج الرصاص من بلاد المغرب، وَقَطْعِ الأحجار الهائلةِ الضخمةِ، ولكي يمكن نقل الأحجار العملاقة أعطى العمّال صحائف مكتوب عليها اسم الله الأعظم وأقسامُ وأيْمانٌ عظيمةٌ، فكان العمال يضعون الصحيفة على الحجر، ثمّ يسمّون باسم الله تعالى، ويدفعونه، فيغدو بتلك الدفعة مقدار رماية السهم، ثمّ يعيدون الصحائف عليها ويدفعونها حتى تصل للمكان المحدّد بغير حَمْلٍ أو مشقّةٍ. وإذا وصل الحجر يثقبونه ويجعلون في وسطه محوراً من الحديد قائماً، ثمّ يركّبون عليه حجراً آخر

مثقوب الوسط ويدخلون القطب فيه جميعاً، ثمّ يُذاب الرصاص ويُصَبُّ في القطب وحول الحجر بهندام وإتقان، إلى أن كملت. ثمّ هندسها من كلّ جانب حتى تحدّدت أعاليها ثمّ ملأها بالآلات الحسنة والجواهر النفيسة والسلاح الفاخر، من الحديد الذي لا يصدأ 13، والزجاج الذي لا يُكْسَر ولا ينطوي، والطلاسم الغريبة وأصناف العقاقير المفردة والمؤلَّفة والسموم القاتلة.

وفي الهرم الشرقي الكبير (خُوْفُو) وَضَعَ أصناف الأوقات الفلكية وثمّ وَضَعَ كون الكواكب الثابتة  $^{14}$  وما يحدث في أدوارها وقتاً وقتاً، وعمل فيها من التواريخ والحوادث التي مضت والأوقات التي ينظر فيها ما يحدث، وكلّ من يلي مصر إلى آخر الزمان. وجعل فيها المطاهر التي فيها المياه الساخنة والباردة والمدبَّرة بصنعة محكمة، وجعل في الهرم الملوّن  $^{15}$  أحبار  $^{16}$  الكهنة ضمن توابيت من صوّان أسود، ومع كلّ كاهن مصحف فيه عجائب صناعته وسيرته وما عمل في وقته. وكل ما كان من أحداث وويلات وحروب وما يكون من أوّل الزمان إلى آخره، ورُقُم عليها أصناف العلوم العظيمة، كعلم السيمياء  $^{17}$  والكيمياء والهيئة والحساب والهندسة والمنطق والطب والفلسفة. ولم يترك عِلماً من العلوم إلاّ زَبَرَهُ  $^{18}$  ورسمه على جدران الهرم الداخلية، وهي معلومة لمَنْ يفكُ أقلامهم ويفهم رموزهم  $^{19}$ ، وكذلك أنواع الحرف والصناعات صوّرها على اختلاف أصنافها، ورسم على الجدران صنعة في حياته.

وقد ورد ذكر أخنوخ (هرمس) في التوراة، في سفر التكوين الإصحاح الخامس، الفصل 18 و 25: ((وَعَاشَ يَارِد مِئَةً واثنتَيْنِ وسِتِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ اَخْنُوخ، وَعَاشَ اَخْنُوخ خَمْسَاً وسِتِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ اَخْنُوخ، وَعَاشَ اَخْنُوخ خَمْسَاً وسِتِينَ سَنَةً، وَوَلَد متوشالح، وَسَارَ أَخْنُوخ مَعَ اللهِ بَعْدَمَا وَلَدَ متوشالح ثلاثمئة سَنَةٍ، وَوَلدَ فيها بَنِيْنَ وبَناتٍ فَكَانت كُلُّ أَيَّام اَخْنُوخ ثلاثمئة وَخَمْسَ وَسِتِيْنَ، وَسَارَ مَعَ اللهِ وَلمْ يُوجَدَ بَعْدَ لإِنَّ الله أَخَذَهُ)).

وكذلك ورد ذكر في الإنجيل، حيث جاء في رسالة القدّيس يهوذا في عدد14-16: ((وَقَدْ تَنَبَّأَ عَنْ هَوُلاَءِ أَيضًا أَخنُوخُ السَّابِعُ بَعْدَ آدَمَ قَائِلاً: هُوذا قد جاء الرَّبُّ في رَبَواتٍ قَدِّيْسِيَّةٍ، ليَضَعَ دَيْنُونَةً على الجميع ويُعاقِبُ جَمِيعَ فُجَّارِهِم على جَميْعِ أعمالِ فُجُورِهِم الَّتي فَجَرُوا بها وعلى جميع الكلماتِ الصَّعْبَةِ الَّتي تَكلَّمَ بها عَلَيْهِ خُطَاةٌ فُجَّارُ)).

وكان هرمس الهرامسة (أمحوتيب) من أنبياء مصر الذين دَعُوا إلى توحيد الله ورفضوا كل مظاهر عبادة الأصنام التي كان الفراعنة يعتقدونها أو جعل الفرعون إلها أو نصف إله. وقيل في الأهرام وعجائبها كثير من الأشعار، ومنها:

أَنْظُرْ إلى الهَرَمَيْنِ وَاسْمَعْ مِنْهُمَا،،

مَا يَرْوِيانِ عَنِ الزَّمانِ الغَابِرِ

لَمْ يَنْطِقًا بِالخَبِرِ إلاَّ الذي،،

فِعْلَ الزَّمانِ بَأُوّلِ وَآخَرِ

خَلِيليَّ مَا تَحْتَ السَّمَاعِ بُنْيَة،،

تُشْاكِلُ في إِثْقَائِهَا هَرَمْي مِصْر

بَناهُ وهَنْدَسَ أَرْكَاثُهُ سَيِّدٌ،،

عَالِمٌ مُثَلَّثُ الحِكْمَةِ هِرْمِسُ الفَخْرِ

وهذا ما انتهى إلينا من خبر هرمِس الهرامِسة المثلّث الحكمة أخنوخ وإدريس سلام المهيمن عليه، والحمد لله وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كل شيءٍ قديرٌ.

#### 2068 2068 2068

#### 4 - خَبَرُ نَبِيّ اللهِ صَالِحَ (عليه السلام)

أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صالحاً إلى ثمود وهو منهم، وثمود قبيلة عربية من العرب البائدة عاشت في أرض عاد التي أهلكها الله لكثرة شرورها بعد أن أرسل لهم النبي هود فلم يصدّقوه ولم يؤمنوا به وبدعوته. وكان النبي صالح (عليه السلام) من أشرف بيوت ثمود نَسَباً، مَنَحهُ الله الجلْمَ والعقلَ والحكمة، فصار يدعو قومَه ثموداً إلى عبادة الله ويحضّهم على التوحيد، ونهاهم عن عبادة الأصنام، لكنّهم لم يستمعوا إليه، وأنكروا نبوّته وَهَزِئُوا بدعوته وزعموا أنها بعيدة عنه، فصار صالح (عليه السلام) يذكّرهم بصلته بهم، وأنّهم أهله وأنّه يريد خيرهم في الدنيا والآخرة. لكنهّم كانوا يرفضون ويمتنعون عن تصديقه، ويرفضون ترك الأصنام التي ألفوا آباءهم يعبدونها، ناسين ما حلّ بعاد لكفرهم.

وعندما وجدوه مستمرّاً بدعوته لهم، عرضوا عليه أن يترأسهم، لكنه رفض، وقال أنّه لا يقصد من وراء دعوته نفعاً، ولا يطمع بجاه أو مال وإنّما يطمع في نجاتهم من غضب الله وعقابه. لكنهم استكبروا وزادوا في طغيانهم وعنادهم وقالوا لصالح: إنّك قد جُننت وضاع صَوَابك وما نظن إلا أنّ أحداً قد سَلَّط عليك شيطانه، أوْ عَمِل فيكَ سِحرَهُ فأصبحتَ تَهْرِفُ بما لا تفقه، فلستَ إلاَّ بَشَراً مثلنا، وما أنت بأفضلنا وأشرفنا نسباً، وفينا من هو أحق منك بالنبوّة.

وعندما رأى القوم ثباته على دعوته خافوا أن يستجيب الناس له ويذهبوا إليه في كلّ شيء يلمّ بهم، ويطرقون بابه كلّما وقعت بهم واقعة، فطلبوا منه أن يأتيهم بآيةٍ يتبيّنون بها صِدْقَ دعوته، ومعجزة ظاهرةٍ تصدّق رسالته.

فأوحى الله سبحانه أنّه مُرسِلٌ لهم ناقةً عظيمةَ الجسم مميّزةَ الشكلِ، تخيف أنعامهم وإبلهم، لا تشربُ إلاَّ في يومٍ معلومٍ مهما اشتدّ بها العطشُ. فأخبر صالح (عليه السلام) قومه بآية الله ومعجزته الظاهرة لهم وقال:

«هذه ناقة الله أرسلها آيةً لكم، لها شُرْب في يوم محدد، تحمي الماء خلاله وتمنع أنعامكم من وِرْدِهِ، ولكم شرب يوم معلوم، فذروها تأكل في أرض الله، وحاذروا من أذِيَّتِها وإلاَّ نالكم عذاب الله الشديد».

وكان الناس في تلك الفترة لم يعهدوا رؤية ناقة تستأثر بمائهم يوماً كاملاً، تمنع غيرها من البشر والأنعام من الشرب، فخافوا منها، وخاف سادتُهم تصديق الناس لصالح لوضوح برهانه.

وقد مكثت الناقة بين قوم ثمود فترة وهي على تلك الحال من ورْدِ الماء يوماً والامتناع عنه بقية الأيّام، وداوم صالح على دعوة الناس لدين الله وعبادته وترك الأصنام، واستطاع أن يستميل كثيراً من الناس الذين صدَّقوا دعوته وأيقنوا صحّة نبوّته وخاصةً بعد آيةِ الله التي أرسلها إليهم واضحة بيّنة صادقة.

وكان صالح (عليه السلام) يدعو قومه، ويبشّر الذين آمنوا به بنعيم الله وجنّته الخالدة، ثمّ أوحى الله سبحانه له بأنّ شخصاً من شباب ثمود شديد البأس ذا جرأة وقسوة، كثيرَ الظلم، لا يحجم عن معصية أو منكرٍ، سوف يُقدِم على قتل الناقة التي أرسلها الله وسوف يكون ذلك نهاية قومه الكافرين ويكون مصيرهم كمصير عاد الكافرين.

فأخبر صالح قومه بما أوحى له الله، فخاف القوم وصاروا يقتلون كلّ غلام يولد عندهم خوفاً أن يكون هو قاتل الناقة بعد أن يكبر فيكونُ هلاكُهم على يديه. وعندما وُلِدَ قدار بن سالفِ وهو ابن أحد سادات القبيلة المرهوبي الجانب لم يستطع الناس قَتْله، فَنَما وكبر على القسوة والبطش وخاف الجميع منه لمكانة والده وجدّه، ولمّا نَظَرَهُ صالحٌ وما فيه من صفات عرف أنّه قاتل الناقة الذي وصفه له ربّه فصار يكثّف جهوده بدعوة قومه لترك عصيانهم وكفرهم عسى يحيدوا عن طغيانهم قبل وقوع الوعد الصادق بهم.

ومن الجانب الآخر كان سادة ثمود الكافرون يحرِّضون الناس على النبي صالح لإبطال دعوته والابتعاد عنه، وشرعوا بالتآمر على قَتْلِ الناقة التي أرسلها لهم الله سبحانه تصديقاً لنبيّه،

لكنّ كثيراً من الناس خافوا الإقدام على قتلِ الناقة لما رأوا فيها من هيبةٍ وعظمةٍ، إضافة لتحذير صالح لهم ممّا سيصيبهم من عذابِ خافوا من وجوده.

وكان الشيطانُ حليفَ أولئك السادة الطغاة الذين عاهدوه، وساروا دربه، وانقادوا لأمره، وزيّن لهم الشيطان (لعنه الله) عن طريق إحدى فتيات ثمود الحسناوات وهي (صَدُوق بنتُ المُحَيا) التي عرضت الزواج على مَنْ يقتل الناقة، وعن طريق إحدى العجائز التي عرضت على قَدَارِ بْنِ سَالفِ ابنتَهَا الجميلة للزَّواج بها مقابلَ قَتْلِ الناقة.

فلبّى مَصْدَعُ بن مَهرج دعوةً صدوق بنت المحيا، واستجاب قدار بن سالف دعوة تلك العجوز، وسار الاثنان يبحثان بين شباب القبيلة عمّنْ يساندهما في مهمتهما، فاستجاب لهما سبعة شبّان آخرون، ثمّ سار التسعةُ حيث ترد الناقة، وانتظروها حتّى رجعت من ورُودِها فكَمَنَ لها مَصْدع ورماها بسَهْمٍ في ساقها، وأسرع قدار فعَرْقبها 20 فسقطت الناقة ثمّ بادر فطعنها في عنقها وأقبل الباقون فأنشبوا فيها سيوفهم فماتت. ثم عادوا إلى قومهم يحملون لهم بُشْرَاهُم بقتل الناقة وما دَرُوا أنهم يحملون لهم الهلاك والفناء، رغم أنّ القوم استقبلوا التسعة استقبال المنتصرين العائدين من الحرب. ولمّا جاءهم صالح كي يحذّرهم من عقاب الله لارتكابهم المعصية والإقدام على قَتُلِ الناقة قالوا له ساخرين هازئين: يا صالحُ أين عقاب ربّك. فها نحن قَتَلنا ناقته، فأين الوعد إن كُنْتَ من المرسلين؟

فقال لهم: لقد جلبْتُم على أنفسكم الهلاك بكفركم، وها أنتم تلاقون مصير عَادٍ، فما هي إلا ً أيّام ثلاثة تتمتّعون بها حتّى يحلّ بكم عذاب الله.

لكنهم لم يثوبوا إلى رشدهم ولم يخافوا من وعيده مثلما لم يستجيبوا له بدعوته، وتمادوا في سخريتهم بأن سألوه أن يعجّل لهم بالعذاب إن كان صادقاً. إلا أنّ صالحاً ذا الهمة العالية كان مازال يأمل أن يعود قومه عن كفرهم وأن يستجيبوا لدعوته ويطلبوا غفران الله وعفوه، ولكنْ هيهات أن يلينَ الصخر في الماء، وهيهات أن تلينَ قلوبٌ قاسيةٌ لدعوة الحق والإيمان. وقد زادوا في تكبّرهم أن أن أضمروا الشّر والهلاك، لنبيّ الله الذي دعاهم للحق، فأرادوا قَتْلَه ظنّاً منهم أنّ ذلك يعصمهم من العذاب، لأنّ صالحاً كان قد قال لهم لمّا سألوه التعجيل بالعذاب بعد قَتلِ الناقة: إنّكم سوف تصبحون يوم الخميس ووجوهكم مسودّة، وتصبحون يوم الجمعة ووجوهكم مصفرة، ويوم السبت تكون الصاعقة التي سينزلها ربّ العزّة بكم.

وكان عَقْرُ النَّاقةِ وقتلُها يوم الأربعاء، فلمّا رأوا وجوههم اسودّت في صبيحة الخميس، واصفرّت صباح الجمعة أدركوا أنّ العذاب سيحلّ بهم، سَعُوا إلى صالح يريدون القضاء عليه وقتله ظنّاً منهم أنّ ذلك ينجيهم من العذاب والعقاب، لكنّ الله للظالمين بالمرصاد، فردَّ كيدهم إلى نحرهم، وأنقذ نبيّهُ، إذ أوحى له بما يدبّره الكفار له، فخرج صالحٌ هارباً منهم، حتّى لحق بقبيلة يُقال لهم (بنو غنم)، فنزل على سيّدهم وأخبره بقصّته فأخفاه، ورغم أنّ الكفار بحثوا عنه بحثاً محموماً لكنّهم لم يعثروا عليه، فراحوا يعذّبون أصحابه كي يرشدوهم إلى مكانه فلم يُفلحِ الكفّارُ في مسعاهم.

ولَمّا كان يوم السبت، وكانوا يسمّونه (شَبَارَ) أنزل الله بالكافرين عقابه تصديقاً لوعده، وانتصاراً لنبيّه، فأخذتْهم الصاعقة ولم تستطع قصورهم وحصونهم حمايتهم من عذاب الله، فباتوا على الأرض جاثمين هامدين، ولم يبق منهم إلاّ مَنْ آمَن بربّه، فَقَدْ أنجاه من العقاب، ولا يظلم ربّك العباد، وإنّما كانوا لأنفسهم ظالمين ولمّا رأى صالح (عليه السلام) ما حلّ بقومه وديارهم تولّى عنهم والأسى يملأ قلبه، ولكن هذا هو جزاء الله العادل للكافرين المشركين فغادرهم إلى فلسطين مع أصحابه، وعاش فيها حتّى جاء أجله عليه سلام الله وصَلَواته. وقد ورد ذِكْر نبي الله صالح وناقته في القرآن الكريم:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ {61} قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَا قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ {62} قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ {63} وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ {64} فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ {64} فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي ذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ {64} فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي ذَرُى يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبِّكَ هُو الْقُويُّ الْعَزِيزُ {66})). صدق الله العظيم سورة (هود) بَرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِرْي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ {66})). صدق الله العظيم سورة (هود)

وهذا ما انتهى إلينا من خبرِ نَبِيّ الله صَالِح عليه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مع قومه ثمود وإِرْسَال ناقة الله إليهم برهاناً صادقاً. والحمد لله وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كل شيءٍ قدير.

### 5 - خَبَرُ النَّبِيِّ إِبْرَاهِيْمَ (عليه السلام)

إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وهو ابن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح (عليه السلام).

وُلِدَ ببابل، ثم ارتحل قاصداً أرض كنعان، فأقام بحرّان، وكان أهلها يعبدون الكواكب والأصنام. وقد آتاه الله سبحانه رشده منذ صغره، وبعثه رسولاً إليهم لكنّهم كذّبوه ولم يصدّقوه.

وكانت أوّل دعوته لأبيه الذي عبد الأصنام، لأنّه أحقّ الناس بالنصيحة 21. فقال له والده: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته وترجع لأرجمنّك. ولكن إبراهيم تابع دعوته لأبيه بألطف العبارات وأحسن الإشارات، يريد أن يبيّن له بطلان ما هو عليه من عبادة الأصنام. فاستغفر إبراهيم لوالده بعد أن رفض قبول دعوته، ولمّا وجده عدوّاً لله تبرّأ منه.

وقد كسَّرَ إبراهيمُ أصنام قومه وآلهتهم، وأبقى كبيرَ أصنامهم وعلَّقَ الفأسَ (أو القَدُّوم)، فلمّا جاء القوم ورأوا ما حلَّ بأصنامهم وكان بعضُهم قد عرف نيَّة إبراهيم بتحطيم الأصنام أثناء خروجهم إلى خارج مدينتهم لبعض أعيادهم، فلمّا أحضروه وسألوه عن فعلته قال: اسألوا كبير أصنامكم فهو الذي دفعني لتلك الفعلة.

فقالوا له: قد علمتَ يا إبراهيم أنها لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤالها؟

فقال لهم: كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتونها، لا تتكلَّمُ ولا تستطيع حتّى الدفاع عن نفسها ولا حمايتكم، ولا تجلبُ لكم نَفْعًا ولا تملكُ لكم ضرّاً؟

وعندما لم تبق لهم حُجَّة حاولوا قَتْلَهُ بأن كبَّلوه وجمعوا حَطَباً عظيماً لمدة طويلة، ثمّ أشعلوا النار، ووضعوا إبراهيم في كفَّة المنجنيق الذي صنعه لهم لأوّل مرَّة وبأمرٍ من الشيطان (لعنه الله) رَجل من الأكراد يُقال له (هَزَن) وكان إبراهيم (عليه السلام) يقول وهم يكتِّفونه: «لاَ إِلَه إِلاَّ أَنتَ، سُبْحَانَكَ لَكَ الحَمْدُ ولَكَ المُلْكُ لا شَربيكَ لَكَ». وعندما قذفوه نحو النار قال: «حَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيْل» وذكر ابن كثير في (البداية والنهاية) عن ابن جرير قوله: (لمّا قُذِفَ بإبراهيم إلى النار، عرض له جبريل (عليه السلام) في الهواء فقال: ألكَ حاجةٌ؟ فقال إبراهيم: أمّا إليكَ فَلاً. وقِيْل جعل مَلَكُ المَطَر يقول متى أؤمر فأرْسِلُ المَطَر. لكنّ الله كان أسرع فقال ربّ العزّة: يا نارُ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم.) 22 فلما صار إبراهيم وسط النار تحوّلت في داخلها إلى روضة خضراء، والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه، وهو لا يخرج إليهم.

ويذكر ابن عسكر عن أبي هريرة أنّ أحسن كلمة قالها تارح لمّا رأى ولده على تلك الحال من إنقاذ الله له: (نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ يا إبراهيم) وإن أم إبراهيم (بونا بنة كربنا بن كرثى) نظرت إلى ابنها فنادته: «يا بُنيّ إني أريد أن آجي إليك فَادْعُ الله أن ينجيني من حرّ النار حولك) فقال: نعم. فأقبلت إليه لا يمسّها شيء، فلمّا وصلت إليه عانقته وقبّلته ثم عادت. وقد مكث إبراهيم في النار أربعين يوماً وقال حينها: «مَا كانت أيامٌ لي أطيبَ عيشاً من التي كنت في وسط النار، وَودتُ أنّ عيشى وحياتي كلّها مثلها».

ولمّا خرج إبراهيم من النار لم يقترب منه القوم، إذ أدركوا أنّ الله يحميه ويحفظه. ثمّ أُمِر إبراهيم أن يذهب لأرض بابل ليدعو ملكها الكافر ويُقال له (النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح) وكان قد ملك الدنيا رغم كفره، وقد استمرّ في مُلْكِهِ أربعمئة سنة فَطَغا وتجبَّر وتكبَّر. فلمّا دعاه إبراهيم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل وطول الأملِ على إنكار الله وادّعاء الربوبية. وعندما قال له إبراهيم مُحَاجِجاً إياه: «إنّ ربّي يُحيي ويميت». ردَّ النمرود (لعنه الله): «وأنا أحييُ وأميتُ»، فأمر النمرود جنوده فأحضروا رَجُلَيْن فأمرَ بِقِتْلِ أحدهما، وإطلاق سراح الآخر. فقال لإبراهيم متفاخراً: لقد أحْييتُ واحداً وأَمتُ آخراً. وظنَّ النمرود أنّه استطاع أن يتغلب على إبراهيم في حجتّه، لكن الله أوحى لإبراهيم فقال للنمرود: «إنّ الله يأتي بالشمس من المشرق، فأت بها من المغرب». وهنا بُهِتَ النمرود وعجز عن الإجابة، فتركه إبراهيم بعد أن أظهره أمام الناس بعجزه عن خلق بعوضة رغم تبجُحهِ وادّعائه، ثم أرسل الله سبحانه إلى ذلك النمرود المتكبّر مَلكاً يأمره بالإيمان

فأبى مرّة واثنتين وثلاث وقال له: إجْمَعْ جُموعَكَ وَأَجْمَعْ جموعي، فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليهم ذُباباً وبعوضاً بحيث لم يَرُوا عَيْنَ الشمس وسلّطها عليهم، فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتها عظاماً بادِيةً ودخلت واحدةٌ في منخر النمرود فمكثت في منخره أربعين سنة عذَّبَهُ الله تعالى بها، فكان يضرب رأسه بالجدران من شدّة الألم، ولم يستطع كل الحكماء والأطباء علاجه حتى مات وأراح الله الناس من ظلمه. وقد عاش إبراهيم الخليل(عليه السلام) قرابة المئتي سنة، مات ودُفِن بقرية حبرون مع زوجته سارة، في مغارة اشتراها. (ﷺ)

وهذا ما انتهى إلينا من خبر نَبِيّ الله وَخَلِيْلِهِ إِبْرَاهِيْمَ عليه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مع قومه والنمرود الظالمين. والحمد اللهِ وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كل شيءٍ قدير.

#### 206520652065

# 6 - خَبَرُ النَّبِيِّ إِسْمَاعِيْلَ الذَّبيح (عليه السلام)

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام نبي من أنبياء الله الصالحين وهو جدّ العرب العاربة، ورَدَ خَبَرُه وأُمّه (هاجر) في آيات القرآن الكريم، وهو الابن الذبيح الذي افتداه ربّه بكبش سماوي، وحاولت اليهود حَسَداً وحِقْداً على العرب أن تدّعي أن الابن الذي أقْدَمَ إبراهيم على ذبحه امتثالاً لأمر ربّه هو اسحق ابنه الثاني وهذا ادّعاءٌ باطل ومن السهل بمكان دَحْضُهُ من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العربي محمّد (ﷺ).

وجاء في سورة (الصَّافَات)<sup>23</sup> خبر إسماعيل (عليه السلام)، حيث يذكر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنّه لمّا هاجر من بابل إلى كنعانَ سألَ رَبَّهُ أن يَهَبَ له ولداً يحمل اسمه، وكانت زوجته (سارة) لم تنجب له أولاداً. فقالت سارة لإبراهيم: أدخل على جاريتي المصرية (هاجر). فتزوّجها فحملت منه، فصارت سارة تشعر منها بالغَيْرةِ، واتَّهمَتْها عند إبراهيم بالتكبّر والترفّع لأنّها تحمل مولوداً لإبراهيم وهي لا.

فقال لها افعلي بها ما شئتِ كونَه كان يحبُ زوجته سارة أكثر من جميع نساء الأرض وقد كانت سارة جميلة باهرة الحُسْن، فلّما سَمِعَتْ هَاجَرُ ما قال إبراهيم لسارة خافت، فهربت فظهر لها مَلاَكٌ وقال لها: «لا تخافي يا هاجرُ فإنّ الله سبحانه جاعل هذا الغلام الذي حَمَلْتِ به أمّةً عظيمة تنطق بالحق والخير». وأمرها بالرجوع وبشّرها بأنّها سوف تلدُ ابناً وتسميه (إسماعيل) ومعناه (سمع الله دعاء خليله) وسوف يكون ساعياً في إطفاء الفتن، وإحُلالِ الوبّام بين الناس، ويملك جميع بلاد إخوته. فشكرَتْ هَاجَرُ الله عزَّ وجلَّ على الذي منحها وعادت فوجدت إبراهيم يبحثُ عنها محموماً فأخبرته بما حَدَثَ فحمدَ ربّه وتلطّف بمعاملتها وطلَبَ من سارة كذلك. ثمّ أنّ هاجر ولدت لإبراهيم عليه السلام ابنه البكر (إسماعيل) وكان له من العمر ستّ وثمانون سنة. ثمّ وبعد ثلاثة عشر عاماً

أوحى الله لإبراهيم يبشّره بإسحق من سارة فخرّ ساجداً لله، فقال له ربّه سبحانه: «قد استجبتُ لكَ في إسماعيل وباركتُ عليه وكثّرته ونمّيتُهُ كثيراً ويولد له اثنا عشر عظيماً، وأجعلُه رئيساً لشعبٍ عظيم».

وكان أمر الله تعالى لإبراهيم أن يأخذَ إسماعيل وأمّه هَاجَرَ عندما كان إسماعيل طفلاً رضيعاً، ويسكنهما في بلادٍ قَفْرٍ عند البيت الحرام، (حيث سيوحي الله تعالى لإبراهيم بعد سنوات طويلة أن يبني البيت الحرام هو وإسماعيل ولده، لذلك كان أمرُ الله أن يأخذ إبراهيم هاجر وابنه إلى المكان المحدد) فوضعها عند دوجة فوق زمزم وليس بمكّة يومئذ أحد وليس بها ماء، ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسَقَاء فيه ماء ثمّ قَفَل إبراهيم منطلقاً، فتبعته هاجر ثمّ قالت له: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا حسيس؟ فلَمْ يُجبُها، فلمّا ألحّت عليه قائلةً: هل أمرك وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا حسيس؟ فلم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية الله بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً فهو لن يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه رفع يديه ودعا ربّه قائلاً: يا ربّي وإلهي إنّي أسكنتُ زوجتي وابني في هذا الوادي المُقْفِر، فاحفظهم بحفظك وإشملهم برحمتِك واجعل قلوبَ الناسِ تهوي إليهم وارزقهم رزقاً حَسَنا المُعْفِر، فاحفظهم بحفظك وإشملهم برحمتِك واجعل قلوبَ الناسِ تهوي إليهم وارزقهم رزقاً حَسَنا ألكَ أنت السميغ المُجيْبُ 24.

ثم جعلت هاجر ترضع طفلها وتشرب من الماء وتأكل من التمر حتى نَفَذَ ما عندها، فعطشت وعطش ابنها، فجعلت تنظر إليه يتلوّى، فلم تدري كيف تصنع، فجعلت تركض فوجدت تلّة في الأرض قريبة منها واسمها (الصفا) فقامت عليها فلم تجد أحداً يساعدها أو ماء يروي ظمأ ابنها، فنزلت عن الصفا ونزلت الوادي وركضت تجاه تلة أخرى اسمها (المروة) فقامت عليها ونظرت فلم تجد شيئاً، ويروي ابن جرير أن إبليس (لعنه الله) كان يُظهِرُ لهاجر صورة الماء فوق الصفا فلمّا تركض نحوها تختفي، ويظهر السراب فوق، وهكذا تركض نحوها تختفي، فيظهرها فوق المروة فتركض نحوها فتختفي، ويظهر السراب فوق، وهكذا سبع مرّات حتى تعبت وأيسَت، وفي آخر مرة وهي مجهدة متعبة سمعت صوتاً فقالت: صَه. تحادث نفسها، ثم تسمّعت فسمعت أيضاً ذات الصوت، فقالت: قد أُسمِعْتُ، فإنْ كان عندك غوَاث فَهيًا. فإذا هي بالملاك عند موضع زمزم، فبحث بعَقْبِهِ حتى ظهر الماء، فجعلت تخوضه وتقول زِمْ زِمْ، فبحلت تغرف من الماء وتسقى طفلها.

ثم كانت إرادة الله أن مرّ قومٌ من جُرْهُمَ ولمّا وجدوا عندها الماء طلبوا منها النزول عندها، ولم يكن يعرف وجود الماء في تلك البقعة من الأرض، فوافقت، وتكاثر الناس عند زمزم وشبّ

إسماعيل بينهم وتعلّم لسانه لغتهم لكنه نطقها بالفُصحى السليمة، فكان بذلك أوّل من نَطَقَ بالعربية الفصيحة.

وكان إبراهيم يزور هاجر وإسماعيل من فترةٍ لأخرى يطمئن عليهم، ثمّ أوحى الله سبحانه لإبراهيم أن يذبحَ ابنه إسماعيل اختباراً له، فامتثل إبراهيمُ لأَمْر الله وسارع إلى طاعته، ثم عَرَض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسْراً، وكان إسماعيل حينها في التاسعة من عمره، فقال إسماعيل (عليه السلام) منقذاً أمر الله ووالده: يا أبت افعل ما أمرك الله به وستجدني صابراً منفذاً مُحتَسِباً. ولمّا تمدّد إسماعيل للذبح، وقد ألقى إبراهيم وَجْهَ إسماعيل على الأرض كَيْلاَ يشاهده أثناء ذبحه فيضعف، وسمّى باسم الله، تشهّد الولدُ المطيع للموت، ولمّا هَمّ بذبْحِهِ، (وقيل أنّه وضعَ السكينَ على عنقه وشرع بالذبح وسال بعضُ الدم) نودي إبراهيم من ربّه: يا إبراهيم قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرتك وإقدامك على ذبح ولدك. وقد جعلنا فداء ولدك ذبح كبشِ أبيض أعين أقرن.

نظر إبراهيم فرآه مربوطاً في ثبير <sup>25</sup>، فذبحه وقدّم قرباناً لله الذي ارتضاه منه عن ولده الذبيح إسماعيل عليه السلام <sup>26</sup>

وهذا ما انتهى إلينا من خبر نَبِيّ الله إِسْمَاعِيْلَ النَّبيح عليه سلام الله ورحمته. والحمد لله وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كل شيءٍ قديرٍ.

#### adds adds adds

## 7 - خَبَرُ النَّبِيِّ يُوْسُفُ الصِّدِّيقِ (عليه السلام)

هُو يوسفُ بنُ يعقوبَ بنُ اسحَق بنُ إبراهيم (عليهم السلام)<sup>27</sup>، كانَ أصغَر إخوته، لذلك أحبَّه أبوه كثيراً، ودَلَلهُ ممّا جعلَ إخوته يحقدون عليه، وكان قد رَوَى حُلُماً لإخوته فَحَسَدُوْهُ وخافوا على مكانتهم منه وروى حلماً آخر لأبيه حيث قال له أنّه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً يسجدون له 28 فطلب منه أبوه ألاً يخبر أحداً بهذا الحلم لأنّه سيثير حقد إخوته عليه<sup>29</sup>، وهذا ما كان بعد أن استرقوا السمع عمّا أخبر به يوسفُ والدَه. فأضمروا له الشرّ وأرادوا الخلاص منه، وكان آذاك في السابعة عَشْرة من عمره، وعندما كانوا يرعون الأغنام، ويوسف معهم، قالوا أنّهم محتاجون للماء، ثم أنزلوا يوسف إلى البئر بعد أن أخذوا قميصه، وقطعوا الحبل به، ثمّ رأوا قافلة قادمة من بني إسماعيل فاختبؤوا، ومرّ عندها رجالٌ تُجَّارٌ من بني مِدْيَانَ فأخرجوا يوسف وباعوه للإسماعيليين بعشرين من الفضة، وغادر الإسماعيليون إلى مصر.

وعندما رجع الإخوة إلى البئر ولم يجدوا يوسف، لم يعرفوا ما يفعلون أو يقولون لأبيهم، فمزّقوا ثوبه، ثم غَمَسُوهُ بِدَم تَيْسٍ ذَبَحُوهُ وأخذوا القميص لوالدهم يعقوب النبي وقالوا له: إنَّ الذئب أكلَ يوسفَ. فمزّقَ يعقوب ثيابه، ووضع مِسْحَاً 30 على جسمه وناح وبكى على ابنه أيّاماً كثيرة، ورفض أن يقبل العزاء به حتّى يهلك وبموت.

وفي هذه الأثناء كان يوسف قد بِيْعَ إلى رئيس الحرس الخاص بفرعون واسمه (فوطيار) فعاش يوسفُ في بيتهِ حيث كان الله سبحانه معه، فحلَّتِ البركةُ على البيت بسببه، وحدث بعد ذلك أن انتقل يوسفُ إلى بيت فرعون فبقي فيه زمناً، إلى أن حاولت امرأة فرعون واسمها (زُلَيْخا) أن تغريه ليرتكب الإثم، فهو كان جميل الطلعة، بهيًا، حَسَنَ الخَلْقِ والخُلْقِ، فرفض عَرْضَهَا وقال لها:

لن أصنع هذا الشرّ العظيم، وأخطئ إلى الله. وعندما حاول الهرب من أمامها شدّته من ثوبه فتمزّق، فحقدت عليه ونوت أن تُلْحِق به الموت، فصرخت وعندما اجتمع من في القصر وزوجها، قالت كاذبةً: إن هذا الشاب حاول أن يرتكب الفاحشة معي، وقد هرب عندما صرخت وترك ثوبه الممزّق هنا، فغضب سيد المنزل وأمر بسجنه، فَسُجِنَ وكان رئيس السقاة، ورئيس الخبازين في السجن لغضب الفرعون عليهما، ومرّت فترة على يوسف وهو في السجن، ثمّ حَدَثَ أن رأى رئيس السقاة ورئيس الخبّازين كلّ منهما حُلُماً في ليلةٍ واحدة، وعندما قصًا على يوسف ما رأيًا، فسّر لهما الحلمين، وكان تفسير الحُلمين: أنّ رئيس الخبّازين سوف يقتله فرعون ويعلق رأسه على خشبة تأكله الطيور، ورئيس السقاة يعفو عنه وينجو. وهذا ما حدث حقاً.

ثمّ حَدَثَ بعد مدة طويلة أنّ فرعون رأى حلماً أخبرهُ لجميع المفسّرين والمنجّمين ليفسّروه له ففشلوا، ثمّ تذكر رئيس السقاة الذي عاد لعمله ما فعله يوسف في السجن، وكيف فسّر له خُلْمَهُ وحُلم رئيس الخبّازين، فأخبر فرعونَ بأمر يوسف الذي مازال مسجوناً، فكان أن أرسل فرعون بطلب يوسف فأُخرجَ وأُحْضِرَ بين يديهِ، فقال فرعون: قد رأيتُ حُلْماً وليس مَنْ يفسّره لي، وسمعتُ أنّك تقدر على تفسير الأحلام؟ فقال يوسف (عليه السلام): لي القدرة على التفسير بعون الله وحده، وهي نعمة من الله مَنَّ بها عَلَيَّ، فماذا رأيتَ؟ فقال فرعون: إنَّى حَلُمْتُ أنَّى كنتُ واقفاً على شاطئ نهر النيل، فرأيت سبعَ بقراتٍ طالعةً من النهر، سمينة اللحم، حسنة الصورة، فَأَرْتَعْتَ 31 في روضةٍ، ثم رأيت وراءها سبع بقراتٍ مهزولةً، قبيحة الصورة، رقيقة اللحم، فأكلت البقراتُ الرقيقةُ والقبيحةُ البقراتِ السبع السمينة. ثم رأيتُ حُلُماً آخر: فقد رأيتُ سبعَ سنابلَ طالعةً في ساق واحدة ممتلئة وحسنة المنظر، وبعدها رأيتُ سبعَ سنابلَ يابسةً ضعيفةً، فابتلعتِ السنابلُ الضعيفةُ السنابلَ الممتلئةَ الحسنة، فقال يوسف (عليه السلام): الخُلمان لهما المعنى نَفْسُه، الله سبحانه أراد أن يخبركَ ما هُوَ صانعٌ فالبقراتُ السبعُ السمينةُ مِثْلُ السنابلِ السبع الممتلئةِ، وهي تعني أنّ سبعَ سنين من الخير والغلال الوفير ستمرُّ على البلادِ ويَشْبَعُ الناسُ، ثم تأتي بعدها البقراتُ السبعُ الضعيفةُ أو السنابلُ السبعُ اليابسةُ، وتعني سبعَ سنواتٍ من القحط والجوع في كل أرض مصر، فينسى الناسُ الشبعَ السابقَ لشدة القحط والجوع الحاصل. وأمّا تكرار الحُلم مرّتين، فذلك لأنّ الله سبحانه مقرّرٌ الأمر، وسيفعله بسرعةٍ. وبعد أن فسّر يوسف (عليه السلام) الحُلْمَيْن لفرعون، اقترح عليه تكليفَ رجلِ بصير حكيم، يجعله قيماً على أرض مصر، حيث يخزّنُ خُمْسَ غلال الأرض في سنواتِ

الخير، احتياطاً لسنواتِ الجوع السبع. فأُعْجِبَ فرعونُ بيوسفَ ورأيه، وقال له: (لن نجدَ رجلاً حكيماً، يخافُ الله، واللهُ يحبُّه أكثرَ منك).

ثمّ عَيَّنَ فرعونُ يوسفَ قيِّماً على كلّ أرض مصر، وأعطاه خَاتَمَهُ وجَعَلَ كلمَتَهُ بَعْدَ كلمةِ الفرعون، يأمرُ وينفّذ الجميع أوامرهُ، وزوَّجَهُ من (أَسْنَات) ابنة كبير الكُهَّان، وكانَتْ جميلةً طائعةً لربِّها وزوجِهَا، وكانَ يوسف آنذاك في الثلاثين من عمره، فأنجبت له ابنان قبل سنواتِ الجوع، فأسمى الأوَّلَ (مُنَسِّي) لأنّ الله سبحانه أنساهُ كلّ تعبه، والثاني (أفرايم) ومعناه الخير المثمر، لأن الله سبحانه جعلهُ مُثمِراً في أرض غربته وذُلّه بعيداً عن أهلهِ وأرضهِ.

وقد حدث ما قاله يوسفُ فجاءت السبعُ سنين المثمرةُ، حيث انتشرت الخيراتُ وزادت الغلّةُ، فصار يوسف يخزّن القمحَ الكثيرَ، حيث لم يعد هناك مُتَّسَعاً لتخزينه. ثمّ كَمُلَتْ سنواتُ الشبعِ السَبْعُ، وبعدها جاءتْ سبعُ سنوات الجوع، فانتشر القحطُ والجوع في جميع البلدان ما عدا أرض مصر التي نجت بفضل حكمة يوسف، فقد أخرج القمحَ المُخَزَّنَ ووزَّعهُ على المصريين بأسعار زهيدةٍ.

ويذكر ابن جرير أنّ نبي الله يوسف كان لا يفتر عن ذكر الله تعالى ليلاً ولا نهاراً، وكان يستطلع خبر أبيه يعقوب في أرض كنعان، وبينما هو يمشي في بعض أزقة مصر، وإذ بأعرابي راكب بعيرَهُ، وهو يقول: حمدتُ ربّي وهو الحميدُ، يبدي الخَلْقَ ويُعيدُ، ليس له ضدٌّ ولا ندٌّ عنيدُ، يفعلُ في خلقه ما يشاء وما يريدُ<sup>32</sup>.

فلمّا سمع يوسف (عليه السلام) هذا التحميد من الأعرابي، علم أنه غريبٌ وليس من المصريين، فأقبلَ عليه وسلَّمَ وقال له: من أيّةِ بلادٍ أنتَ؟ فقال: من بلاد كنعان، من مراعي نبيّنا يعقوب.

فلمّا سمع يوسف خبر أبيه وبلاده، صاحَ صيحةً عظيمةً، وخرَّ ساقطاً إلى الأرضِ. وعندما رأى الأعرابي ذلك نزل عن جمله وأقبل إليه، ورفع رأسَه عن الأرض وجعل يمسحُ الترابَ والدموع عن وجهه حتى أفاق من غشوته، ثمّ قال له:

يا مليحَ الخَلْق والخُلْق، أيحلُّ لك أن تفعل هذا بنفسك؟

فقال له: لمَّا ذكرتَ بلادي التي في الغربة رَمَتْني، لم أتمالك نفسي، فبالله عليك يا أعرابي هل تعرف النبيَّ يعقوب؟

فقال: وكيفَ لا أعرفه وهو نبيُّ الله بن اسحق بن إبراهيم خليل الله سبحانه، وبه نتوسّلُ إلى الله.

فقال يوسف: بالله عليك! في أيّ حالٍ تركْتَهُ، وكيف وَجَدْتَهُ؟

فقال: قد انحنى ظهرُهُ، واحترقَ كَبِدُهُ، وتضعضعت أركانه قبل أوانه، وقد ترك الأهل والأوطان، وبنى له بيتاً في تلّ كنعان، وسمّاه بيتَ الهموم والأحزان، يبكي وينوح فيه على قرّة عينيه يوسف الصّديق، اختُطِفَ من بين يديه ولم يعلم أين هو؟ وعندما سمع يوسف (عليه السلام) كلام الأعرابي زاد حزنه، وعلا نحيبه، وقال: يا ليتَ أمّي لم تلدني، يا ليت السباعَ أكلت لحمي، ومزّقت جلدي، ولا أصاب أبي وحبيب قلبي ما أصابه من أجلي.

فَرَقَ قلبُ الأعرابي وجعل يبكي معه، فقال له يوسف: يا أعرابي أُحمِّلُكَ أمانةً، وأُودعكَ وديعةً، وأدعو لك دَعْوَةً تنالُ بها خير الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى

فقال الأعرابي: وما هي يا مليح الوجه واللسان واليد؟

فقال يوسف: إذا وصلتَ إلى تلِّ كنعان، فاذهب إلى باب يعقوب في هدأة من الليل، حيث يجيء وقت قيام الأنبياء لتهجّدهم لربِّ الأرض والسماء. فمتى سمعت بكاءه وأنينه وتضرّعه لخالقه وسيّده فناديه بقولك: السلامُ عليكَ أيّها المكظوم المهموم، لَكَ البشارة بقُرَّةِ عينكِ يوسف الصّديق. وإذا سألك عن الخالِ الذي على خدّي فقُلْ له: قد مَحَتْهُ الدموع.

فقال الأعرابي: أنتَ يوسفُ الصدّيق ابن نبي الله يعقوب.. !! يا شوق الأرض للسماء، وشوق العين للنور والضياء، وشوق يعقوب لخير الأنبياء. ثمّ ركب جَمَلَهُ وودّعه، وسار حتّى وصل أرض كنعان فلاقاه أولاده فرحين برؤيته وهمُّوا أن ينزلوه عن جمله، فقال لهم: والله لا أنزلُ عندكم حتّى أوصل رسالة يوسف الصدّيق إلى أبيه يعقوب عليهما السلام.

فَلَمَّا نامتِ العيونُ، وأظلمَ الليلُ، وقامتِ الأنبياءُ لتهجّدها، تقدّم الأعرابي من خيمة يعقوب وتسمّع، فإذا به يبكي ويئنُ. فنادى الأعرابي: يا نبيَّ الله! البشارةَ، البشارةَ.

فقام يعقوب وأراد الخروج فسَقَطَ، ثمّ قامَ فسقطَ، وكانَتْ عندهُ ابنةٌ فقامَتْ وأمسكَتْهُ على يده، وأخرجته حتى أوصلته إلى الأعرابي، فقال يعقوب (عليه السلام): يا أعرابي، بماذا تبشّرني؟

فقال: أبشّرك بحبيب قلبك ونور عينك، وفرحة مهجتك يوسف الصدّيق. فلمّا سمعَ يعقوبُ البشارة وكلامَ الأعرابي، سقطَ على الأرضِ مَغْشِيًا عليه، فلمّا أفاق قال: يا أعرابي أين رأيتَ ابني يوسف؟ فقال: في مصر وهو جالس على أحسن حال يصلُ إليه إنسان. فقال:

صِفْهُ لي. فقال: قد أوصاني أن أقولَ لكَ إذا سألتني عن الخال الذي على خدّه، أنّ الدموع قد مَحَتْهُ.

فقال يعقوب: يا ولدي وقرّة عيني إن كنتَ فقدت الخالَ بالدموع، فأنا فقدتُ العيون التي كنتُ أراكَ بها.

يا أعرابي: لا أجد ما أكافئك به، فبالله عليك تقدّمْ ودعني أقبّل عيوناً رأتْ حبيب قلبي، وقرّة عينى يوسف.

فجعلَ يعقوب يقبّل عين الأعرابي ويقول: أهلاً وسهلاً ومرحباً بعيون رأت حبيبي، هي عيون لا تمسُّها النار بإذن الله تعالى، ماذا تطلبُ منى يا أعرابي، فكلّ ما تطلبه هو لك؟

فقال: أريد أن تدعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنّة، وأن تهونَ عليَّ سَكَرَاتِ الموتِ وعذابَ القبر. فدَعَا له يعقوب بذلك وزاد في الدعاء له.

وقيل أنّ يوسف لمّا وزع على المصريين القمح<sup>33</sup>، وصار الناسُ يتوافدون على مصر لشراء القمح، أرسل يعقوب أولاده لشراء القمح من مصر، قبل أن يكون له خبر يوسف في مصر من قبل الأعرابي، فقدم أبناء يعقوب العشرة على يوسف وقالوا له: نحن أبناء رجل واحد من أرض كنعان، وجئنا نشتري قمحاً. ولم يعرفوه وهو عَرَفَهُمْ فأراد أن يعطيهم عِبْرَةً لما فعلوه معه<sup>34</sup>. فقال لهم: اذهبوا وعودوا صباحاً لأخذ القمح. وكان قد أوصى أحد العبيد بوضع كأس من الذهب في أحد الأكياس الخاص بهم، فلمّا جاؤوا صباحاً وجدوا أكياسهم جاهزة، ففرحوا بأنّهم حصلوا على القمح في هذه المجاعة. لكنّ يوسف وقبل أن يغادروا المدينة أرسل خلفهم عبداً يقول لهم: لماذا جازيتم شراً عوضاً

عن خير، أليس ذلك الكأس الذي أخذتموه هو الذي يشرب به سيّدي ويتفاءل؟ فقالوا: حاشا أن نفعل ذلك، والذي يوجد الكأس في كِيْسِهِ يموتُ، وكُلُنا نصبح عبيداً لسيّدك.

فلمّا عادوا إلى يوسف وفتح كلّ واحدٍ كيسه بدءاً من الكبير وانتهاءً بالصغير، فوُحِدَ الكأس (الطَّاسُ) في كيس بنيامين. فقال يوسف: لمن هذا الكيس؟ فإنّي لا أرى صاحبه. فقالوا: هو لأخينا الصغير بنيامين، وقد بقي عند أبانا يعقوب وهو يخاف عليه كثيراً لذلك لم يجعله يأتي معنا. فقال يوسف: لا أعطيكم القمح حتى يأتي أخوكم الصغير. وعندما لم يجدوا بُدّاً من الأمر، عادوا لأبيهم وقالوا له: لقد مُنع القمح عنّا حتى نذهب بأخينا بنيامين معنا. فقال يعقوب: هل سيكون مصيره كمصير يوسف من قَبْلِهِ. وعندما أقسموا له بالحفاظ على أخيهم سمح لهم. ولمّا عادوا ليوسف قال لهم: أنا لن أكونَ ظالماً لكم، ولذلك يمكنكم العودة وأخذ القمح، ولكنّ بنيامين سيبقى. فقال يهوذا كبيرهم: سيدي إنّ أبانا يعقوب النبي كان قد تزوّج غير أمّنا وأنجبَ منها ولدين، فأمّا يوسف فقد افترسه الوحش، ولم يبق لوالدنا غير بنيامين الصغير، فإن فَقَدَهُ يموت بعده، وأرجو أن ترفق بحال افترسه الوحش، ولم يبق لوالدنا غير بنيامين الصغير، فإن فَقَدَهُ يموت بعده، وأرجو أن ترفق بحال حياتى.

وعندما رأى يوسف إصرار إخوته على عدم التفريط بأخيهم الصغير، لم يملك نفسه من الحزن فصرخ: أخرجوا كلّ إنسان عني، فخرج كلّ الحرس والعبيد، وبقي إخوته، ثم تقدّم إليهم وقال: طالما أنّكم تحبّون أباكم وتخافون عليه كلّ هذا الخوف، وتحبّون أخاكم الصغير وتخافون عليهم، فلمَ قتلتم أخاكم يوسف؟ ثم أطلق صوتَه بالبكاء وقال:

أنا أخوكم يوسف. فلم يستطع الأخوة الإجابة، ثم صار يذكر أسماءهم واحداً تلو الآخر، ثم قال لهم: لا تخافوا لأنّكم بعتموني إلى مصر، فهي مشيئة الله، ولولا ذلك لمات خَلْقٌ كثيرون من القحط والجوع، لقد أرسلني الله أمامكم كي يجعل لكم بقيّة في الأرض، والله سبحانه قد جعلني على هذه الحال من الرّفْعَةِ والشأن في بيت فرعون. أسرعوا وعودوا إلى أبي وقولوا له: لقد جَعَلَ الله يوسف سيّداً في مصر، وهو يقول لك، انزل إلى أرض مصر بكلّ بنيكَ وأهلك وماشيتكَ لأنّ القحط سيبقى لخمس سنين أخرى.

ثمّ قَبَّلَ جميع إخوته وبكوا بكاءً عظيماً، ولمّا عرف فرعون خبر يوسف وإخوته طلب أن يُعطى الأخوةُ عرباتٍ وزَاداً، ليحمل بنو يعقوب متاعهم وحاجاتهم، وبعدها ارتحل يعقوب وبنوه إلى

أرض مصر، وعاش يوسف مع قومه في أفضل الأراضي التي منحهم إيّاها فرعون.

وسبحان الذي يهدي لنوره مَنْ يشاءُ، يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ.

وقد عاش يوسف مئة وعشرين سنة، ورأى أبناء (أفرايم) ابنه للجيل الثالث، وأولاد ماكير بن مُنَسِّي. ثم دَنَتْ ساعةُ الحقِّ فقال لإخوته: ها أنا أموتُ، ولكن الله سيفتقدكم، ويصعدكم من هذه الأرض. ومات فحنَّطوه ووضعوه في تابوت في مصر. وقد ورد ذكر النبي يوسف عليه السلام في القرآن الكريم، حيث جاءت قصّتُه في سورة (يُوْسُفَ) وعددُ آياتها مئةٌ وإحدى عشْرةَ آيةً، إذ أنّ الله تعالى يقول:

بسم الله الرحمن الرحيم ((الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ {1} إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيّاً لَّعَلَّمُ تَعْقِلُونَ {2} نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ {3} نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ {3} ..... لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ {7} إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَرْضاً يَحْلُ لَكُمْ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ {8} اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَحْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ {9}.... قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ {9}.... قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ {9}.... قالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَلَالِينَ {9})) صدق الله العظيم

وجاء ذكر يوسف (عليه السلام) وقضّيته مع إخوته في التوراة في سفر التكوين من الإصحاح السابع والثلاثين حتى الإصحاح الخمسين.

وهذا ما انتهى إلينا مِنْ خبرِ نَبِيّ اللهِ يُؤْسُفَ الصّدِّيقِ عليه سلام الله ورحمته.

والحمد اللهِ وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

# 8 - خَبَرُ النَّبِيِّ أَيُّوبَ (عليه السلام)

فقال الله سبحانه مع علمه المُسْبَقِ بما كان وسيكون: هو لك، كُلّ ما في يديهِ من أملاكِ وأرزاقٍ هو بين يديك، ولكن إليه لا تقرب ولا تمد يدك. فقام الشيطان من ساعته ونزل إلى أيوب وذهب إلى مراعيه حيث المواشي بالآلاف فأماتها جميعاً، وإلى الأراضي والأشجار فأيبسها وإلى الخدم والعبيد لم يُبْقِ منهم إلا واحداً ذهب إلى أيوب وأخبره بما حَصَلَ. فقال أيوبُ: الحمد لله الذي أعطى ودَفَع، والحمد لله الذي أخذَ ومنَع، عرياناً خرجتُ من بطن أمي وعرياناً أعودُ إلى الأرض. ثمّ أن أيوبَ سَجَدَ لله وشكرة وَحَمَدَ نِعَمه وقال: فليكُنْ اسمُ الله مُبارَكاً ممجّداً.

فَاغتاظَ الشيطان (لَعَنَهُ الله) لصَبْرِ أيوب وشدة إيمانه، فَطَلَبَ من الله سبحانه أن يُطْلِقَ يدَهُ على أولاد أيوب، فأعطاه، فنزل الشيطان إلى المنزل حيث يسكن أولاد أيوب وبناتُه، فهدم عليهم أركان البيت فماتوا جميعاً، وعندما عَلِم أيوب بما جرى لأولاده قال صابراً محتسباً: الحمد لله الذي أعطى وأخذ، فليكُنْ اسمُه مُبارَكاً ممجَّداً. فزاد غيظ الشيطان من صبْرِ أيوب وتسليمه بقضاء الله

سبحانه وإيمانه الشديد. فطلب أن يعطيه على أيّوب نفسِه إذ لم يَعُدْ يملك شيئاً إلا صحّته وجسمه، فأعطاه. فنزل الشيطان (لَعَنَهُ الله) إلى أيّوبَ وضَرَبَ جَسَدهُ بقَرْح رديء سيّء انتشر من أخمص قدمه إلى قمّة رأسه، فصار جالساً بين رماد وحجارة منزله هو وزوجته (رَحْمَة) يحكّ جلده بحجرٍ لشدّة ما كان يعاني من الآلام والأوجاع حتّى أنّ الدُوْدَ صار يخرج من التقرّحات و أيّوب صابر محتسِبٌ مؤمِنٌ بقضاء الله وقدره، يقول: الحمد لله في السرّاء والضرّاء، نحمده إذ كُنّا في خيراته وأرزاقه نَنْعَمُ ونَسْلَمُ، ونحمده إذ نحنُ في مِحْنتِهِ وبلائه نألمُ ولا من رحمتهِ وعفوهِ نسأمُ.

وقد عانى أيوب وزوجته الكثير من الفقر والجوع، وكانت زوجتُه (رحمة) تحملُه في قُفّةٍ تجوبُ به المناطق وتطلبُ من الناس الطعام، لكنَّ الشيطان (لَعَنَهُ اللهُ وخَزَاه) كان يسبقهم إلى كلِّ مكان يقصدونه فيحرّض الناس عليهم فلا يعطونهم الطعام، وحَدَثَ ذات مرّة أن قصَدَت رحمةُ بيتاً تطلبُ طعاماً وشراباً لزوجها، فرفضت صاحبة البيت أن تعطيها إلا بعد أن تعطيها ظفيرةً من شعرها، فوافقت مرغمةً مع علمها أنّ أيّوب لن يقبلَ بذلك، وعندما وصلت إليه ورأى ما حلّ بشعرها رفض تناول الطعام وطلب منها أن تعود وترجع الظفيرة، فرجعت، وفي هذه الأثناء أرسلَ الله سبحانه لأيّوب ملكين بصورة رجلين، فلمّا وصَلا ألقيا السلام على أيّوب، فردّ عليهما وقال: إجْلِسَا واعذراني أن لم يعد عندي ما أقدّم لكما، فالحمدُ لله الذي أعطى والحمد لله الذي منع. فقالا له: طوبى لك يا أيوب الصابر، نحنُ رُسُل ربِّ العزّة إليكَ، لقد نجحت في بلائِك، وكان إيمانُك وصبرُك نجاتك. خذْ هذه التقاحة وكُلْهَا، وهذا الماء فاغتسِلْ به، فَهمَّ أن يقسِمَ التفاحة نصفين، فقالا: كُلْهَا وحِصَّةُ رحمة موجودةٌ. فما أن أكلها واغتسل بالماء حتى شفى بإذن الله وعاد كما كان صحيحاً شابّاً معافى فحمد ربَّه على نِعمته. ثم أعاد الله سبحانه على أيوب ما كان عنده من أرزاق مضاعفة فصار عنده أربعة عشر ألف من الغنم، وستّة آلاف من الإبل، وألف فدّان من البقر، وعوّض عليه في أولاده فرزقه سبعة أولاد وثلاث بنات جميلات يضرب المثل بجمالهن. وعاش أيوب مئةً وأربعين سنة، ورأى أولاد بنيه إلى أربعة أجيال، ومات شبعان من عمره رحمة الله عليه، وما زال قصره حتى يومنا هذا موجود في بلدة (قَنَوات) في جبل العرب يُزَارُ من الناس. وقد وَرَدَ ذكر نبى الله أيّوب في القرآن الكريم في آيات كثيرة. إذ جاء في قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ {83} فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84})) صدق الله العظيم سورة الأنبياء

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ
وَعَذَابٍ {41} ارْكُصْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ {42} وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً
مِثَا وَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ {43} وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاصْرِب بِهِ وَلا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ
إِنَّهُ أَوَّابٌ {44})) صدق الله العظيم سورة الأنبياء

ووَرَدَ ذِكْرُ النبي أيوب (عليه السلام) في التوراة في سِفْرٍ كاملٍ يحمل اسمه مكوّنٍ من اثنين وأربعين إصحاحاً. جاء في الإصحاح الأول:

(كَانَ رَجُلُ في أَرْضِ عَوْصَ اسْمُه أَيّوبُ، وَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ كَامِلاً مُسْتَقِيْمَاً يتَّقِي الله ويَحيْدُ عَن الشَّرِ....)

وهذا ما انتهى إلينا مِنْ خبرِ أيوبَ النّبِيّ وَصَبْره عَلى بَلْوَاه.

والحمد للهِ وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

#### 2068 2068 2068

# 9 - خَبَرُ النَّبِيِّ لُوْطَ (عليه السلام)

لوط عليه السلام هو رسول الله تعالى إلى المؤتفكات<sup>37</sup>، المدن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط، وتقع قُرْبَ البحر الميّت. ولوط هو ابنُ أخ إبراهيم الخليل(عليه السلام).

وقد أرسله الله إلى شَعْبِ هذه المُدُنِ الذي كفر بالله وطغى، ولم يترك موبقاً إلا واقترفه، ليدعوهم لِتَرْكِ ما هم عليه من الكفر والمعصية، وعبادة الله الواحد الأحد ويحذّرهم من غضبه وعقابِه، فما آمَنَ منهم سوى ابنتيه، والأولى اسمها: (ريثاعا) وهي جدّة النبي شعيب (عليه السلام)، وأمّا زوجته فلم يتمكّن الإيمانُ من والثانية واسمها (راعوثا) وهي جدّة النبي أيوب (عليه السلام)، وأمّا زوجته فلم يتمكّن الإيمانُ من قلبها وإنّما أخفت ذلك وبقي الشكُّ يراودها. واستمرّ لوطٌ يدعو قومه لفترة طويلة دونَ فائدة، فقدْ كانَ الكُفْرُ مغروساً في قلوبهم ودمائهم وعقولهم، وكانَ الشيطان (لَعَنَهُ الله) قد اتّخذ منهم أولياء، فلمًا يئس لوط (عليه السلام) منهم ومن استجابتهم لدعوته وللإيمان نادى ربَّه قائلاً: ربّي انصرني على القوم الظالمين المُفْسِدِين. فاستجاب الله سبحانه لدعائه، وبَعَثَ إليه أربعة من الملائكة في صورة بشرية، فلمًا أقبلوا على لوط ورَآهم بهذه الصورة الجميلة اغتمَّ غمّاً شديداً، وخاف عليهم من شرّ قومه وفسادهم، وقال: إنّ هذا اليومَ لَعَظيمٌ، أرجو أن يصيّره الله على خير.

وقد أقبل الملائكة على لوط وهو يحرث أرضه يريد زراعتها، وكان جبريل عليه السلام كأنّه الثلجُ بياضاً، وعليه وشاحٌ من الدرّ المنظوم وهو برّاق الثنايا<sup>38</sup>، أجلى الجبين، وأسنانه حَبْك مثل المرجان<sup>39</sup>. فخاف لوط على ضيوفه، ولم يكن يعرف أنهم ملائكة الله أرسلهم لخلاصه وعقاب المُفْسِدين، وكانوا قد أتوا بصورة الأضياف إلى لوط، وكان قوم لوط يقصدون الأضياف بالفاحشة، وكان من دينهم رَسْمُ الوَشْمِ على كافّةِ أنحاء أجسادهم بصُوَرِ شيطانية، قبّحهم الله من قوم.

ثمّ مضى لوط راجعاً من حَرْثِهِ، والنِّيْرُ على كتفه، ومعه الضيوف (الملائكة) وهو يفكر كيف سيحميهم من شرّ قومه، فساروا حتى دخلوا منزله خِفْيةً، وأغلقَ لوطٌ البابَ خوفاً من شرّهم لكنّ القوم عَلِمُوا بأمر الأضياف، فأقبلوا على دار لوطٍ وكسروا الباب ودخلوا عليه، فقالوا: لقد عرفنا أنّ لديكَ ضيوفاً فسلّمنا إيّاهم.

فقال لوط: إنّ هؤلاء ضيوفي فلا تفضحوا واتقوا الله وغادروا. ثمّ إنّه وقفَ على الباب وقال: لا أسلّمكم أضيافي دون أن تذهبَ نفسي وتمرّوا فوق جسدي، أو يأتيني أمرٌ ولا أقدرُ أن أدفعه. فتقدّمَ بعضُهم ولَطَمَ لُوْطاً على وجهه، وأخذ بلحيته ودفعه على الباب، فقال عليه السلام:

إلهي وخالقي، خُذْ بحقّي من قومي الكفّارِ، وإلْعَنْهُم لَعْنَا وبيلاً 40 وتوجّه نحو الأضياف وقال لهم: (إنَّ لي بكم قوّةً، أو آوي إلى ركنٍ شديدٍ). فعندها وَثَبَ جبريلُ عليه السلامُ إلى البابِ وطَمَسَ على أعينِ القومِ، فلم يعودوا يبصرون شيئاً، ولم يهتدوا إلى الخروج حتى أخذ بأيديهم الذين أتوا بعدهم. وقال جبريلُ (عليه السلام): (يا لوطُ! إنّ ركنَك لشديدٌ، وإنّا رسُل ربّك إليكَ، لن يصلوك ما دام الله معك، فَسِرْ بأهلِكَ بقِطَعٍ من الليل أنت وأهلكَ، ولا تلتفتْ أحدٌ منكم وراءه مهما سمعَ أو حَدَثَ).

وفي هذه الأثناءِ كانَ قومُ لوطٍ قد غادروا بيته غاضبين قائلين: إنّ في بيت لُوطٍ أسحَر قومٍ في الأرض. فَصَبْراً يا لوطُ حتى نُصبحَ ونُريكَ ما سنفعله بك وببناتكَ.

فمضى لوط من داره ومعه زوجته وابنتيه ومتاعه في الوقت الذي حدّده له جبريل (عليه السلام) دون أن يشعر به أحدٌ، واستمرّ يمشي دون توقّف، ولمّا برز عمودُ الصباح، صَاحَ جبريلُ (عليه السلام): يا بِئْسَ صباحُ قومٍ كافرين وصاحَ مَنْ مَعَهُ من الملائكة مثل صيحته. ثم أدخلَ يدَه تحت المدائنِ ورفعها نحو السماء بجبالها ودورها ومزارعها وأشجارها وأنهارها، وقَلَبها إلى الأرض وقالَ:

فلَّما جاء أمر ربَّكَ جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجّيل 41. وجعل يخرج من تلك المدائن دخان أسود مُنْتِن وكان لوط يسير مع أهله وقد أمرهم ألا ينظروا خلفهم مثلما أمره جبريل (عليه السلام) إلا أن زوجة لوط لم تستطع إلا أن تنظر لترى ما حلّ بالمدائن فأصابتها الرجفة 42 وهمدت في مكانها، فتركها لوط وتابع مع ابنتيه، إلى حيث شاء الله أن يمضوا.

وقد بَقِيَتْ آثارُ تلكَ المدائنِ حتَّى الآن، وقد تحَوَّلت إلى بحيرةٍ تُسَمى (المُنْتِنَةُ)، وهي المعروفة بيومنا هذا باسم (بحيرة لوط) (البحر الميت) بين الكرك والقدس، وماؤها شديد الملوحة، فلا يعيش فيها سمك أو أيّة مخلوقات بحرية. وقد قيل في هذا الخبر شعرٌ يقولُ:

حُقّ الفَخَارُ لِمَنْ لَهُ جِبْرِيْلُ

يَأْتِي وَمَعَهُ يَصْدُرُ التَّأُويْلُ

عَلَتْ مَكَاثَتُهُ فَعَزَّ مَكَاثُهُ

وَتَأَكَّدَ التَّنْزِيْهُ والتَّفْضِيْلُ

مَلِكُ المُلُوكِ أَعَزَّهُ فَجَمِيْعُ مَنْ

يَلْقَاهُ في هَذَا الوُجُودِ ذَلِيْلُ

وقد ورد ذكر النبي لوط في أكثر من سورة في القرآن الكريم، فقد جاء خبره في سورة هود، والصَافات، ص، الأنبياء. حيث قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء فَاسِقِينَ {74})) صدق الله العظيم (الأنبياء)

وهذا بعض ما انتهى إلينا مِنْ خبرِ لُوْطَ النّبِيّ عليه السّلامُ.

والحَمْدُ والشّكرُ للمَلِكِ العَلاَّم، قاهر الفاسقين، وَرَبّ الأَنام، وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

#### adok adok adok

# 10 - خَبَرُ النَّبِيِّ مؤسى (عليه السلام)

النبي موسى كليم الله سبحانه، هو ابن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم (عليه السلام)، أرسله الله سبحانه ليخلّص بني إسرائيل من ظلم فرعون لهم، وأرسل معه أخاه هارون يساعده كونه كان فصيحاً بليغاً 43.

وكان خبر ولادته، أنّ فرعونَ أمرَ بقَتْلِ كلّ مولود ذكر لبني إسرائيل لأنّ عَرَافِيْهِ أخبروه بأنّ رجلاً سيخرج منهم ويكون هَلاَكُ مُلْكِ فرعونَ على يديه، لكنّ الله سبحانه نجّاه 44 وجعله يربى وينشأ في كنف عدوه فلما صار موسى (عليه السلام) شاباً أرسله الله إلى فرعون يدعوه لعبادة الله، لكنّ فرعون أبى واستكبر وتجبّر، وقد أيّد الله سبحانه موسى بمعجزاتٍ كثيرة لكنَّ فرعون كَفَر بها كُلّها، وعندما عَجِزَ فرعون عن مُجَابهة أَيَات الله على يدي موسى قَبِلَ أن يخرج بنو إسرائيل مع موسى بعد أن أرسل الله عليه وعلى قومه مرضاً لا علاج له وفَقَدَ بهِ إبْنَهُ. فلَمَّا وَافَقَ عَلَى خروج بني إسرائيل دَعَا له موسى ربَّه فشفاهُ وقومه من المرض.

وَكَانَ من خبر موسى عبور البحر إذ انشق له، وأطبق على فرعون الذي عَاوَدَ كفرَه وتجبّره، وقد خلّصَ الله الناس من فرعون وشرّه.

وكان ذاتَ مرّة أنّ موسى قامَ خطيباً بالنّاسِ فَسُئِلَ: أيُّ النّاس أعلمُ؟ فقالَ: أنا. فَعَتِبَ الله سبحانه عليه إذ لم يَرُدَّ العِلْمَ إليهِ، فأوحى إليه: أنَّ لي عَبْداً بمجمع البحرين 45 هُوَ أعلمُ منك. فقال موسى: رَبِّ وكيفَ لي به؟ فقال له: تأخذُ معك حُوْتاً ميْتاً فَأينما فَقَدْتَ الحوثُ 46 فهو هناك. ففعل موسى ما أمره الله سبحانه وأخذَ معه حُوتاً وسار معه فتاه يوشع بن نون حتى وصَلاً شاطئ البحر الأحمر، ولمّا وصَلاً صخرةً كبيرةً شعَرا بالتَعَب فوضَعَا رأسيهما فناما، فأحيا الله سبحانه الحوت في

الزنبيل<sup>47</sup> ثم اضطرب فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سَرَباً، فأمسك الله سبحانه الماء عن الحوتِ في جَرْيهِ، فصارَ الماء حوله مِثْلَ الطَّاق. فلمَّا استيقظا نَسِيَ يوشع أن يخبر موسى بخبر السمكة العجيبة، فانطلقا بقيّة يومهما وليلتهما فلمّا كان الغدُ، سأل موسى فَتَاهُ عن السمكة ليتناولاها بعدما شعَرا بالجوع والتعب (يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أنّ يوشع شاهَدَ الحوتَ يسقط في البحر فتعجّب من أمره، فقال لا أوقظه وعندما يستيقظ أخبره، فلمّا استيقظ موسى جعل الشيطان يُراوِد رأس يوشع حتى نَسِيَ أن يخبر موسى) 48.

وعندما لم يَجِدَا الحوت عادا أدراجهما يقصّان أثرهما حتّى انتَهيا إلى الصخرة فَوجَدا الخَضِرَ عليه السلام جالساً على ثوبٍ أخضرَ فوق الصخرة فَسَلَّم عليه موسى، فقال الخضر: وأنّى بأرضِك السلامُ؟ أنت موسى بن عمران؟ قال: نعم. أتيتُك لتعلّمني ممّا عُلِمتَ رشداً. فقال الخضر: أما يكفيك أنّ التوراة بيديك، وأنّ الوحيَ يأتيكَ يا موسى! إنّ لي عِلْماً لا ينبغي لك أن تعلّمه، ولك عِلْمٌ لا ينبغي لي أن أغلَمَهُ. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً لا أعصي لك أمراً. فقال الخضِرُ: إنْ تتبعني ومهما شاهدتَ من أمري عجباً فلا تسألني حتى أخبرك بأمره. قال موسى: هو كذلك إن شاء الله. ثمّ انطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرَّت سفينة فكلَّمهم أن يحملوهم، فعَرفوا الخضر (عليه السلام) فحملهم بغيرِ عطاءٍ وبقي يوشع على الساحل، فلمّا ركبا السفينة قلعَ الخضرُ (عليه السلام) من ألواح السفينة لوحاً بالقَدُوم فقال موسى (عليه السلام): عجباً ما فعلت، قومٌ حملونا بغير مقابل من ألواح السفينة لوحاً بالقَدُوم فقال موسى (عليه السلام): عجباً ما فعلت، قومٌ حملونا بغير مقابل فتخرم سفينتهم؟ فقال له: ألم أقل لك ألاً تسألني، إنّك لن تستطيع معي الصبر. فقال موسى: لا تؤلخذني فقد نَسِيْتُ 4. فجاء عصفور فوقع على حَرْفِ السفينة فنقرَ في البحر نَقْرَةً، فقال الخَضِرُ ما علمي وعِلْمُك وعِلْمُ الخلائق كلّها في عِلْم الله إلاّ مثل ما نقَّص هذا العصفور من هذا البحر.

ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ بَصُرَ الخَضِرُ بين الغِلْمانِ غلاماً يلعب، فأَخذ رأسَهُ بيدهِ فاقتلعَهُ فقتَلَهُ، فصَرخ موسى مُنكِراً ما رأى: أقتلتَ نفساً بغير ذنبٍ أو وَجْهِ حَقٍّ؟ فقال له: ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبراً. فقال موسى: إن سألتُكَ عن شيء بعدها فلا تصحبني.

ثمّ سارا حتى وَصَلا قرية فطلَبا من أهلها الطعام فلم يعطوهما، فذهَبَا إلى أطرافها فوجدا جداراً يكادُ يَسقطُ، فأقامَهُ الخَضِرُ بيده، فقال موسى عَامِداً: قومٌ أتيناهم فلم يعطونا ولم يضيّفونا فتصلح لهم جداراً، لو أنّك أخذتَ أجراً على هذا لكنّا اشترينا به طعاماً. فقال له الخَضِرُ: هذه ثالثُ

مرّةٍ تسألُ دون أن أخبرك، وسوف يكون فراقٌ بيني وبينك. وقبلها سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبرَ عليه دون سؤالٍ... فَاعْلَمْ أنّي لا أفعلُ شيئاً إلا من وحي الله سبحانه. فأمّا السفينةُ التي رأيتني خرقتُها، فإنّ لهؤلاء الرجال ملك يأخذُ كل سفينةٍ جيدةٍ غَصْباً، فأردتُ أن أجعلها ذاتَ عَيْبٍ فيتركها، فإذا جاوزوه أصلحوها وانتفعوا بها، وأمّا الغلامُ فقد كان كافراً ظالماً، وأبواه مؤمنان فخشينا أن يحملَهما حبّهُ على أن يتبعاه على كفره، والله سبحانه سوف يعوّضهما عنه خيراً أولاداً برَرَةً مؤمنين، وأمّا الجدار فقد كان لغلامين يتيمين في المدينة، وقد خبّاً والدهما قبْلَ أن يموتَ كنزاً لهما حتى يكبرا ويسترجعاه، فلو سقطَ الجدارُ لَعَثَر النّاسُ على الكنز وَضَاعَ على الغلامين. فهذا هو خبر ما لم تستطع أن تصبر عليه. ثمّ أنّ الخَضِر عليه السلام تركه وانصرف عنه 50.

وقد ورد خبر موسى مع الخَضر عليهما السلام في سورة الكهف من الآية (60) حتى الآية (82)، وورد خبر موسى في أكثر من سورة، كَسُورةِ (مَرْيَم)، (القَصَصُ). كما ورد خبره في التوراة في سِفْرِ الخروج، رغم أنّ خبره مع الخضر (عليه السلام) لم يُذكر كونه يظهر تسرّع موسى وقلّة صبره، وهذا ما يحاول اليهود إخفاءه وعدم ذِكره.

هذا بعض مِنْ أخبارِ نَبِيّ الله وكَلِيمِه موسى عليه السَّلاَمُ.

والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على خير المرسلين وآله أجمعين.

### 11 - خَبَرُ الخَضِر (عليه السلام)

لقد اختُلِفَ في اسم الخَضِر ونسبتهِ ونبوّته وحياته. حيث يذكر ابن عَسَاكر أنَّ الخَضِر ابنُ آدمَ لِصُلْبِهِ ونُسِئَ له في أَجَلِهِ حتى يكنِّبَ الأعورَ الدجَّالَ. ويذكر أبو حاتم السجستاني أنّ الخَضِر (عليه السلام) هو: خضرون بن قابيل بن آدم (وهذا كلامٌ موقوفٌ عِنْدَنا كَوْن المصادر جميعها لم تذكر أنَّ قابيل تزوّج وأنجب)، ويذكر ابن قتيبة أنّ اسم الخَضِر هو: إيليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح.

أمّا ابن اسحق فيذكر أنَّ آدم (عليه السلام) لمَّا حضرته الوفاة أخبر بَنِيْه أنَّ الطوفان سيقعُ بالنّاس وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسَدهُ معهم في السفينة وأن يدفنوه في مكانٍ عيَّنَهُ لهم. فلمّا كان الطوفان حملوه معهم، فلمّا هبطوا إلى الأرض أمرَ نوح بَنِيه أن يذهبوا ببدن آدم فيدفنوه حيث أوصاهم، فقالوا: إنَّ الأرض ليس بها أنيس وعليها وحشة. فحرّضهم وحثّهم على ذلك وقال: إنَّ آدم (عليه السلام) دَعَا لِمَنْ يلي دفنه بطول العمر. فلم يزل عندهم جَسَدُهُ حتى كان الخَضِر الذي تولىّ دفنه، وأنجز الله وعده، فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحياً.

وقالَ البخاريُّ أنَّ الخَضِرَ لَقَبُ له لأنَّهُ جَلَسَ على فَرْوَةٍ بيضاء فإذا هي تهترُّ من خلفه خضراء. وكان الخَضِرَ (عليه السلام) نبيًا أعطاهُ الله سبحانه عِلْماً لم يختصّ به مَنْ قَبْلَه ولاَ مَنْ بعده. ولمَكَانَتِه وعلمه الذي عَلَّمه إياه الله سبحانه أوحى الله سبحانه لنبيّه موسى (عليه السلام) أن يطلبَ الخَضِرَ ليزدادَ علماً. فَصَحَبه وأجرى الله سبحانه على يدي الخَضِرَ من الآيات البيّنات المذكورة في سورة الكهف الآيات من /66/ حتّى /70/. ولمَّا أراد موسى أن يفارق الخَضِرَ قال له: أوصني، فقالَ الخَضِرَ عليه السَّلامُ: «كُنْ نفّاعاً ولا تكن ضرّاراً، كُنْ بشّاشاً ولا تكنْ غضباناً. ارجع عن اللّجاجة ولا تمش في غير حَاجة، وَلا تضحك إلاَّ من عَجَبِ. يا طالبَ العِلْم إِنَّ القائلَ أقلُ عن اللّجاجة ولا تمش في غير حَاجة، وَلا تضحك إلاَّ من عَجَبِ. يا طالبَ العِلْم إِنَّ القائلَ أقلُ

ملامةٍ من المستمع، فلا تُملَّ جُلساءكَ إذا حادثتهم، واعلمْ أنَّ قَلْبَكَ وعاءٌ فانظرْ ماذا تحشو بهِ وعاءَكَ، واغرِفْ من الدنيا وانبذْهَا وراءكَ فإِنَّما ليستْ لكَ بدارٍ، ولا لكَ فيها محلُّ قرارٍ. وإنَّما جُعِلَتْ بُلغةً لِلْعِبَادِ والتزوّد منها ليومِ المَعَادِ. وَرُضْ نفسكَ على الصَّبْرِ تخلصْ من الإِثمِ. يا موسى! تفرَّغْ للعلمِ إِنْ كُنْتَ تريده فإنَّما العلمُ لمَنْ تفرَّغ لهُ... يا موسى تعلَّمْ ما تعلَّمْتَ لتعملُ بهِ، ولاَ تعلَّمه لتحدِّثَ بهِ فيكونُ عليكَ بَوَاره ولغيركَ نوره. واجعلِ الزهدَ والتقوى لباسَك والعلمَ والذِّكرَ كلامَك، واستكثرُ منَ الحَسَنَاتِ فإنَّكَ مُصيبٌ السيئاتِ فإنَّ ذلك يُرضي ربَّك، واعمل خيراً فإنَّكَ لا بدَّ عاملٌ سوءاً. قد وَعظتُ إنْ حَفِظْتَ».

وقال أبو نعيم الأصبهاني: «بينما الخَضِرُ يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجلٌ مُكاتبٌ، فقال: تصدّق عليَّ باركَ الله فيكَ. فقالَ الخَضِرُ: آمنتُ باللهِ ما شاءَ الله من أمرٍ يكونُ، ما عندي من شيءٍ أعطيك إيَّاه. فقال المسكينُ: أسألُكَ بوجه الله أمّا تصدّقت عليَّ، فإنِّي نظرتُ إلى السماءِ في وجهكِ ورجوتُ البركةَ عندكَ؟ فقال الخضر هلم معي إلى السوق وبعني وانتفع بثمني. فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم. لقد سألتني بأمرٍ عظيمٍ، أما أنّي لا أخيبك بوجه ربّي. ثمّ سار أمامه إلى السوق فباعه بأربعمئة درهم. فمكثَ عند المشتري زماناً لا يستعمله في شيءٍ، فقال له: إنّكَ ابتعتني التماس خيرٍ عندي فأوصني بعملٍ. قال: أكرهُ أن أشقَّ عليكَ إنّكَ شيخٌ كبيرٌ ضعيفٌ. قال: ليس يشق عليَّ. قال: فانقُلُ هذه الحجارة، وكان لا ينقلها دون ستّة أنفارٍ في يومٍ، فخرج الرجلُ لبعض حاجاته ثم انصرف ولمّا عاد بعد ساعةٍ وجدَهُ قد نقل الحجارة. فقال: أحسنتَ وأجملتَ وأطقتَ ما لم أرك تطبقَهُ. ثم عرض للرجل سفرٌ فقال: إني أحسبُك أميناً فاخلفني في أهلي خلافةً حسنةً.

قال: فأوصني بعمل. قال: إني أكره أن أشق عليك. قال: ليس تشق عليّ. قال: فاضربْ من اللّبْنِ لبيتي حتى أقدِمَ عليكَ. فمضى الرجلُ لسفره، فرجَعَ وقد شُيّدَ بناؤه. فقال: أسألكَ بوجه الله ما سبيلك؟ وما أمرك؟ فقال: سألتني بوجه الله، والسؤال بوجه الله أوقعني في العبودية، سأخبرك، أنا الخَضِرُ الذي سمعتَ به. سألني مسكينٌ صدَقةً ولم يكنْ معي شيءٌ فأمكنتُهُ من رقبتي فباعني. فقال الرجلُ: آمنتُ بالله، شققتُ عليكً يا نبيَّ الله ولم أعلم، فاطلبْ ما تشاء. فقال: أحبُ أن تخلي سبيلي فأعبد ربّي. فخلّى سبيله فقال الخَضِرُ: الحمد لله الذي أوقعني في العبودية ثم نجّاني منها...».

#### ويذكر ابن الجوزي في كتابه (عُجَالةُ المنتظِر في شرح حَال الخَضر):

«كان الخَضِرُ وإلياس أخوين، وكان أبوهما ملكاً، فقال إلياس لأبيه إنَّ أخى لا رغبة له في المُلْك، فلو أنَّك زوّجته لعلَّه يجيء منه ولد يكون الملكُ له. فزوّجه أبوه بامرأةٍ حسناء بكْر، فقال لها الخَضِرُ: إنَّى لا حاجة لى في النساء، فإنْ شئتِ أطلقتُ سراحك، وإنْ شئتِ أقمتِ معى تعبدين الله عزَّ وجلَّ وتكتمين عليَّ سرّي؟ فقالت: نعم. وأقامت معه سنة، ثم دعاها الملكُ فقال لها: إنَّكِ شابّةً وابنى شابٌّ فأين الولَدُ؟ فقالت: إنّما الولدُ من عند الله إن شاء كان، وإن لم يشأ لم يكنْ. فأمره أبوه فطلَّقها، وزوّجه بأخرى ثيّباً قد وُلِدَ لها. فلمّا زُفّت إليه قال لها كما قال للتي قبلها، فأجابت إلى الإقامة عنده، فلمّا مضت السنةُ سألها الملكُ عن الولد فقالت: إنَّ ابنَكَ لا حاجة له بالنساء. فلمَّا طَلَبَهُ هَرَبَ. ثُمّ حَدَثَ أن كانت زوجتُهُ الأولى تعبد الله في بعض النواحي، فمرَّ بها رجلٌ فسمعتْهُ يقول (بسم الله) فقالت: أنَّى لكَ هذا الاسم. فقال: إنَّى من أصحاب الخَضِر. فتزوِّجته فولدت له أولاداً، ثمّ صارت هذه المرأةُ ماشطة ابنة فرعون التي ذكرها الرسول الكريم (ﷺ) في حديثه الذي رواه ابن عباس عن أبي بن كعب (أنَّه لمّا أُسْرِيَ به وَجَدَ رائحةً طيّبةً، فقال: يا جبريلُ ما هذه الرائحة الطيّبة؟ فقال: هذه ريحُ قبر الماشطة وابنتها وزوجها). وكان من خبر ماشطة ابنة فرعون أنّها بينما هي يوماً تمشّطها إذ وَقَعَ المشط من يدها فقالت (بسم الله)، فقالت ابنة الفرعون: أتعنين أبي؟ فقالت: لا. ربّي وربُّكِ وربُّ أبيكِ هو الله فأعلمتْ أباها، فأمَرَ بنُقْرَةٍ من نُحاسِ فأُحْمِيتْ، ثمّ أمر بها فأُلقيت فيها، فلمّا رأتْ ذلك رجَعَتْ إلى الخلف لأنّها كانت تحمل طفلها الصغير، فقال لها ابنها: يا أمَّاهُ اصبري فإنَّكِ على الحقّ، فأَلقَتْ نفسَها في النار فماتت رحمها الله.

ويذكر ابن عساكر عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب (كرَّمَ الله وجهه): أنّه بينما كان عليّ بن أبي طالب يدخل ليطوف بالكعبة ليلاً، فإذا برَجُلٍ متعلِّقٍ بأستار الكعبة وهو يقول: يَا مَنْ لا يشغلُه سَمَعٌ عن سَمَعٍ، ويا مَنْ لا يَغْلِطُهُ السائلونَ، ويا مَنْ لا يتبرّم بإلحاح المُلجّين ولا مسألة السائلينَ. ارزقني بَرْدَ عَفْوكَ وحلاوةَ رحمتِكَ. فقال له عليّ: يا عبدَ اللهِ أعِدْ دعاءَكَ هذا. قال: أوقَدْ سمِعْتَهُ؟ قال: نعم. قال: فادْعُ به في دبر كلّ صلاة، فوالذي نفس الخَضِرُ بيده، لو كان عليك من الذنوب عدد نجوم السماء ومطرها وحصباء الأرض وترابها لَغَفَرَ لكَ أسرع من طرفة عين.

وقد ذُكر أن الله سبحانه مَنَحَ الخَضِرَ عُمراً طويلاً لا يعلمه إلا الله، وهو ينتقل في الأرض من مكان لآخر 51 لذلك كثرت المقامات التي تُزارُ باسم الخَضِر، وفي البلدة التي أسكنها مقام لنبي الله الخَضِر عليه السَّلاَمُ يُزار من الناس للتبرّك به.

وهذا ما وَصَلَنَا مِنْ خبرِ نَبِيِّ الله الخَضِرُ عليه السَّلاَمُ.

والحمد للهِ ربِّ العَالمين إله الأوّلينَ والآخرينَ، وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

#### अवेदिक अवेदिक अवेदिक

# 12 - خَبَرُ النَّبِيِّ ذي الكَفَلِ (عليه السلام)

زعَم قومٌ أنّه ابن أيّوب حيث ورد ذكره في سورة الأنبياء 52، وسورة ص بعد قصة أيوّب، وقد ذكر مع الأنبياء فهو نبى الله عليه الصلاة والسلام، رغم أنّ آخرين زعموا أنّه رجلٌ صالحٌ لا نبى.

وكان ذو الكَفِل قد تكفّل بني قومه أن يكفيهم أمرهم من المشورة والنصح ويقضي بينهم بالعدل لما أمر الله سبحانه وتعالى.

وذكر أبو حاتم السجستاني: لمّا كبر اليسع جمعَ قومه وقال لهم: سوف أستخلف فيكم رجلاً صالحاً يعمل لكم ويحكم بينكم بالعدل، فَمنْ يقوم بأمورِ ثلاثةٍ أستخلفه، حيث يصوم النهار، ويقوم الليل ولا يغضب. فقام ذو الكفل وقال: أنا لما تريد. وكان ذو الكفل صغير الجسم، فقير الحال بين قومه، فقال له اليسع: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم: فرد اليَسْعُ قومه ليوم آخر، فلمّا جَمَعهم ثانيةً وسأل مثلهم، قام ذو الكفل فقال: أنا. فقال اليسع: لك ذلك. فلمّا كان النهارُ قام إبليسُ (لَعَنَهُ اللهُ) وقال لأتباعه: عليكم بذي الكفل، أبعدوه عن غايتِه، ولا توصلوه مقصدَهُ. فأعياهم ذلك ولم ينجحوا في ردّه عن صومه وقيامه، ولم يفلحوا في إغضابه. فقال لهم إبليسُ (لَعَنَهُ اللهُ): دعوني وإيّاه. فأتاه في صورة شيخٍ كبيرٍ فقيرٍ في وقت قيلولة ذي الكفل التي لا ينام غيرها ليلاً فقال شيخٌ كبيرٌ مظلومٌ. ففتَحَ له البابَ فدخَلَ، فجعلَ يقصُ عليه أخباراً وأحاديث كاذبة كثيرة، يريد فقال شيخٌ كبيرٌ مظلومٌ. ففتَحَ له البابَ فدخَلَ، فجعلَ يقصُ عليه أخباراً وأحاديث كاذبة كثيرة، يريد فأتني آخذُ لك بحقكَ. فذهبَ إبليسُ (لَعَنَهُ اللهُ)، وعندما أخذ ذو الكفل مجلسَهُ لم يأتِهِ فلمًا عاد لبيته فأتني آخذُ لك بحقكَ. فذهبَ إبليسُ (لَعَنَهُ اللهُ)، وعندما أخذ ذو الكفل مجلسَهُ لم يأتِهِ فلمًا عاد لبيته ليأخذَ القيلولة. دُقُ البابُ فقال: مَنْ؟ فقال له: إنهَم أخبثُ قوم إذا عرفوا أنك قاعِدٌ، قالوا نعطيك حقَك، تأتِني في المجلس لآخذ لك حقَك؟ فقال له: إنهَم أخبثُ قوم إذا عرفوا أنك قاعِدٌ، قالوا نعطيك حقَك، قاتَن عقال له: ألم أقلُ لك أن

وإذا قمْتَ جحدوني. وبقي لعنه الله يماطل في الكلام ويزيد فيه ويعيد حتى مضت القيلولة. كلُّ هذا وذو الكفل لم يَنَمُ ليلتين ونهارين، فقال ذو الكفل: آتني صباح غدٍ آخذ لكَ حقّك. وفي اليوم الثالث لم يذهب إبليس (لَعَنَهُ الله) إلى مجلس ذي الكفل وإنّما انتظر وقت قيلولته، وبعد أن عاد ذو الكفل إلى منزله وقد شق عليه النعاس، فقال لبعض أهله: لا تدعَنَّ أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام قيلولتي فإني قد تعبث. فلمّا أخذَ مكانه للنوم جاء إبليس (لَعَنَهُ الله) في صورة الشيخ. فقال له الحاجب: مهلاً لا تدخل عليه. وعندما لم يسمح له بالدخول غادر، والتفَّ حول البيت ونظر من كوّة في البيت ثمّ دخل منها، فدق الباب من الداخل، فاستيقظ ذو الكفل وصاح للحاجب: ألمّ آمرك أن لا تسمح لأحدٍ بالدخول عليّ؟ فأجابه الحاجب من وراء الباب: أمّا من قبلي فوالله لم يدخل أحد، فانظر من أين دخل. فقام ذو الكفل للباب فوجده مغلقاً من الخارج كما أغلقه، والشيخ معه في البيت، فعرفه فقال: أنت يا عدو الله! فقال: نعم لقد أعييتني في كلّ شيءٍ ففعلتُ ما ترى لأغضبنك. فطَرَدَهُ ولَعَنَهُ، ومن ثمّ تسلَّم ذو الكفل شؤون الناس بعد وفاة اليسع وبما تعهَد به له وبقي حتّى مات رحمة الله عليه.

#### 206620662066

# 13 - خَبَرُ النَّبِيِّ دَاودَ (عليه السلام)

هو داود بن إيشار بن عويد بن عابر بن سلمون..... بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم الخليل (عليه السلام). ولمّا تمكّن من قتل جالوت زعيم العماليق الفلسطينيين عند مرج الصفر، أحبّه بنوا إسرائيل والتقوا حوله فخاف طالوت مَلِكُ بني إسرائيل ووالد زوجة داود على ملكه، فحاول الإيقاع به وقتله، لكنّه نجا بأمر الله وحراسته.

وعمل داود في الدروع الحديدية وبرع في صناعتها، وكان يعمل كل يوم درعاً ويبيعها بستة آلاف درهم. وقد وهَبهُ الله سبحانه صوتاً رخيماً جميلاً، فكان إذا ترنَّمَ بِقِراءة كتابه (الزبور)<sup>53</sup> الذي أنزله الله تعالى عليه في شهر رمضان وفيه المواعظ والحكم، كان إذا ترنّم يقفُ الطيرُ في الهواء يردّد بترجيع صوته وبسبّح بتسبيحه، وقد أعطاه الله سبحانه مُلكاً عظيماً وحكماً نافذاً<sup>54</sup>.

ومما يروى من أخباره أنّ رجلين تداعَيَا إليه في بَقَرِ ادّعى أحدهما على الآخر أنّه اغتصبها منه. فأنكر المدّعى عليه، فأرجأ داود (عليه السلام) أمرهما إلى الليل، فلمّا كان الليلُ أوحى الله سبحانه إليه أن يقتلَ المدّعي، فلمَّا أصبح قال لهما: لقد أوحى إليّ أن أقتل المدّعي فيكما، وأنا قاتله لا محالة، فأخبرني بما ادّعيته على هذا الشخص. فقال المدّعي: والله يا نبي الله إنّي لمحقّ فيما ادّعيتُ عليه، ولكنّي كنتُ قد قتلتُ والده غدراً قبل مدّة. فأمر داود (عليه السلام) بقتل المدّعي.

ويروي ابن كثير الدمشقي عن ابن جرير عن وهب بن منّبه فيقول: لمّا كَثُرت الشرورُ، وشهاداتُ الزورِ في بني إسرائيل، أُعطي داودُ سلسلةً لفَصْلِ القضاء، فكانت ممدودةً من السماء إلى صخرة بيت المقدس، وكانت من ذهب، فإذا تشاجر الرجلان في حقّ فمن كان منهما على حقّ تدلّتُ السلسلة إليه وأمّا الآخر فلا يستطيع الوصول إليها، فلم تزلُ كذلك حال السلسلة حتّى أودع

رجلٌ عند آخر لؤلؤةً، فلمّا طلبها منه أنكرها عليه، فذهبَ ليقاضيه عند النبي داود (عليه السلام) فأمرَ بذهابهما إلى السلسلة فلمّا عرفَ الجاحدُ المنكرُ للؤلؤةِ الخَبرَ، عَمَد إلى عكّازٍ جوَّفها وأَوْدَعَ فيها تلك اللؤلؤة، فلمّا حضرا عند الصخرة تناوَلَ المدّعي السلسلة فأمسكها، فلمّا قيل للجاحد خذها بيدك، عمد إلى العكّاز وفيه تلك اللؤلؤة، وقال: اللّهمَّ إنّك تعلم أني دفعتُ اللؤلؤة إليه وكان قد أعطى العكّاز للمدّعي ليمسكها له، ثم تناول السلسلة فنالها، فاحتار الناسُ بالذي قد حصلَ لأنّ المدّعي والمدّعي عليه تناولا السلسلة فلم يعرفوا الصادق منهما، ثمّ رُفِعَتُ السلسلة من بينهم ولم تعدْ موجودة.

وأمّا خبرُ وفاته رحمةُ الله وصلواته عليه، فقد ذكر يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنّ رسول الله (ﷺ) قال: كانَ داود عليه السلامُ فيه غِيْرةٌ شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلا يدخل على أهله أحد حتّى يرجع. قال فخرج ذات يوم وغُلِقت الدّارُ، ثمّ أقبلتُ امرأته تطلع فِنَاء الدار فإذا رجلٌ قائم وَسُط الدار. فقالت لمَنْ في البيت من أين دخل هذا الرجلُ، والدارُ مغلقةٌ؛ والله لنفتضحَنَ بداود. فجاء داود فإذا الرجلُ لا يزال قائماً وسط الدار، فقال له داود: مَنْ أنتَ؟ فقال: أنا الذي لا أهابُ الملوكَ ولا أُمنع من الحجاب. فقال داود: أنتَ والله إذن مَلكُ الموتِ، مرحباً بأمرِ الله، ثم مكتَ حتى قبضتُ روحه، فلمّا غُسِلَ وكُفِنَ وفُرغَ من شأنه طلعت عليه الشمسُ، فقالَ سليمانُ ابنه (عليه السلام) للطير: أظلّي يا طير على نبي الله داود. فأظلّتُهُ حتّى أظلمت عليه الأرض. فقال سليمانُ الله السلام) للطير: اقبضي جناحاً. ولمّا حضرَ الناسُ جنازته وكانوا أكثر من أربعين ألف راهب جلسوا في الشمس، نادى سليمان الطيرَ أن تظلّلَ الناس من الشمس لشدّة ما أصابهم من الحّر، فتراصَ بعضها إلى بعض حتى استمسكتِ الريحُ فكاد الناس أن يهلكوا غمّاً، فصاحوا إلى سليمان فطلب من الطير أن تتتحي عن ناحية الريح، فكاد الناس في الظلّ وتهبّ عليهم الريح وقد عاش داود من قوله تعالى: فاكثر من سورة. فقد جاء من قوله تَعالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ {10} أَنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {11})) صدق الله العظيم سورة سَبَأً

وفي قَولِه تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

((فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَه مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاً دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ تَفْسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ {251})) صدق الله العظيم سورة البقرة

وهذا بَعْضٌ مِنْ أخبارِ نَبِيِّ الله دَاؤدَ عليه الصَّلاَةُ السَّلاَمُ.

والحمد للهِ ربِّ العَالَمِيْن في كلِّ دَهْرٍ وَحِين.

#### adok adok adok

## 14 - خَبِرُ النبِيِّ سُليمانَ بن دَاودَ (عليه السلام)

هو نبي الله سليمان بن داود (عليه السلام)، ورث النبوّة والمُلْك بعد والده داود، وقد كان يَعْرِفُ ما تتخاطب به الطيور بلغتها ويعبّر للناس عن مقاصدها وإرادتها بأمر الله 55. وقد ذُكِرت قصته مع ملكة سَباً بلقيسَ في القرآن الكريم في سورة النمل. ويذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد، وذلك أنّ الطيور كان رأس كل منها مقدّمون، يُقدِمون بما يطلب منهم، ويحضرون عنده بالتناوب، وأمّا الهدهد فقد كانت وظيفته أن يفتّش عن الماء في بقاع الأرض، إذا احتاجوا للماء في القفار والصحارى وكان للهدهد قوة أن ينظر إلى باطن الأرض، فإذا دلّهم عليه حفروا عنه فيجدونه.

وحصل ذات يوم أن طلب سليمان الهدهد فلم يجده ولم يحضر عنده، فتوعده بعذاب إذا لم يعطِه حجّة تنجيه من هذه الورطة. وقد غاب الهدهد غيبة قصيرة فلما قَدِمَ قال لسُليمان:

إنّي اطّلَعْتُ على ما لم تَطّلِعْ عليه، وقد جئتُكَ بخبرٍ صادِقٍ عن امرأةٍ تحكم ببلاد اليمن وهي بلقيس بنت السيرح الهدهاد. ويقال أن والدها تزوج بامرأةٍ من الجن 56 فأنجب بلقيس، وهذه المرأة تحكم البلاد ولها عرش عظيم مزخرف بالجواهر واللآلئ والذهب وكل ما يُبهر العينَ من الحُلِيّ. وقومها كفّار يعبدون الشمس من دون الله، فأرسل سليمان كتابه إلى بلقيس يدعوها وقومها إلى طاعة الله وطاعة رسوله ونبيّه والخضوع لملكه وسلطانه، وأن يقبلوا عليه سامعين طائعين دون معاندة أو مراودة.

فلمّا حمل الطير الكتاب لها، ودخل قصرها فألقاه إليها وهي في خلوة لها، ووقف ناحيةً قصّيةً ينتظر ما يكون من جوابها. فقامت وجمعت وزراءها وأكابر دولتها للتشاور معهم<sup>57</sup>، فأخذت الكتاب وقرأت عليهم أنّه من سليمان بن داود، وأنّه بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأت ما فيه، وأنّهم

عليهم أن يأتوه طائعين خاضعين لسلطانه. فشاورتهم في الأمر وتأدّبت معهم في الخطاب وهم سامعون. فأجابها بعضهم: نحن لنا من القدرة والقوّة على القتال والجلاد فإذا أردت منّا ذلك نحن نقدر عليه. وفوضوا الأمر إليها لتختار ما فيه صالحهم وصالحها.

وقد علمت أنّ سليمان مَلِكُ قوي لا يُغَالَب ولا يُمانَع ولا يُخالَف، وأنّه لو غَلَبَ على هذه المملكة لم يخلص الأمرُ إلا للمصيبة والشدّة. لذلك أرسلت هدية إلى سليمان من أثمن وأجمل جواهرها، تريد بذلك أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها وتضمن بقاءهم سالمين مع الحفاظ على دينها ودينهم الفاسد، ولم تعلم أنّ سليمان لا يقبل منهم هدية وهم على كفرهم ماضون، وأنّه قادر بجنوده الذين وَهَبَهُ الله إياهم أن يتغلّبَ عليها وعلى جنودها. فلمّا وصل رسول بلقيس إلى سليمان مع الهدايا النفيسة قال له بحضور الناس: ارجع بهديتك التي قَدِمْتَ بها، فإنّ عندي ممّا قد أنعم الله عليّ، وأسداه إليّ من الأموال والتحف والذهب والرجال، ما هو أضعاف هذا، وخيرٌ ممّا تفخرون به. وإنّي سأبعث إليكم بجنودٍ لا تستطيعون دفاعهم ولا نزالهم، ولأخرجنّكم من بلدكم أذلّةً صاغرين.

فلما عاد الرسول إلى بلقيس بما كان، بادرت وقومها إلى السمع والطاعة حيث أقبلت بلقيس مع بعض حاشيتها إلى سليمان. وبينما هي في الطريق طلب سليمان (عليه السلام) من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس. فقال أحد الجان: إنّي أحضره لك قبل أن ينقضي مجلس حكمك، وكان المجلس يبدأ أول النهار وينقضي عند الغروب. وقال آخر وكان ذا قوّةٍ وعزيمةٍ من الجان المؤمنين: إنى آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.

فلمّا أُحضِرَ العرش حمد ربّه وقال: هذا من فضل ربّي عليّ وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو الكفر، فأمر أن يُغيّر حلي العرش ويُنكرَ لها بصفاته ليختبر فهمها وعقلها، فلمّا وصلت قال سليمان لها: أهكذا عرشك؟ فقالت كأنّه هو، لأنّها استبعدت أن يُجلَبَ لها عرشها من اليمن بهذه السرعة وقد تركته خلفها على غير هذه الصورة، ولأنّها كانت كافرة بالله عابدة للشمس لم تصدّق أنّه عرشها.

وكان سليمان قد أمرَ الجنّ قبل وصول بلقيس ببناء صَرْحٍ من الزجاج وجعل في ممّرهِ ماءً ووضع فوقَه زجاجاً، ووضع فيه السمك ومخلوقات البحر، فلمّا دخلتُ بلقيسُ الصَّرحَ، وسليمانُ جالسٌ على سريره كشفت عن ساقيها إذ حسبتُ أنّ عليها أن تسيرَ في الماء.

وقد قيل: أنّ الجنّ زاد في تلك الصنعة لأنّهم أرادوا أن يبشِّعوا منظرها عند سليمان وأن تُبدي ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفّره ذلك منها، وقد خشوا أن يتزوّجها لأنّ أمّها من الجِنّ فتُسلّطُ عليهم معه.

ويذكر الثعلبي أن سليمان لمًا عَزَمَ على تزوّجها سأل الإنس عن إزالة الشعر فذكروا له الموس، فامتنعت بلقيس عن ذلك، فسأل الحِنَّ فصنعوا له النّورة وقت ووضعوا له الحمّام، فكان سليمان أول من دَخَلَ الحمّام. ثمّ أن بلقيس آمنَتْ بالله وتركت عبادة الشمس، فأقرّها سليمان على اليمن وردّها إليه، وكان يزورها مرّة كلّ شهر، فيقيم عندها ثلاثة أيّام ثمّ يعود على بساط الريح، وأمر الجان أن تبني لها ثلاثة قصور باليمن فبنوا لها قصر غمدان وسالحين وبيتون والله أعلم. وقد محم سليمان (عليه السلام) عشرين سنة وأمن خمسين سنة ونيّفاً، ويُذكر أنه لمّا كان يُصلّي كانت الأشجار تنبتُ بين يديه فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة كذا. فإذا كانت لغرسٍ غرسَهَا وإن كانت لدواء تنبتُ. حتى نبّتتُ شجرة يقال لها الخَرُوبَة. فلمّا سألها قالت: أنا الخرُوبة. فقال: لأيّ شيءٍ نبتّ؟ فقالت: لخراب هذا المسجد. فقال: ما كان الله سبحانه ليخرّبه وأنا حيّ. أنت التي على وجهك يكون هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعها، وصنع منها عصاً يتوكًا عليها وقال: اللهمّ عَمّ على الجنّ موتى حتى تعلم الإنسُ أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب.

ثم طلب من الجنّ أن يبنوا له صرحاً من زجاج ليس له باب. فصُنِعَ له وقام يصلّي داخله، ولم يكن يريد بذلك الصّرح الفرار من الموت وإنّما ليبقى بعيداً عن الجنّ. وبينما هو يصلي متّكئاً على عصاه من شجرة الخرّوب دخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه. فمات والجنُ تنظرُ إليه من خارج الصرح وتحسبه حيّاً، ثمّ بعثَ الله سبحانه (الأرضة) دابةَ الأرضِ إلى عصاه فصارت تأكلها، حتى إذا أكلتْ جوفها ضعفت العصا وثقل عليها فسقط سليمان (عليه السلام) فلمّا رأى الناسُ والجنُ ذلك حَسَبُوا كم بقيت الأرضة تأكل العصا فوجدوه سنة، فعلم الناسُ أن الجنَّ لا يعلمون الغيبَ وإلاّ لما مكثوا سنة يعملون ويتحمّلون العذاب وهو ميّت رحمةُ الله عليه.

قَالَ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ)) (سَبَأً)

وهذا بَعْضٌ مِنْ أخبارِ نَبِيّ الله سليمانَ بن دَاوُدَ عليه الصَّلاَةُ السَّلاَمُ.

## 15 - خَبَرُ النبِيِّ يَحْيى (يُوْحَنَّا الْمَعْمَدَان) (عليه السلام)

هو نبي الله يحيى بن زكريا النبي صلواتُ الله عليهما، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى زكريّا ابنه يحيى بعد تقدّمه وزوجته في السنّ كمعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. وأُعطيَ النبي يحيى النبوّة وهو ابن ثلاث سنين، وكان تامَّ الخُلْقَةِ، حَسَنَ الصورةِ، قليل الشعر، مقرون الحاجبين خصّه الله تعالى بالنبوّة والورع والخوف من الله، والزهد في الدنيا، وقد هام في حبّ الله طوال عمره، ولم يكن لعبادتهِ وزهده بيتٌ، وما ضحكَ قطِّ إلاّ مبتسماً، ولباسُه كان وبر الإبل، ومنطقُه جِلدٌ.

وكان إذا صلّى يبكي معه المَدَرُ <sup>61</sup> والشجرُ، ويبكي والده لبكائه حتّى يُغِشى عليه، ولم يزلْ يبكي حتّى قَطَرَ الدم من حدقتيه مرّتين. فقال له أبوه مرّةً، يا بُنيّ لقد سألتُ الله أن يهبكَ لي قرّة عين، فما هذا البكاء الذي أنتَ عليه؟

فقال يحيى: إنّي قد سمعتُ جبرائيل (عليه السلام) يقول: إنّ بين الجنّة والنّار مَفَازَةً 62 لا يقطعها إلاّ كلُّ مَنْ بكى خوفاً من الله. فقال له أبوه: إبكِ يا يحيى ما شئتَ امتثالاً لما أُمِرْتَ به. فلم يزل يبكي بالخشوع والتواضع إلى أن أَذِنَ القديرُ السميعُ. وقيل عَنه أنّه لبس المُسُوحَ حتى ترك جلُدهُ التنعّم بلَيّنِ الثياب، فسألتْه أمّهُ أنْ يلبس جُبّةً من الصوف بَدَل المِسْح، ففَعَلَ فأوحى الله سبحانه إليه: أن يا يحيى قد آثرتَ الدنيا عَلَيَّ. فبكى ونزع ما كان عليه من الصوف ولبس المِسْحَ من الوَبرِ الخَشِن.

وقيل عنه أنه لمّا بلغ ستّ سنين من عمره كان يبكي مخافة الله سبحانه فيمّر به الصبيان فيقولون له: يا يحيى هَلُمَّ نلعب!

فيقول: ما خَلَقَنَا الله سبحانه للَّعب، وإنِّما للعبادة والطاعة. ثمّ ينفردُ عن الأولاد ما شاء له الله ويتابع بكاءه، فقيل في خبره هذا عدّة أبيات تقول:

يَحِقُ لِعَيْنِيْ تَذْرِفَ الدَّمْعَ مُذْ صَدَرْ حَدِيْثُ رُويَ عَنْ سَيِّدِ الخَلْق والبَشَرْ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بَكَى وَعِنْدَ سُجُوْدِهِ يَبْكى مَعَهُ الدَّوْحُ وَالمَدَرْ وَيَبْكِي زَكَرَيًّا لأَجْل بُكَائِهِ وَقيلَ شَوَاظُ63 العَيْنِ في خدِّهِ حَفَرْ وَقَالَ أَبِوهُ: قَدْ سَأَلْتُ اللهِ خَالِقي يَهَبْكَ لِي يَا قُرَّةَ العَيْنِ وَالبَصَرْ حَدِيْثُ أَتَانِى عَنْ جِبْرِيلَ فِي الخَبَرْ بُنِّيَّ مَا هَذَا البُكَا؟ فَأَجَابَهُ: خَلَقَ جَنَّةً تُدْعى، وَمِنْ بَعْدِهَا سَقَرْ مِنَ اللهِ لَمَّا أَبْدَعَ الخَلْقَ أُوّلاً بَيْنَهُمَا تَعْلُوْ عَلَى كُلِّ مَنْ كَفَرْ وأخبرنى أيضاً أَنْ ثُمَّ مَفَازَةً فَلاَ تُقْطَعُ إلاَّ لِمَنْ كَانَ بَاكِياً وَلاَ يُسْكَنُ الفُرْدُوْسُ إلاّ لِمَنْ شَكَرْ فَيَا أَبَتى دَعْنِي وَاتْرُكْ مَقَالَتي وَإِبِكَ بُكا مَنْ كَانَ عَلى الخَوْفِ والحَذَرْ

و قيل عنه أيضاً: أنّ أمّه دخلت عليه يوماً وهو يبكي، فقالت له: قد سألتُ الله أن يهبْكَ لي، فما هذا البكاء وأنتَ ما تزال صغيراً؟

فقال: يا أمّاه! كم رأيتُ من كبشٍ ونعجةٍ عند المرعى، وكم من خروف يُذْبَحُ عند السوق، لم يرحم الموتُ صغيراً. قومي وألبسيني مِسْحاً من وَبَر، وأعطيني رغيفين من شعير حتّى أخرجَ إلى عُبّاد بيت المقدِس ليعلّموني العبادة، وشدّي وسطي بحَبْلٍ من جِلْدٍ. فقامت وفعلتُ ما قاله لها، ثم قالت له: يا ولدي! ومتى تأتيني؟

فقال: أقضي أسبوعي معهم وآتي كل يوم جمعة. فسار إلى أن وصل بيت المقدس، فدخل على العُبّاد وقال لهم: السلام عليكم يا أهل بيت المقدس! هل تحتاجون إلى غلامٍ يخدمكم وتعلّمونه العبادة؟

فتعجّبوا من أدبه وحُسْنِ حديثه، وقالوا: أهلاً بك، ادخلُ وابق معنا. فدخل، ولمّا أتى الليل قاموا يعبدونَ الله، ثمّ نامُوا في مضاجعهم وبقيَ هو طوال الليل يسجد ويبكي، فلمّا أصبحوا تعجّبوا من كثرة بكائه واجتهاده بالصلاة والعبادة فقالوا له: يا يحيى! إن الله عزّ وجلّ قد علّمك العبادة ولم يحوجك إلى أحد من البشر. فأقام عندهم مدّة يصّلي ويبكي ويقوم الليل، فاشتاق زكريّا إلى ولده، فخرج ليزور العُبّاد ويرى ولده، فلمّا وصل بيت المقدس، سلّم عليهم ودخل، فقالوا له: يا زكريّا، يا نبيّ الله نرجو أن تطلع المنبر وتعلّمنا ممّا علّمكَ الله. فقال: أخاف أن يكون ولدي يحيى بينكم فيسمعُ ما أقول، فإذا سمع قد يزداد بكاؤه ويفارق الدنيا. فقالوا: إنّ يحيى يخرج كل يوم جمعة لزيارة أمّه، فعندما يخرج اطلع على المنبر وعلّمنا.

فعلم يحيى بخبر والده، فخرج إلى البريّة ولبس ثياب راعٍ وتنكّر في حاله، ورجع إلى وسط العُبّاد والناس المحتشدين لسماع زكريا ولم يشعر به أحد. فقال زكريا: إيّاكم أن يكون ولدي يحيى بينكم.

فقالوا: لقد خرج اليوم لزيارة أمّه ولن يعود قبل صباح الغد. فبدأ زكريا يَعِظُ الناسَ فقال: إنَّ جهنم واد من نار يقال له وادي النيرانَ، وفيها جبل يقال له جبل السكران، وفيها جُبِّ يقال له جُبّ الأحزان. فلمّا سمع يحيى هذا الكلام ثار حزنه وبكاؤه، وقال: قتلتني يا أبتِ! يا ويلتاه من وادي النيران وجبل السكران وجُبّ الأحزان. وخرج راكضاً هارباً إلى البريّة.

فقال زكريا: سامحكم الله، لقد قتاتم ولدي يحيى، ثم رجع زكريا إلى بلده، فلمّا طرق الباب قالت أم يحيى: ولدي! ما أمهلك إلى هذا الوقت؟ فلمّا انفتح الباب قال لها زكريا: جزاكِ لله بولدك خيراً. فقالت له: ما الذي أصابه؟ فقال لها: سمع بذكر ربّه فخرج هارباً إلى الله، ولا أدري أين ذهب؟

فقالت: لن يهنأ لي بعد ولدي عيش. وخرجت تبحث عنه في البراري، ذلك اليوم وغيره فلم تجده، وفي اليوم الثالث مرَّت براعي غنم وهو يبكي بكاءً عظيماً، فقالت: أيّها الراعي لماذا بكاؤك؟ فقال: إنّ في هذا الوادي مغارة فيها غلام يبكي نهاره، ولمّا يظلم الليل وتظهر النجوم ينادي بأعلى

صوته: يا ويلتاه من وادي النيران وجَبَلِ السَكران، وجُبّ الأحزان، ويجعل يبكي بكاءً عظيماً، فكيف أسمعه ولا أبكي؟! ومعه تبكي الأغنام والأشجار. فقالت: هذا والله ولدي يحيى.

فمكثت إلى أن أظلم الليل، وبانتِ النجوم، وإذ بصوتٍ خفي لا يكاد يُفْهم لكثرة بكائه والجوعِ والسهرِ والعطشِ، فَدَنَتْ منه، فلمّا رآها ولّى هارباً، فقالت له: يا ولدي! يا قرّة عيني قِفْ حتّى أحدّثَكَ. فقال لها: أخافُ أن تشغليني عن عبادة ربّي. فأقسَمتْ عليه ثانيةً. فقال لها: إنَّكِ لن تقدري أن تخلّصيني من عذاب الآخرة، وسؤال منكر ونكير. فأقسمتْ عليه بحقِّ اللبن الذي أرضعتْهُ إيّاه أن يقف حتّى تحدّثه. فإذا بهاتفٍ يقول: يا يحيى إنَّكَ أوّلُ من يجوزُ على الصراط ويدخل الجنّة. فمكث إلى أن وصلتْ أمّه إليه ورجع معها. ولم يزل يبكي حتّى حفرَتْ دموعه في خدودهِ سَوَاقياً.

ويذكر ابن جرير عن النبي يحيى (عليه السلام) وهو في حال الطفولية فيقول: إنَّ أمَّه قالت له: يا ولدي هل لك أن تقعد عند المعلّم حتى يعلّمك ممّا علّمه الله تعالى؟ فقال: نعم. ولم يكن محتاجاً إلى التعليم لأنّ الله سبحانه علّمه القراءة والكتابة وحفّظهُ الكتبَ المقدَّسة، ولكن قصد القعود عند المعلّم ليظهر آيات الله على يديه أمام الناس، فجاءت أمُّه إلى المعلّم وقالت: أريدكَ أن تعلّم ولدي ممّا علّمكَ الله تعالى. فقال لها: مازال ولدكِ صغيراً ولن يتعلّم شيئاً. فقالت: دَعْهُ مع الصبيان يتعلّم على مَهْلِهِ.

فأجابها المعلم إلى طلبها، وأجلسه قريباً منه، وقالَ يا فتى قُلُ (بسم الله الرحمن الرحيم). فقالها بسهولة وطلاقة ودقة ورشاقة، فتعجّب المعلّم من فصاحتِهِ وحُسْنِ منطقِهِ. ثمّ قال له: قُلُ (هوّز). فقال: وما تفسير (أبجد). فقال الغلام: وما تفسير أبجد؟ فنظر إليه المعلّم ثمّ قال له: قُلُ (هوّز). فقال: وما تفسيرها؟ فقال هوّز؟ فقال المعلّم: يعمل الله يومنا إلى خير. ثمّ قال له: قُلُ (حُطّي). فقال: وما تفسيرها؟ فقال: قل المعلم: ليت شعري ومن دَلَكَ علينا يا فتى؟ ثمّ قال له: قُلُ (سعفص)، فقال: وما تفسيرها؟ فقال: قل (وَرَشَتُ) فقال: وما تفسيرها؟ فقام المعلّم وأراد أن يضربه، فأخذ القضيب من يديه وضحك وقال له: أيها المعلّم لا تعجل فإنّ الله كريمٌ حليمٌ لا يعجلُ على عَبْدٍ عَصَاهُ. فقال المعلّم: يا علامُ لقد أعجزتني. مضى لي سبع سنين وأنا أعلّم في هذه الكُتب، وما سألني أحدٌ مثاكَ. فقال له: يا معلّمي أوتريدُ أن أفسِّرَ لك هذه الكلمات؟ فقال المعلّم: أتعرفها؟! فقال: نعم أعرفها، وأعرف غيرها الكثير، والله أعلمُ عارفٍ بهم خيراً. فقال المعلّم فَرِحَاً: طوبى لبطنٍ حملك وثدي أرضعك. فقال يحيى (عليه السلام): يا معلّم أتأذنُ لى؟ فقال: قل ما شئتَ. فقال: إنّ المتعلّم لا يكون أعلى من المعلّم، فإن السلام): يا معلّم أتأذنُ لى؟ فقال: قل ما شئتَ. فقال: إنّ المتعلّم لا يكون أعلى من المعلّم، فإن

أردتَ أن أعلّمكَ فانزِلْ عن الكرسي حتّى أجلس عليها، وتجلسُ موضعي وبين يديَّ. فقال المعلّم: السمعُ والطّاعة. ثم نزلَ عن الكرسي وجلس الغلام مكانه، وناولَ المعلمُ الغلامَ القضيبَ بيده، والصبيانُ ينظرون إليه مندهشين متعجّبين.

ثمّ قال يحيى (عليه السلام): لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحوّاء وأسكنهما الجنّة، ثمّ عصَيا ربّه ما فغضب عليهما، فهبطا إلى الأرضِ فتلقّى آدمَ مِنْ ربّه كلماتٍ فتابَ عليه، إنّه هو التوّابُ الرحيم.

فقال المعلّم: أوتدري معنى الكلمات؟! فقال: نعم. إنّ الله عزّ وجلّ لمّا خلق آدم وحوّاء، ثم عصياه، وفي الهبوط قال آدَمُ: ربّنا إن لم ترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين. فلمّا هبط، رَفَعَ طَرْفَهُ وقال: لا إله إلا أنتَ سبحانكَ، تُبْتُ إليكَ، وأنتَ التّواب الرحيم. فقال المعلّمُ: حبيبي! فما تفسيرُ أبجد؟ فقال: أمّا الألف – أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأمّا الباء – فبهاء الله، وأمّا الجيم – فجلال الله، وأمّا الدالُ – فهو دينٌ زكي يخرجُ من تهامة، وصاحبه ينتهي اسمه بدَالٍ، وهو أعظم الأنبياء مكانة عليهم السلام، وهو آخرهم في الأمم. فقال المعلّم: وما تفسير هوّز؟ فقال: معنى الهاء – إلهاء من كفر بالله. والواو – وَيْلٌ لأهل النار، والزاي – زلَّ من كَفَرَ بالله وَجَحَدَ ما أنزل اللهُ. وأمّا حُطّي – فحطً الله الخطايا عن التائبين لوجه الله، المخلصين له في الدين. وأمّا سعفص – فصاعٌ بصَاعٍ كما تُدِيْنُ ثُدَانُ. وأمّا قَرَشَتْ – فهو جبل محيط بالدنيا.

فوثب المعلّم وقَبَّلَ يَدَيُ الغلام وقال: أشهد أنكَ نبيّ ورسولٌ صادقٌ. ثمّ بعد ذلك جاءت أمّه عند العصر لتأخذ ولدها، فوجدته جالساً على الكرسي، والمعلّمُ بين يديه. فقالت: يا بنيّ لِمَ لا تتأدّب مع معلّمك؟ فقال لها المعلّمُ: إنّ ابنك هذا أعلمُ منّي وله عند الله شأنٌ عظيم فحاذري عليه الكفار الجاحدين.

فأخذت ولدها وهي فرحة مسرورة بما سمعت من كلام المعلّم. ثمّ وبعد أيّام قلائل أخذت ولدها إلى المدينة، فمرّت على صبّاغ، فأعجبها صِبَاغه، فقالت لابنها: يا بُنيَّ هل لك أن تقيمَ عند هذا الصّباغ كي تتعلَّم منه حرفته؟ فقال: نعم. فتقدّمت أمّه إلى الصبّاغ فقالت له: هل لك أن تعلّم ولدي صنعتك؟ فقال: حُبّاً وكَرَامَة، هذا الغلامُ صبيح الوجه، ولن يأتينا منه إلاّ الخير إن شاءَ الله. فتركته ومضت، ثمّ إنّ الصبّاغ بعد فترة همّ أن يذهب لِبعضِ شأنِه، فقال للغلام: اجعل نظرك على فتركته ومضت، ثمّ إنّ الصبّاغ بعد فترة همّ أن يذهب لِبعضِ شأنِه، فقال للغلام: اجعل السلام) كلّ ما ثياب الناس، ولا تقوم بالصباغة حتى أعود. فلمّا راحَ الصبّاغ، جَمَعَ يحيى (عليه السلام) كلّ ما

كان في الدكان من الثياب ووضعهم في الخابية الزرقاء، فلمّا رجعَ الصبَّاغ ونظر للثياب رآها كلّها زرقاء، فصَرَخَ وصارَ يلطمُ على وجهه، وقال للغلام: ومَنْ أشار عليك بهذا، ثم صَاحَ بالناس: انظروا ما فعل هذا الغلام، وما أفسده عليّ، وما أدري ما يكون عملي بعدها مع النّاس؟

فأقبَلَ الناس عليه وقالوا له: يا غلامُ من أشار عليك بهذا؟ فلم يَرُدْ جواباً عليهم، فبينما هم بذلك الحال إذ أقبلَتْ أمّه فرأَتْ الناس يتزاحمون على دكّان الصبّاغ، فسألتْ عن الخبر فقيل لها إنّ الغلام أفسدَ ما كان عند الصبّاغ من الثياب. فقالت لولدها: يا ولدي! لِمَ فعلتَ ذلك؟ فقال: يا أمّاهُ هذا الصبّاغُ لا يعرف كيف يصبغ الثياب، وأنا أصبغُ أحسنَ منه.

فضحكَ الصباغُ وقال: يا قومُ أمّا تسمعونَ هذا الغلام، قد أفسَدَ ثيابَ النّاسِ وهو يدّعي الصنعة فقال يحيى (عليه السلام): يا قومُ، وَيَا معلّمَ الصنعة! لا تحزن ولا تندم. نادِ الناسَ في المدينة وقُلُ: مَنْ كانَ له ثيابٌ عندي فَليَأْتِ كي يأخذها فإني مسافرٌ. فقعَلَ الصبّاغُ ما قال الفتى. فأقبلَ الناسُ من كلّ جانبٍ مسرعينَ، فلمّا تكاملوا، قام يحيى (عليه السلام) وقال: مَنْ له علامة في ثوبه يذكرها، وأنا أعطيه ثوبَهُ على أيّ لَوْنٍ أرادَهُ. فعند ذلك تطاولت الأعناقُ وشخصتُ نحوَهُ الأحداقُ، ثم قام إليه رجلٌ وقال: يا غلامُ أريدُ أن يكون ثوبي أصفر، فتناوله يحيى ووضعه في الخابية الزرقاء. فقال له الصبّاغُ: يا غلامُ! ليست هذه الخابية الصفراء، وإنما الزرقاء فلم يجب، وإنما أخرجَهُ أصفر اللون أحسنَ ما يكون، وناوله لصاحبه فتعجَب الجميعُ، ثمّ تقدّم آخر فقال: أريد ثوبي أخضر، فتناوله ثم وضعهُ في الخابية الزرقاء فطلَعَ الثوبُ أخضر مشرق اللون، فناوله علامُ! أريدُ أن يكون ثوبي أصفر فوضعه في الخابية الزرقاء، ودَفَعَهُ إليها أصفر. فقالت: يا غلامُ! أريدُ أن يكون ثوبي أصفر فوضعه في الخابية الزرقاء، ودَفَعَهُ إليها أصفر. فقالت: أريده منه لوناً بعد لون، وهو يفعل ما تقوله أمام الناس جميعاً. فلمّا أعياها ردّه إلى الخابية الزرقاء وأخرجه أبيض ناصعاً. فقالت: أشهدُ أنك ساحرٌ كذّابٌ. فقال لها: بل أنتِ عليكِ ألفُ لعنةٍ، إنّكِ من اليهوذ، ملعونة الآباء والجدود. وقيل أنّه آمَلَ به وبنبوّتِه في ذلك اليوم ألفٌ وخمسمئة شخص.

وكانَ النبي يحيى (عليه السلام) أكبر من يسوع المسيح عليه السلام سِنّاً فسألوه يوماً عن نفسه إن كان المسيحَ المنتظرَ أم لا؟ فقال: لستُ مستحقّاً أن أحلَّ سيور حذائه. ثمّ صار يعمّدُ الناسَ بنهر الأردّن وعندما تعمّد المسيحُ (عليه السلام) على يديهِ كان عمره ثلاثين سنة. وكانَ

للنبي يحيى عليه السلام معجزات أخرى ظهرت على يديه بأمر الله عزَّ وجلَّ. وأمّا وفاته رحمةُ الله على عليه وصلواتُه فقد أمر أحد الملوك بقطع رأسه 64 استجابة لطلب فتاةٍ تكره النبي يحيى لأنّه لم يوافقها إلى ما تريد.

وقد ورد ذكر النبي يحيى ووالده زكريا عليهما السلام حيثُ قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ {39} قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ {40})) صدق الله العظيم سورة آل عمران

وفي قَولِه تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل وَفِي قَولِه تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً {7} قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً لَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً {9})) صدق الله العظيم سورة مريم

وكذلك ورد ذكر النبي يحيى بن زكريا عليه السلام (يوحنا المعمدان) في الإنجيل المقدّس، حيث جاء في الإصحاح الثالث من إنجيل (مَتَّى):

((حِيْنَئِذِ جَاءَ يَسُوْعُ مِنَ الجَلِيْلِ إلى الأُرْدُنِّ إلى يُوْحَنَّا ليَعْتَمدَ مِنْهُ، وَلَكِنَّ يُوْحَنَّا مَنَعَهُ قَائِلاً أَنَا مُحْتَاجٌ أَنْ أَعْتَمِدَ مِنْكَ وَأَنْتَ تأْتِي إِلَيَّ. فَأَجَابَ يَسُوْعُ وَقَالَ لَهُ اِسْمَحِ الآنَ. لأَنَّهُ هَكَذَا يَلِيْقُ بِنَا أَنْ نُكْمِلَ كُلَّ بِرِّ. حِيْنَئِذٍ سَمَحَ لَهُ)).

وجاء في إنجيل (مَتَّى) الإصحاح17:

((وَسَأَلَهُ تَلاَمِيْذُهُ قَائِلِيْنَ فَلِمَاذَا يَقُولُ الكَتَبَةُ أَنَّ إِيْليَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي أَوَّلاً فَأَجَابَ يَسُوْعُ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ إِيليَا قَدْ جَاءَ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ لَهُمْ إِنَّ إِيليَا قَدْ جَاءَ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوْا. كَذَلِكَ ابْنُ الإِنْسَانِ أَيْضَاً سَوْفَ يَتَأَلَّمُ مِنْهُمْ. حِيْنَئِذٍ فَهِمَ التَّلاَمِيْذُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ عَنْ يُوْحَنَّا الْمَعْمَدان)).

وهذا ما انتهى إلينا مِنْ خبرِ نَبيّ الله يَحْيَى بن زكريّا (عليه السلام). والحمد للهِ وحدَهُ في كل دهرٍ وحيْن.

## 16 - خَبَرُ السيِّد المسيح (عِيْسني بْنُ مَرْيَمَ) (عليه السلام)

هو نبيّ الله وكلمتُه يسوعُ المسيحُ، عيسى بن مرْيَم العذراء، التي حَمَلت به من الروح القدس. وكانت مريمُ مخطوبة آنذاك ليوسف بن داود النجار، فلمّا وجَدها حُبْلَى دون أن يجتمعا، وكان رجلاً كريم الأخلاق بارّاً أراد أن يتركها سرّاً دون أن يُشْهِرَها، لكنّ الله سبحانه أرسل له ملاكاً في حُلُم يقول له: (يَا يُوْسُفُ بْنُ دَاوُدَ لا تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ إِمْرَأَتَكَ لأَنَّ الَّذِي حُبِلَ بهِ فَيْهَا هُوَ مِنَ الرُّوْحِ القُدْسِ. فَسَتَلِدُ إِبناً وَتَدْعُوهُ يَسُوع لأَنَّهُ يُخلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُم). وَهَذَا كُلَّهُ كَانَ لِكَي يَتُمَّ مَا قِيْلَ مِنَ الرَّبِ بالنَّبيِ القَائِلُ، هُوذَا العَدْرَاءُ تَحْبَلُ وتَلِدُ ابناً وَيَدْعُونَ إِسْمَهُ عَمانوئِيل الّذِي تَفْسِيرُه اللهُ مَن الرَّبِ بالنَّبيِ القَائِلُ، هُوذَا العَدْرَاءُ تَحْبَلُ وتَلِدُ ابناً وَيَدْعُونَ إِسْمَهُ عَمانوئِيل الَّذِي تَفْسِيرُه اللهُ مَعْنَا) (الإصحاح الأول عدد 22–23 إنجيل متّى).

ولذلك فعل يوسف كما أمره الله سبحانه، ثم أرسل الله تعالى له ملاكاً يطلب منه أن يأخذ الصبي وأمّه إلى مصر حتى يأمره بالعودة، لأنّ الملك هيرودس نوى أن يَقتلَ الصبي الذي قال له المجوسُ أنّه سيكون نبياً، وملكاً، فخاف الملك على ملكه، وأراد قتل يسوع (عليه السلام) وهو صبي صغير. وعندما مات هيرودس ظهر الملاك ليوسف وقال له: قمْ وخذْ امرأتك والصبي وَعُدْ إلى بيت المقدس لأنّ من يطلبُ دَمَهُ قَدْ مَاتَ، ولكن لمّا مَلك أرخيلاوس بعد هيرودس خاف يوسف أن يعود إلى بيت المقدس فأوحى الله إليه أن ينصرف إلى نواحي الجليل، فذهب وسكن في مدينة الناصرة، فصار يسمى يسوع المسيح بالناصري.

وعاش يسوع المسيح (عليه السلام) في الناصرة متعبّداً داعياً إلى عبادة الله حتى بلغ الثلاثين من عمره، فذهب إلى نهر الأردن حيث كان يوحنا المعمدان يعمّد الناس هناك مقرّين بخطاياهم وهو يقول لهم: يا أولاد الأفاعي! من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، فاصنعوا ثماراً تليق بالتوبة... أنا أعمّدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتى بعدي هو أقوى منى، الذي لستُ أهلاً أن أحمل حذاءه،

وهو سيعمّدكم بالروح القدس ونارٍ. الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأمّا التبن فيحرقه بنارٍ لا تطفأ. وعندما وصل يسوع المسيح (عليه السلام) إلى نهر الأردن ليعتمد من يوحنا حاول يوحنًا أن يمنعه قائلاً: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ. ثم اعتمد يسوع وصعد من الماء، فانفتحت السماء له ورأى الجميع الروح القدس نازلاً مثل حمامة ودخلت رأس يسوع إلى كامل جسده.

وبعد ذلك حاول إبليسُ اللعين أن يجَرّب يسوع المسيح، بعد أن صَامَ أربعين يوماً وليلةً. فتقدّم وقال له: إن كنتَ ابن الله فقُل أن تصير هذه الحجارة خبزاً؟ فأجاب يسوع (عليه السلام): ليس بالخبز وحده يحيا الإنسانُ، بل بكلمة تخرج من فم الله. ثمّ سار به إبليس إلى المدينة المقدّسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كُنْتَ ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، وإن كُنْتَ صادقاً فسوف تحملك ملائكتُهُ. فقال المسيح (عليه السلام): مكتوب لا تجرّب إلهك. ثمّ أخذه إبليس إلى جبل عالِ وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. فقال المسيح (عليه السلام): اذهب يا شيطانُ لأنّه مكتوب للربّ إلهكَ تسجد وإيّاه وحده تعبد. فتركَهُ الشيطانُ بعد أن عجز عن إغوائه وجعله يكفر بالله. ثمّ صار يسوع بعدها ينتقل بين البلاد يعظ الناس ويدعوهم للتوبة، ويقول لهم: توبوا قد اقترب ملكوت السموات، وأثناء سيره عند بحر الجليل أبصر الأخوين: سمعان وأندراوس، وكانا صيّادين، فقال لهما: هَلْمَّا ورائي فأجعلكما صيّادي الناس. فتركا الشباك وتبعاهُ. ثمّ سار فرأى أخوين آخرين هما: يعقوب بن زيدي وأخوه يوحنّا، فدعاهما، ثم تركا والدهما والسفينة وسارا معه. وصار يطوف في الجليل يعلم الناس ويدعوهم للإيمان ويشفى كل الأمراض، فذاع خبره وتبعته جموع كثيرة ومضى يسوع ينتقل بين البلاد فرأى في مكان الجباية رجلاً جالساً اسمه مَتَّى، فقال له: قُمْ واتبعني. فقام وتبعه ومضى ينتقل حتى اكتمال تلاميذه الاثني عشر، فدعاهم وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة حتّى يخرجوها، ويشفوا كل الأمراض وكل الضعف في الناس، وكان قد التحق به من التلاميذ غير الخمسة السابقين: فيلبّس وبرثولماوس، وتوما ويعقوب بن حَلْفي، وليّاوس، وسمعان القانوني، ويهوذا الأسخريوطي (الذي سلّم يسوع لليهود والجنود). وتابع السيّد المسيح تجواله بين الناس يدعوهم للإيمان والتوبة، وكثرت أخباره ومعجزاته التي أيده الله سبحانه بها، فآمن به الكثيرون. وفي يوم خرج وجلس عند البحر فاجتمع الناسُ حولَهُ بكثرة، فدخل سفينة راسية على الشاطئ، وجلَسَ بها والناسُ واقفون على الشاطئ، وبدأ يكلُّمهم بالأمثال، فقال: «هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقطت منه بعض البذور على

الطريق، فجاءت الطيور فأكلتها، وسقط بعضها بين الصخور حيث لا تربة كثيرة، فنبتت ثمّ ماتت عندما أشرقت الشمس لأنّ ليس لها أصول في التربة، وسقطت أخرى بين الأشواك فنبتت لكنّ الأشواك خنقتُها، وسقطت أخرى على أرض جيدة خصبة محروثة فنبتت وأعطت ثمراً». فتقدّم منه تلاميذُه وسألوه: يا معلّم! لماذا تكلّمُ الناسَ بالأمثال؟ فقال: لأنّه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات، أمّا لهم فلَمْ يُعُطَ. فإنّهم مبصرون ولا يبصرون، وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون، ولكنكم طوبي لعيونكم لأنّها تبصرُ، ولآذانكم لأنّها تسمعُ، فأنتم مثل الزارع، والمزروع على الطريق هو مثل من يسمع كلام الله ولا يفهم فيأتي الشرير فيخطفَ ما قد زُرع، والزرع بين الصخورِ هو الذي يسمع الكلام وحالاً يقبلُه بفرح ولكن ليسَ له أصل في ذاته يُعينه على المثابرة والصبر، فإذا حدث ضيق واضطهاد من أجل الكلمة فحالاً يتعثر ويترك ما قد سمع. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة لكنّ غرور العالم وزخارفه والغنى يخنقون الكلمة، فيصير بلا ثَمَرٍ، وأمّا المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم ويفتح قلبه للإيمان فيصير زرعه ذا ثمر.

وفي ذات مرّة خرج يسوع المسيخ (عليه السلام) مع تلاميذه، فأبصرَ جمعاً كثيراً فتحنّن عليهم وشفى مرضاهم وكانوا جياعاً، فقال له التلاميذُ: أطلقهم ليذهبوا ويبتاعوا طعاماً فالمكانُ قَفْرٌ والوقتُ مساء. فقال لهم: أعطوهم طعاماً ليأكلوا. فقالوا: ليس معنا إلاّ خمسة أرغفة وسمكتانِ. فقال: أحضروها إليّ فأحضروها. فأخذها بين يديه ورفعها نحو السماء وباركها، وأعطاها للتلاميذ وقال لهم: قسّموها بين الناس وأطعموهم. فأكل الجميع وشبعوا وكانوا قرابة الخمسة آلاف شخص ما بين رجل وامرأة وطفل، وذلك بفضل الله ورحمته، ورفعوا من الكَسْر من الخبز اثنتى عشرة قُفّة.

وحدث ذات يوم أن كان التلاميذ في السفينة وقال لهم يسوع المسيح: اسبقوني وسوف ألحق بكم فساورا بينما صَعَدَ هو الجبل منفرداً يصلّي وسارتِ السفينة وسط البحر والموج يلاطمها، وفي آخر الليل مضى يسوع إليهم ماشياً على الماء، فلمّا أبصره التلاميذ اضطربوا وقالوا:

إنّه خيال ومن الخوف صرخوا، لكنّ يسوع كلّمَهُمْ مشجّعاً: لا تخافوا أنا هو يسوع، لا تخافوا، فأجابه بطرس (سمعان): يا معلّم إن كُنْتَ هو فمُرْني أن آتي إليك على الماء. فأمَرهُ فنزلَ بطرسُ ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكنّ بطرس لمّا رأى الربح شديدة خاف، وإذ به صار يَغْرَق فقال: يا ربّ نجّني. فمدّ يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككتَ. فسار معه إلى السفينة حيث هدأت الربح واستقرّت السفينة.

وقيل خرج السيد المسيح (عليه السلام) يستسقي بالناس، فأوحى الله تعالى له: لا تَسْتَسْقِ بهم ومعك مذنبون، فأخبرهم بذلك، ونادى فيهم: مَنْ كان معنا من أهل الذنوب والخطايا فليعتزل. فاعتزل الناسُ جميعهم إلا رجل مصاب بعينه اليمنى، فقال له: لِمَ لا تعتزل مع الناس؟ فقال: يا روح الله وكلمته! اعلم أني لم أكن قد عصيتُ الله طرفة عين، وقد الْتَفَتُ يوماً فنظرت عيني إلى قَدَمِ امرأةٍ فقلعتُها، ولو كنتُ نظرتُ بالأخرى لقلَعتُها. فقال المسيحُ له وقد رفع رأسه إلى السماء: اللهمَّ إنّكَ خلقتنا، وتكلّفتَ برزقنا، فأرسل السماء علينا مدراراً. فما استَتْمَمَ دعاءه حتى أتتِ السماء بالغيثِ. وأمّا خبر رفع السيد المسيح إلى الله سبحانه وتعالى فقد ورد في القرآن الكريم في قولِه تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَمَكَرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ {54} إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ اللهِ وَاللهُ وَيَهُ عَرُوا اللهُ عَمَلُهُ فَيهِ تَخْتَلِفُونَ {55})) صدق الله العظيم سورة آل عمران

وفي قَولِه تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

((وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً لَهُمْ وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً لَهُمْ وَإِنَّ اللهُ الْفَلْمِ مَنْ عَلْمٍ اللهُ العظيم صدق الله العظيم سورة النساء

حيث تدلُ هذه الآياتُ على أنَّ المسيحَ عليه السلام، رُوحَ اللهِ وكلمتَه التي ألقاها إلى مريمَ العذراء لم يُقتلُ ولم يُصْلَبُ وإنَّما قُتِلَ شبههُ وصُلِبَ بدلاً عنه على الصليب، وهذا الأمر لم يَغْطَنْ له إلاّ المؤمنون الحقيقيون بالله وبالمسيح، وأمّا الذي لم ينغرس الإيمان في قلبه فلم يَدْرِ حقيقةَ الأمرِ وضاعَ مع أمر الله الذي حَجَبَ الحقيقة عن قُساةِ القلوبِ والعقول. ويذكر ابن حاتم عن ابن عباس قوله: «لمّا أرادَ الله سبحانه أن يرفعَ المسيحَ عيسى بن مريمَ إليه وأوحى إليه يخبره بما هو كائن، خرج المسيحُ إلى أصحابه وكانوا في البيت اثنا عشر رجلاً فقال لهم: إنّ منكم مَنْ يكفر بي اثني عشرة مرّة بعد أن آمن بي، أيّكم يُلقى عليه شبهي فيقُتَل مكاني فيكون معي في درجتي؟ فقام عشاب من التلاميذ وهو أحدثهم سنّاً فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال له: اجلسْ

ثم أعاد فقام الشاب: فقال له: أنت هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى، ورُفع عيسى من روزنة

البيت إلى السماء، فدخل اليهود وأخذوا الشبيه فقتلوه وصلبوه». وقد كثرت الأقوال والأخبار عمن ألقي عليه الشبه، حيث يذكر بعضهم أن المسيحَ (عليه السلام) ألقى الشبه على يهوذا الاسخريوطي الذي سلّم يسوع للكهنة والجنود، وعندما دخل الجنود وجدوا يهوذا على صورة يسوع المسيح فأخذوه وهو ينكر أنّه هو، ثم صلبوه وقتلوه. والله أعلم.

وأمّا ما جاء في الكتاب المقدّس حول رفع السيد المسيح فقد جاء في إنجيل (متّى) أنّ الاسخريوطي سلّم يسوع إلى الجنود مقابل ثلاثين ديناراً فضّةً ثمّ أقبل الجنود فأخذوا يسوع إلى (قيافا) رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ فتناقشوا في أمره وتشاوروا، وقرروا إرساله إلى بيلاطس النبطى الذي سجنه، وكان ما لاقاه من تعذيب عسكر الوالى بيلاطس وسخريتهم منه، ثم وضعوه على الصليب من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة ثمّ غطّت الأرض ظلمة شديدة، ثم صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ثمّ أسلم الروح. ثم تقدّم رجلٌ غني من الرّامة وكان تلميذاً ليسوع واسمه (يوسف) وطلب أخذ جسد يسوع، فأخذه ولِفّه بكتّان نقى ووضعه في قبر نحتَه في الصخر، وبعد ثلاثة أيام قام السيد المسيح من بين الأموات، وقد ظهر الملاك لمَنْ ذهب إلى القبر ليرى ما قاله المسيح قبل صلبه من تسليمه وصلبه وموته وقيامته في اليوم الثالث، فقال الملاك: لا تخافوا، أعلمُ أنَّكم تطلبون يسوع المصلوب. ليس هو هنا، لأنَّه قام كما قال. وأخبر التلاميذ أن يذهبوا إلى الجليل لأنّه سبقهم إلى هناك. فانطلق التلاميذ الأحد عشر إلى الجليل (لأنَّ يهوذا الاسخربوطي قتلَ نفسَه بعد أن سلَّم يسوع نَدَماً) فلمّا رأوه سجدوا له، ولكنَّ بعضَهم شكّ فتقدّمَ يسوعُ وكلّمهم قائلاً: رُفِعَ إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ثمّ أُصْعِدَ عليه السلام إلى السماء. وإن كان في طريقة رفع السيد المسيح إلى السماء اختلاف بين القرآن الكريم والإنجيل، فإنّ الاختلاف ظاهري وشكلى، بينما جوهرياً فكلاهما متَّفِقَان أنّ السّيد المسيح رُوْحَ الله وكلمَتُه لم يَمُتُ وإنّما رُفِعَ إلى السماء، وهو حيّ باقِ في جوار ربّه إلى أن يشاء الله سبحانه وأنه سينزلُ في آخر الزمان ليقيمَ مملكةَ العدلِ والحقِّ ويقتلَ الدَّجّالَ وينشر العدلَ في الأرض بعد أن تكونَ قد امتلأتْ ظلماً وجوراً.

وهَذَا غَيْضٌ مِنْ فَيْضِ أَخبارِ نَبِيِّ الله السَّيِّد المَسِيْح عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

والحمد للهِ وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الحمدُ ولهُ المُلْكُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

### adbs adbs adbs

## 17 - خَبَرُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (خَاتِمِ الأَنْبِيَاءِ) (ﷺ)

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم. آخر الأنبياء والرسل الكرام عليهم جميعاً الصلاة والسلام. وُلِدَ عام الفيل<sup>65</sup> وقد توفي والده عبد الله وهو ابن شهر فكفله جدّه عبد المطّلب، وأمّه آمنة بنت وهب، ثم كفله عمّه أبو طالب بعد وفاة جدّه. عاش بين قومه ورعى الغنم، وعُرِفَ بينهم بكريم الأخلاق والصفات التي منحه الله إيّاها، وأهّلَتْهُ لتحمّل أعباء الرسالة والنبوة التي كلّفَه بها ربُّ العزّة والجلالة.

نزل الوحيُ عليه وكان له من العمر أربعون سنة، وحسب ما ذكر ابن كثير الدمشقي فقد قُرِنَ بنبوّته إسرافيل ثلاث سنوات فكان يعلّمهُ الكلمة والأشياء المطلوبة من النبي والرسول، ولم ينزلِ القرآن عليه مضت ثلاث سنين، فقُرِنَ بنبوّتهِ جبريل (عليه السلام) فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة، عَشْراً بمكّة وعَشْراً بالمدينة المنوّرة.

وفي خبر الإسراء به من مكّة إلى بيت المقدس يذكر عبد الله بن مسعود: أتي رسول الله محمد بن عبد الله (ﷺ) بالبُرَاق، فحُمِلَ عليها، والبُرَاق هو الدابَّة التي كانت تُحملُ عليها الأنبياءُ قبله، وهي تضع حافرها في موضع منتهى طرفها. وبعد أن حُمِلَ الرسول على البُراق خرج به جبريل (عليه السلام) يريه الآيات بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى ونفر من الأنبياء عليهم السلام قَدْ جُمِعوا له، فصلًى بهم، ثم أُتي بثلاثة آنية من لبنٍ وخمرٍ وماءٍ. فشرب من إناء اللبن، فقال له جبريل (عليه السلام): هُدِيَتُ أَمَتُكَ، وحُرِّمَتُ عليكم الخمر. ثمّ انصرف إلى مكّة بمثل ما جاء، فلمّا أصبح يخبر قريشاً بذلك كَذَّبَهُ أكثرُالناس، وبادر المؤمنُ المصدّق إلى التصديق. وقد ذكر لهم آيات حصلت معه أثناء الإسراء به، فقال لهم أنه وبينما كان يقطع الصحراء على ظهر البراق إذ مرّ بقوم مسافرين في قافلة وقد أضاعوا بعيراً

لهم فدلّهم على مكانه من السماء، وكان القوم متوجّهين إلى مكّة ولمّا وصلوا إليها سألهم سادة قريش عن خبر البعير الضائع والصوت الذي دلّهم على مكانه فأجابوا بالإيجاب، لكن ورغم ذلك أبى الكفّار تصديق قول الرسول الكريم.

ويذكر ابن اسحاق عن معراج الرسول محمد (ﷺ) فيقول: سمعت بالمعراج ولم أر شيئاً قطّ أحسن منه، والمعراج هو الذي يمُدُ إليه ميّتُكم عينيه إذا حضرته الوفاة، فأصعدني فيه جبريل (عليه السلام) حتى انتهى بي إلى بابٍ من أبواب السماء يُقَالُ له (بابُ الحَفَظَة) عليه بَرِيْدٌ 66 من الملائكة يُقَالُ له (أسماعيل)، تحت يده اثنا عشر ألف مَلَكِ، تحت يد كل منهم اثنا عشر ألف مَلكِ. ثمّ صُعِدَ بي من سماء إلى سماء حتى جاوزتُ السابعة.

ويذكرُ ابنُ اسحاق أنَّ الرسولَ الكريمَ كان كلّما جاء سماءَ تلقَّتُهُ منها مقرّبوها من أكابر الملائكة والأنبياء، فرأى آدمَ (عليه السلام) في سماء الدنيا ويحيى وعيسى (عليه السلام) في الثانية، ويوسف بن يعقوب (عليه السلام) في الثالثة، وإدريس (عليه السلام) في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم (عليه السلام) في السابعة مُشنِداً ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كلَّ يومٍ سبعونَ ألفاً من الملائكة يتعبّدون فيه صلاةً وَطَوافاً ثمّ لا يعودون إليه المعمور الذي يدخله كلَّ يومٍ سبعونَ ألفاً من الملائكة يتعبّدون فيه صريفَ الأقلام، ورُفِعتُ له سدرة القيامة. ثمّ جاوز مراتبهم كلَّهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريفَ الأقلام، ورُفِعتُ له سندرة المنتهى 86 وإذا ورقها كآذان الفِيَلةِ، ونبقها كقلال هجر 69 وغشيها عند ذلك أمور عظيمة وألوان متعدّدة باهرة، وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كَثُرُةً، وقَراشُ من ذَهَب، وغشيها من نور الربّ جلّ جلاله. وهناك رأى محمّد (عليه السلام) جبريل عليه السلام للمرة الثانية على الصورة التي خلقهُ الله تعالى عليها، فكان له ستمئة جَنَاح ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض 70. وليلة، فدَعا محمد ربَّه ليخفّف عنه وعن أمته فقبل منه سبحانه حتى وضعها خمس صلوات في وليلة، فدَعا محمد ربَّه ليخفّف عنه وعن أمته فقبل منه سبحانه حتى وضعها خمس صلوات في اليفاري (رضي الله عنه) عندما سأل الرسول (ﷺ) بعد الإسراء والمعراج إن كان رأى الله، فأجابه الرسول: (نور آئي أراه).

وبعد فرض الصلاة في السماء السابعة هبط النبي محمّد إلى بيت المقدس، وأُهبِطَ معه الأنبياءُ تكريماً له وتعظيماً عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، ثمّ تقدّمهم فصلّى بهم إماماً

عن أمر جبريل عن أمر ربّه عزّ وجلّ، ثمّ خرج من المسجد الأقصى وركب البُراق وعاد إلى مكّة فأصبح بها وهو على غاية من الثبات والوقار والسّكينة وقد عَايَنَ في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رأى بعضَها غيرُه لأصبح طائشَ العقلِ، لكنّ رسولَ الله أصبح واجماً ساكتاً يخشى أن يخبر قومه فيكذّبوه، وعندما جمع أبو جهل سادة قريشٍ ليخبرهم رسول الله بما أخبره من شأن الإسراء به والمعراج، قصَّ محمّد عليهم خبره فلم يصدّقوه، وسأله المشركون يريدون إحراجه عن بيت المقدس ولم يكن رآه من قبل كما يعلم الجميع، فصار يخبرهم عن صفاته، فالتبس عليه بعض الشيء، فجلًى الله تعالى له بيت المقدس أمامه فصار ينعته بدقة. ثمّ كان من وصول قافلة الشام التي أضاعت بعيرها وسمعت الصوت الذي يرشدهم مكانه تصديقاً لقصّته، والقافلة التي شرب من مائها أثناء إسرائه فآمَنَ به من آمن على يقين من ربّه، وكَفَر مَنْ كَفَر بعد قيام الحجّة.

وعند زوال شمس صبيحة الإسراء، جاء جبريل (عليه السلام) إلى محمّد فبيّن له كيفية الصلاة وأوقاتها، وأمر رسول الله أصحابه فاجتمعوا وصلّى به جبريل (عليه السلام) والمسلمون يقتدون ويأتمّون بالنبي.

وأمّا بخبر نزول القرآن على النبي محمّد (ﷺ) فيذكر الحافظ أو نعيم عن ابن عباس قوله: كان الجِنُّ يصعدون إلى السماء يستمعون الوحيَ، فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تِسْعَاً، فأمّا الكلمة فتكون حقّاً، وأمّا ما زادوا فيكون باطلاً. فلمّا بُعِثَ النبي محمّد (ﷺ) مُنِعُوا مقاعدهم في السماء فذهبوا وذكروا ذلك لإبليس، وأنّهم كلمّا حاولوا الصعود لاستراق السمع كانوا يُرْمَوْنَ بالنجوم الحارقة <sup>71</sup> فقال لهم هذا الأمر لا يكون إلاّ لَحَدَثٍ عظيم في الأرض. ثمّ بعث جنوده فوجدوا رسول الله (ﷺ) قائماً يصلّي بين جبلين، فعادوا فأخبروا إبليس فقال لهم: هذا هو الأمر الذي حصل في الأرض ومن أجله منعتم مقاعدكم، فقد بُعِثَ نبيِّ يحاربنا، وعلينا العمل ضدّه.

ثمّ إنّ الشياطين والجِنَّ مرَّتُ بالرسول وهو يصلّي بقومه صلاةَ الفَجْرِ، فلمَّا سمعوا القرآنَ استمعوا له فقالوا: هذا القرآن هو الذي حَالَ بيننا وبين خَبَرِ السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا لهم: لقد سمعنا قرآناً عجيباً يهدي إلى الإيمان والرشدِ والهدايةِ فآمنًا به، فأوحى الله سبحانه إلى نبيّهِ بخبرِ الجنّ وَمَا كان من أمرهم. جاء في قولِه تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

((قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَقَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً {1} يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً {2})). صدق الله العظيم سورة الجنّ

وكان لكلّ قبيلة من الجنِّ مقاعد للسمع فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتاً كصَوْتِ المديدة على الصخرةِ الصمّاءِ. فإذا سمعتِ الملائكة الوَحْيَ خَرُوا سُجَّداً فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزلَ، فإذا نزلَ قال بعضهم لبعضٍ: ماذا قال ربُّكم؟ فإنْ كانَ ممّا يكون في السماء قالوا الحقّ وهو العليُ الكبير. وإن كانَ ممّا يكون في الأرض من أمر الغيب أو موتٍ أو شيءٍ ممّا يكون في الأرض تكلّموا به، فقالوا: يكون كذا وكَذَا. فتسمّعه الشياطينُ فينزلون على أتباعهم ويخبرونهم بما يكون. ولكنْ عند نزول القرآن الكريم بالوحي على النبي محمّد، مُنع الجنّ من استراق السمع وَرُمُوا بالنجوم. فرأى النّاسُ النجوم تتهافت وتتحرّك في كل اتجاه. فخاف الناس وظنُوا أنّه يومُ الفَنَاء، فسَيّبُوا أنعامهم وأعتقوا عبيدهم. وذَهبَ أهل الطائفِ إلى عبدياليل بن عمرو بن عمير، وكان عَرَافاً بينهم فقال لهم: وَلِما فعلتم ما فعلتُمْ؟ فقالوا رأينا النجوم تُرمى وتتهافت من السماء. فقال: إنْ كانت هذه النجوم ممّا تعرفونه وتعهدونَ مكانه فالأمرُ فيه فَنَاء النّاس، وإن كانت نجوماً لا تعرفونها فهي لأم عظيم قد حَدَث. فنظر منهم مَنْ يعرف النجوم وأحوالها فوجدوها غير معروفة. فقال لهم: ذلك الأمرٌ عظيم، وأظنّه ظهور نبى ونزول الوحى عليه.

ثمّ أنّ الشياطين لمّا شكت أمرها إلى إبليس وما حصل معها، وقد ذهبت تفتّش عن النبي الذي ظهر، فبحثوا في أرض بني إسرائيل فلم يعثروا عليه، فذهب إبليس بنفسه إلى مكّة فإذا برسول الله (ﷺ) بغار حَرّاء منحدراً ومعه جبريل (عليه السلام)، فاقترب إبليس (لَعَنَهُ الله) يحاول إيذاء الرسول ورَمْيهِ عن الجبل، فضربه جبريل (عليه السلام)، فطرحه أرضاً فولّى هارباً. فذهَبَ إلى أتباعه فقال لهم: إنّه لا سبيل لي إلى ذلك النبي، فإنّ الله يحميه ويحرسه، فما السبيل؟

فقالوا: ليس لَنَا إلا أتباعه وأصحابه فنعمد إلى تزيين الشهوات في عين أصحابه ونحبّبهم الدنيا، فيطيعونه فترة ثمّ لمّا يموت يقعون فيما يُلْهِيهم عن دينه، فيحفظون القرآن ولا يعملون به ويبنون المساجد ويكثرون منها ولا يدخلونها فيكون ما تريد وتشتهي. فقال: هُوَ ذاك.

وهذا ما حصل حيث ابتعد المنافق بإيمانه، والضعيف الإيمان عن دين محمّد (ﷺ) بعد أن أدّى ما عليه من أمانة وبلّغ الناس في حجّة الوداع أنّه مفارقهم ودعاهم للتمسّك بالقرآن الكريم قولاً وعملاً، وأخبرهم آخر ما أُنزل عليه قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الله الرحمن الرحيم سورة (المائدة) الإسلامَ دِيناً)). صدق الله العظيم سورة (المائدة)

ثمّ جاءه الحقُّ من ربّه فلبَّى النداء آمِناً مطمئناً أنّه ترك في الناس مَنْ يحفظون دين الله ويعملون بأمره وينصرون الحق ويقهرون الباطل.

وهذا بعضٌ مِنْ أَخْبَارِ رَسُوْلِ الله وخاتم أَنْبِيَائِهِ محمّدٍ بِنِ عَبْدِ الله صَلَّى الله عليه وسلّم. والحمدُ لله ربِّ العالمين.

#### ades ades ades

# الباب الثاني قصص الأولياء

- 1 قِصَّةُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ (رحمه الله)
- 2 قِصَّةُ أَحْمَدَ السَّبْتِيّ (رحمه الله)
- 3 قِصَّةُ العَابِدَةِ الشَّعْوَانَةِ (رحمها الله)
- 4 قِصَّةُ الفُضَيْلِ بْنِ عَيَّاضٍ (رحمه الله)
  - 5 قِصَّةُ سَرِيِّ السَّقْيطِيِّ (رحمه الله)
  - 6 قِصَّةُ الجُنَيْدِ البَغْدَادِيِّ (رحمه الله)
  - 7 قِصَّةُ رَابِعَةَ الْعَدَوِيَّةِ (رحمها الله)
- 8 قِصَّةُ ذِي النُّونِ المِصْرِيِّ (رحمه الله)
- 9 قِصَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُهَذَّبِ (رحمه الله)

- 10 قِصَّةُ العَابِدِ عَليّ بْنِ بَكَّار (رحمه الله)
- 11 قِصَّةُ أَبِي حَمْزَةَ الخُرَسَانِي(رحمه الله)
- 12 قِصَّةُ عَبْدِ اللهِ الأَرْمَنِيِّ (رحمه الله)
- 13 قِصَّةُ الشَّيْخِ عَلِي البَكَّاء (رحمه الله)
- 14 قِصَّةُ الشَّيْخِ الحَرَّانِيّ (رحمه الله)
- 15 قِصَّةُ الشَّيْخِ الوَاسِطِيِّ (رحمه الله)
- 16 قِصَّةُ الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيِّ (رحمه الله)
- 17 قِصَّةُ عَبْدِ اللهِ التَّنُوْخِيِّ (رحمه الله)
- 18 قِصَّةُ الشَّيْخِ الفَاضِلِ (رحمه الله)

## 1 - قِصَّةُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ (رحمه الله)

إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ أحدُ مشاهير العُبّاد وأكابر الزّهَاد، كانت له همّة عالية في الصبر على الحياة وتَرُكِ لذائذها ومتاعها. وأمّا نسبتُهُ فهو إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ بن منصور بن يزيد بن عامر بن السحق التميمي. أصلُه من مدينة بَلْخ الفارسيَّة، لكنّه سكنَ الشامَ ودخلَ دمشق ومات في جبلة سنة الشعق التميمي. أصلُه من مدينة بَلْخ الفارسيَّة، لكنّه سكنَ الشامَ ودخلَ دمشق ومات في جبلة سنة / 162 هـ، 785 م/، وأمّا تاريخ ولادته فهناك اختلاف فيه، فمنهم مَنْ يقول أنّه وُلِدَ في خراسان سنة/ 98 سنة/ 100 هـ، 722 م/، وهو ابنُ مَلِكِها، ثمّ تسلَّم الحُكْمَ بعده. ومنهم من يُرْجع ولادته إلى سنة/ 98 هـ، 720 م/ في مدينة بَلْخ الفارسيّة، وكان ابناً لملك إحدى الممالك الكبيرة، ثم تسلَّم الحكمَ بعد والده والدوايتان وإن اختلفتا بمكان الولادة، فهما تتفقان على أنّه وُلِدُ في بلاد فارس وتسلَّمَ بعد والده أدهم بن منصور.

وكان لا يأكل إلا من عمل يديه بالحصاد، وعَمَلِ الفاعل وحِفْظِ البَسَاتين وقد دخل مكّة بعد ترْكِهِ لِملكِهِ وَصَحِبَ سفيان الثوري والفضيل بن عيّاض وكان أكثرُ دُعائِهِ كما يقول أبو نعيم وابن عساكر: «اللهُمَّ انْقُلْنِي مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَتِكَ إِلَى عِزِّ طَاعَتِكَ»، وكانت له سرائرُ ومعاملات بينه وبين الله عزّ وجلّ، فما أكل مع أحد طعاماً إلاّ كان آخر من يرفع يده عن الطعام، وقال الحارث الحافي: «أربعةٌ رَفَعَهُمُ اللهُ بِطِيْبِ الطَّعَامِ، وإِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ أحدُهمْ». لكنّه كان إذا أكل يأكلُ من رديء الطعام، ويحرم نفسَهُ المَطْعَمَ الطيّبَ ليبرَّ النّاس به، وما تأخّرهُ برفع اليد إلاَّ لأنّه كان يأكلُ متمهّلاً.

أخباره كثيرة ومواعظه وفيرة، وسنذكر في هذا الصدد قصّة خروجه من مُلكِهِ وسببه، وتجواله، وبعض الأحداث التي جرت معه حتى سنة وفاته/162ه/ رحمة الله عليه.

قِصَّةُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ وَسَبَبُ زُهْدِهِ

روى الشيخُ أبو الوليد أحمد بن علي بن حسين بن أحمد الشامي عن والده، خبرَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ الملك العادل وقصّة زهده في الدنيا ونُسْكِهِ في الحياة فقال:

كان إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ ملكاً ذا جَاهٍ كبير، وَمَالٍ كثير، فقد كانَ يُخْطَبُ له على أربعة آلاف وأربعمئة منبر، وكان تحت أمره جيشٌ عظيم، وله في كلّ مدينةٍ وتحت سلطته اثنا عشر قائداً، ولكلّ قائد منهم سلطة على اثني عشر ألف فارس، وكلّها خاضعة لسلطانه، سائرة بأمره. وكان كثير الترف والغنى، يحبُّ الصّيد، يمشي بين يديه أربعةُ آلاف غلامٍ يقودون كلاب الصيد، ويجمعون الطرائد، وفي يد كل غلام منهم جَامٌ 72 من الذهب الأحمر. فركب إبراهيم إلى الصيد، يحمل في يده بازاً 73، ويسير أمامه حاشيتُه، والأمراءُ الخاضعون لسلطانه يسيرون خلفه، فصادف موكبه شيخاً كفيفاً جالساً على كرسيّ وبجانبه غلام يقوده أينما سار. وقد تجمّعت الناس لرؤية الملك وفخامة موكبه، وعَظَمة هيئتهِ. وكان الحرّاسُ والغلمان يضربون الناس بقضبان من الذهب ليفرّقوهم ويبعدوهم عن الطريق. فلمّا وَصَلَ بعضُ الغلمان إلى الشيخ الذي ظهرتْ عليه علائمُ الوَرَع والتقوى والخشوع والزهد، قال لهم: مَا بَالكُم وما غاينتُكُم؟.

فقالوا: وَيْلُكَ! قد جاء المَلِكُ. فقال: وَيْلَكُم! لا تقولوا (المَلِكَ) ولكن قولوا: المملوكَ العَبد الخاطئ الفقيرَ الخليلَ العَاصيَ. ثمّ أنشد يقولُ:

فاستنكر الغلمانُ كلامَ الشيخ، فذهبوا وأخبروا الملك بما جرى. فلمّا سمع مقالتهم قال: لا تضربوا أحداً. وقام من لحظته إلى الشيخ فَسَلَّمَ عليه وسأَلَهُ: بِمَ يَصِلُ العَبْدُ إلى الكُلِّ يا شيخي؟ فقال الشيخُ: بِتَرْكِ الكُلِّ. فبكى، وفهم مغزى كلام الشيخ، ثمّ رجع إلى قصره ولم يكمل رحلة صيدِه ودخلَ غرفته وأمر بإغلاق الأبواب، ومَنَعَ الدخولَ عليه لأيّامٍ ثلاثةٍ بلياليها. فلمّا تأخر بالخروج على الأمراء والوزراءِ تجمّعوا خَلْفَ الباب وأرادوا كَسْرَهُ، ظنّاً منهم أنّ مكروهاً أصابه. وكان هو في هذه الأثناءِ يتضرّع إلى الله أن يغفر له، ويهديه سواء السبيل، حتّى مَنَّ اللهُ عليه بالمغفرة والهداية والعناية الإلهية، فلمّا دخلَ الخَدَمُ عليه واستأذنوه فَتْحَ الأبوابِ، فأذِنَ لهم، دخل الناسُ عليه من وزراء

وأمراء وأهل بيته. فقالوا له: أيُها الملكُ ما الذي أصابَك؟ فقال لهم: جئتم تقولون لي أيُها الملك، وإنّما أنا عبدٌ فقيرٌ عَاصِ لمولاه، ذليلٌ حقيرٌ ضيّعَ مُنَاهُ بملهاهُ. فقالوا: أيُّها الملكُ أخبرنا قصّتَكَ.

فقال: قد عرفتُ أنّي غُرِرْتُ بالدنيا الفانية، وأَضَعْتُ آخرتي، وإنّي استغفرتُ ربّي عن تفريطي في ديني ودنياي، وإنّي زهدتُ في هذه الدنيا الفانية ولذائذها الزائلة، وقد عزمْتُ على الخروج منها، سالكاً دَرْباً عَسَى يقودني إلى النجاة والخلاص، قبل انقضاء الأجل وانطفاء الأمل. فَسَألوهُ مستغربين: وَبِمَ زهدتَ في هذه الدنيا، ولم نعرف ذلك منك؟ فقال: بثلاثة أشياء:

أوَّلُها: أَنِّي قد علمتُ أنّ القبر بيتي وليس معي مؤنسٌ يخفّفُ عني وحشتي أو يؤنس وحدتى.

وثانيها: رأيتُ الطريقَ طويلاً وليسَ معي زادٌ<sup>74</sup> يوصلني. وثالثُها: علمتُ أنّ قدّامي جبّاراً يحاسبني وليس معي حُجّة <sup>75</sup> تنقذني.

فقالوا: إن كان ولا بُدَّ من زهدك، فاعْبُدِ الله تعالى في مكانك.

قال: لا تصحُّ الدنيا والآخرة في مكانٍ واحدٍ.

فقال بعض مَنْ يحبُّهُ: فَدَعْنَا إِذَن نكنْ معكَ، وفي خدمتك، نَسْلُكُ الطريق الذي تسلكه ونحملُ عنك أعباءَ الدنيا.

قال: أنا ما كنْتُ في بَطنْ أمّي إلا وحدي، وما أدخل القبر، إلا وحدي فماذا أصنع بكم معي؟

فأبى بعضُ الحُجَّابِ والنوّابِ والخواصّ<sup>76</sup> مفارقته قائلين: والله لو قَطَّعْتَنَا إِرْباً إِرْباً ما فارقناك.

فقال: مَعَاذ الله أن أقطّع منكم أحداً، ولكن فلنمض إلى الشيخ الواعظ. فساروا إليه فلمّا وصلوا دخلوا عليه وسلّموا. فقال له إبراهيم: أيّها الشيخُ بِمَ يصلُ العبدُ إلى الكلِّ<sup>77</sup>؟

فقال الشيخ: بترك الكُلّ 78.

فقال إبراهيم لمَنْ قَدِمَ مَعَهُ يريدُ مُرَافَقَته من الخواصّ والغِلْمَان 79:

أسمعتم كلام الشيخ؟ لا حاجة لي بكم ولا بصحبتكم.

فقالوا: وما نصنعُ بهذه المماليك والأموال والجنود والعساكر والغلمان؟

قال إبراهيمُ: كلُّ مملوكِ لي فهو حُرِّ لوجه الله تعالى، وكلُّ مملوك هو لغيري، فهو مردودٌ على أهله، وكلُّ مَنْ بيده مدينةٌ أو قريةٌ فأنا بريءٌ منها ومنه فليعملُ هو ما يريدُ ويخلِّصْ نفسه.

ثم أنّ إبراهيم صَبرَ إلى الليل، وخرجَ ولم يعلمْ به أحدٌ، هَارِباً إلى الله تعالى، ولمْ يأخذْ معه من مُلْكِهِ شيئاً سوى مصحفه وسيفه وجواده الذي كان إذا أطلَق له عِنَانَهُ يسيرُ في ليلة واحدة أربعين فرسخاً<sup>80</sup> فلمّا سار ليلاً في البّرية، جَازَ على بعض الرعاة في خيامهم، فقال لأحدهم: أمّا تأخذ ثيابي وتعطيني جُبّتَكَ<sup>81</sup>?

فقال الراعي فرحاً وقد رأى ثياب الملوك التي يرتديها إبراهيم: نعم. بكلّ سرور. فَخَلَعَ إبراهيم ثياب الملوك وأعطاها للراعي، وأخذ منه جُبّة الصوف ولبسها، وتابع سيره طوال ليلته حتى طلع عليه الصباح. وقد قطع على جواده الأصيل مسافةً طويلةً مرّ من خلالها بين الخرائب المتهدّمة يتعظ بمرآها، وبين المدن الزاهرة فيحاول تجاوزها بكل سرعته كي لا تضعف نفسه. وبينما هو يسير وإذ هو بمرج أخضر، فيه عينُ ماء تجري، فنزلَ عن جواده، وأخذ لجامه وأطلقه بحال سبيله، وثمّ حَفَرَ حُفيرةً وَدَفَنَ السيف واللجامَ، وخافَ أن يؤذى بسيفه أحدّ من الناس بعده، لذلك دفئه تحت التراب، ثمّ عمد إلى بناء كوخ صغير من الحجارة أقام فيه أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب إلاّ ما يبقيه حَيّاً، وإنّما كان انصرافه للعبادة والتهجّد 82 والتضرّع للخالق ليقبلَ توبته ويغفر ذنوبه، وإسرافه في ملذّات الحياة الفانية. وفي ليلته الحادية والأربعين، وبينما هو شارد يفكر في أمره، محتارٌ بقبول توبته أم لا، غَلَبَ عليه النعاس فنامَ على الأرض لشدّة تعبِه وصومِه فجاءَهُ أسدٌ ولبؤة، ففرشت اللبؤة بتمطرُ . فانتبه إبراهيمُ من نومه إذ أحسَّ بشيء ليّنٍ تحت رأسه قبلَ أن يفتح عينيه ففزع وظَنَ أنّهُ قد تمنع عنه المطر ، ولبؤة تحته تمنع عنه المطر، ولبؤة تحته تمنع عنه الخشونة والبرودة. فقال وقد شعر بشيء من الخوف أوّل الامر: لا إلّه إلاً الله، لقد صَدَقَ تمنع عنه الخشونة والبرودة. فقال وقد شعر بشيء من الخوف أوّل الامر: لا إلّه إلاً الله، لقد صَدَقَ تمنع عنه الخشونة والبرودة. فقال وقد شعر بشيء من الخوف أوّل الامر: لا إلّه إلاً الله، لقد صَدَقَ تمنع عنه الخشونة والبرودة وقام وتفترس

وقد جعلهم الله سبحانه أصدقاء تحمى وتَفتَرش 83، فها هي رحمة الخالق تصله وهذه دلالة على قبول توبتهِ، وقد عرف إبراهيم أنَّ الله سبحانه قد سَخَّرَ له هذه الوحوش. ثمّ رأى من اللبؤة أمراً عجباً، فقد رآها تجثم أمامَه كأنَّها تدعوه لامتطائها، فركب ظهرها وسارت به مسافة طويلة قاطعة به البراري حتى وصلَتْ أطراف مدينةٍ فنزل عنها وحمد رَيَّهُ وشكرهُ، ورَبَّتَ عليها وعلى الأسد شاكراً لهما، وسرِّحهما، وجعل على وجهه لِثَاماً كيلا يعرفه أحدٌ. ثمّ دخل المدينة فسأل عن حاكمها ومتولِّي شؤونها، فقيل له: إنّ المتولّى فلان من بعض مماليك إبْرَاهِيْمَ بْن أَدْهَمَ. فجاء إبراهيم إلى رجلِ بقّالِ فدفعَ إليه بالمصحف على شيءٍ يأكله بدرهم، فلمَّا أكل وشبع، حمد ربِّه وشكره على نعمته، ثم شَربَ شَرْبة ماء، ومضى يطلبُ إنساناً يعملُ عنده ويأخذ أجرته ليَسْتفكَّ المصحف من الرهن. فرآه أحد غلمان المتولِّي فقال له: احملْ لي تلك الحَمْلَةَ إلى دار المتولِّي وأعطيك درهماً، وقد كانت الحَمْلَةُ ثقيلةً وتساوي أكثر ممّا عَرَضَ الغلامُ لكنّه قَبلَ، فحملها على رأسه وسار بها مسافة طويلة إلى دار المتولِّي وقد تعب تعباً شديداً، وتساقَطَ العرقُ منه بكثرة كونه لم يتعوَّدُ هذه الأعمال الشاقّة، وهو الذي تعوّد الرّقَّةَ والرفاهية في الحياة، فلمَّا وَضَعَ الحَمْلَةَ قال: أعطوني أُجرتي الأذهبَ، فقد قال رسول الله (ﷺ): «أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». فسمعَ المتولِّي كلام إبراهيم فنظر إليه نظرة تكبُّر واستعلاء، وهو جالس على كرسيّ مُذَهَّب، وعليه ثياب من الحرير والديباج، وعلى رأسه شاش من الذهب، وبيده مِيْلٌ 84 يلعب به، وقد ثنى رجْلاً على رجْلِ كأنّه جَبَّارٌ عنيد، وأوماً إلى إبراهيم بالمِيْلِ وقال: مَنْ هذا الذي يطلبُ مِنَّا أجرةً على عملِ شرَّفْنَاهُ بخدمته لنا، وإنَّما نحن نأخذُ ولا نعطى؟

فقال إبراهيم: يا هذا! إن أعطيتَ فما خرجتَ عن العدلِ.

وكانَ المتولّي قد سمع بخبر إبراهيم وخروجه من مُلْكِهِ، فظَنَّ به ساعتئذٍ فنزل عن كرسيّه وكشف عن وجهه اللثامَ فعرفه، فصرخ نادماً: يا ويلي! أنتَ في هذه الحال يا مولاي وأنا حيّ في الدنيا، وحاولَ أن يقبض على سكين يقتل بها نفسه. فقبض إبراهيم على يده وقال له: لا تفْعلْ. لم يأمر الله تعالى بهذا، ولكن أعطني أُجرتي درهماً واحداً، حتّى أنصرف عنك قبل أن يعرفني أحدّ، وأنا أقسمُ عليك بالله أن تكتمَ أمري.

فقال له: يا مولاي! أنا مملوكك، وكل ما أملك هو لك، وقد جمعتُ لكَ منذ عشرين سنةٍ خزائن من ذَهَبِ وفضّةٍ.

فقال إبراهيم: إن كُنْتَ مملوكي فأنتَ حُرِّ لوجه الله تعالى، وإن كانت البلد بلدي فقد ولَّيْتُكَ أمرها، فاستعمل العدل واللِّيْنَ فإنِّي قد برئتُ منكَ، وإن كُنْتَ قد جمعتَ لي مالاً فرده إلى الناس، وأعْطِ كلَّ ذي حقِّ حَقّهُ، وأعطني درهمي أستفِكُ به مصحفي.

فأحضر المتولّي كيساً فيه عشرة آلاف درهم، فرفضه إبراهيم، وأخذ منه درهماً وترك الباقي، وقال إن خرج هذا المال من نفسِكَ فاصرفه على الفقراء والمساكين، وأُقسِمُ عليك ألاّ تتبعني.

ثمّ غادر وأتى البقّال وأعطاه الدرهم وأخذ المصحف، وخرجَ هارباً على وجهه، ولم يزلْ سائراً متنقِّلاً بين المدن والقرى حتَّى وصلَ أنطاكيَّةَ في شمال بلاد الشام، فدخل مسجداً، فلمّا صلّى العِشَاءَ وغادر جميعُ المُصَلِّين، بقي إبراهيمُ يريدُ قضاءَ ليلته في المسجد، فأتى البوَّابُ إليه وقال له: اخرجْ يا فقيرُ حتى نغلقَ باب المسجدِ.

فقال له إبراهيمُ: يا أخي! أنا رجل غريب وليس لي موضع آوي إليه، وهذه ليلة شتّاءة باردة، فاسمح لي بقضاء ليلتي في المسجد.

فقال له البوَّاب: اخرج ولا تطوّل علينا بالكلام، فإنّنا لا نُؤوي الغرباء في مساجدنا. وكان الناس في تلك المناطق يخافون الروم ودسائسهم فظنَّهُ واحداً منهم. فسكتَ إبراهيم ولم يرد جواباً، فقال له البوّاب: قمْ وإلاَّ جَرَرْتُكَ برجليك للخارج ولو كنت إِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَدْهَمَ.

فقال له: أنا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ.

فقال له البوَابُ: أما كَفَاكَ ما فعلتَ حتّى تكذب وتدّعي أنَّكَ إِبْرَاهِيْمَ بن أَدْهَمَ؟

ثم عمد البوّاب إلى إبراهيم وأخذ برجله وجرّه حتّى أخرجه إلى الزقاق وقد أُغشِيَ عليه نتيجة ضربه يميناً وشمالاً. فلمَّا أفاق صار يبحث عن مكان يتآوى فيه من المطر، وقد صارت حاله سيئة، والوَحَلُ غطَّى جسدَهُ، فنظر فإذا بمكان قريبٍ منه وفيه سراجٌ مشتعلٌ، فتقدّم منه وهو يجرّر نفسَهُ متعباً متهالِكاً، فإذا بعبدٍ أسودَ يوقد في تَتُّور حَمَّامٍ، فدخلَ إبراهيمُ على العبد وسلّم عليه، فلم يرد عليه السلامَ وهو يهمهم بشفتيه كلاماً لم يفهمه إبراهيم. فخشي إبراهيم أن يكون العبد أقسى قلباً من ذلك البوّاب القيّم على المسجد، فلم يَدْنُ من النار، بل جَلَسَ على ناحية من الزّبلِ 85، فعَمَدَ العبدُ إلى قرصين من الشعير ووضعهما بين يدي إبراهيم، ورجع إلى شغله. فقال إبراهيم في نفسِهِ الظاهر

أنّ في قلب هذا العبد الأسود رحمة وشفقة، فأكل القرصين وتقرّب من النار، ونشّف جبّته، ولم يزل العبدُ يوقد النار طوال الليل ولسانه لا يفتر عن ذكر الله تعالى.

فلمّا أصبحَ توقّف العبدُ عن الوقيد، وردّ السلام على إبراهيم فقال إبراهيم مستغرباً: يا سبحانَ الله! سلّمتُ عليكَ أوّل الليل، فتردّ السلام عليّ أوّل النهار؟!.

فقال العبدُ: يا عبدَ اللهِ! الآنَ أبسط لك العذرَ. فاعْلَمْ أنّي مملوك، وأنا في خدمة مولاي الأكبر، ومولاي الأصغر. فقُلْتُ لمولاي الأصغر: أتختارُ منّي أن أخدمك ليلاً أم نهاراً؟ فاختارني في الليل في هذا المكان، فخشيتُ أن أردّ عليك السلام فتسألني شيئاً آخر أنشغل به عن الخدمة، فأكونُ خائناً لأمانتي، مهملاً في عملي، والآنَ قدْ أنهيتُ خدمتي عند مولاي الأصغر، وقضيتُ نوبةُ مولاي الأكبر وهو كريمٌ غفور رحيم مستَغْنِ عن خلقه.

فقال إبراهيم: لِمَ لا تسألِ الله تعالى أن يعتقك من الرِّقِّ والعبودية؟

فقال: إنّ مولاي الأصغر قد عَاهَد الله عزّ وجلَّ أنّه إذا وقعَ بصرُهُ على إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ أن يعتقني لوجه الله تعالى.

فقال له: أنا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ. فصرخ العبد محموماً فَرحاً: باللهِ عليك أنتَ إبراهيم؟

فقال: نعم.

فانكبَّ العبدُ على رِجْلَيْ إبراهيم يقبّلهما، وفي هذه اللحظة دخل سيّدُ العبد عليهما فقال: مَنْ هذا، وماذا تفعل؟

فقال العبدُ: يا سيّدي! مَنْ هو الذي قُلْتَ عنه أنَّكَ تعتقني لو رأيتَهُ؟

فقال السيّدُ: إنّه إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ من قلتُ عنه.

فقال العبد: هذا هو بشحمه ولحمه.

فقال السّيّدُ مخاطباً إبراهيمَ ومُظْهِراً دهشةً وإعجاباً: يا سيّدي صحيح هذا؟

قال: نعم. فوقعَ على يديه يقبّلهما وقال له: لنمضِ يا سيّدي إلى بيتي. فقال إبراهيم: حُبّاً وكرامةً.

فمضوا جميعاً إلى بيت الرجل، فدخل الرجل وأتاهم بشيء من الزاد، فقال له إبراهيم: لا أذوق زادك ولا آكل من طعامك حتى تفي بوعدك لهذا العبد.

فقال: نعم. هو حرّ لوجه الله تعالى.

فأكل إبراهيم حتى اكتفى، ثم شكر الرجل على ضيافته، وحاول العبدُ أن يتبعه ليخدمه، فقال له: ما خلّصك الله تعالى من الرّقِ حتى تعودَ إليها، وأنا قطعتُ عهداً ألاّ أرافق أحداً غير خالقى.

ثمّ تابع إبراهيم سيره داخلَ المدينةِ، فتعلّق به رجلٌ ضريرٌ فقيرُ الحالِ، وقال له: يا سيّدي! أنا رجلٌ صاحب عيال وأنت ترى حالتي، فهل معك شيء تعطنيه أستعين به على إطعام عيالي؟ حُبًا بالله أن تفعل؟ فقال إبراهيم: والله لا أملك شيئاً، ولكن خذني إلى سوق النخاسة وبعني وانتفع بثمني 86. فقال الشيخ مستغرباً هذا التصرّف الذي لم يسمع بمثله قطّ: وكيف ذلك يا سيدي؟

فقال له: أنا رضيتُ بذلك فلا تجادل.

فأخذ إبراهيم بيد الشيخ الأعمى إلى السوق، فوجد تاجراً من أعيان التجار في تلك المدينة. فقال للشيخ وكان يعرفه: إلى أين تمضي مع هذا الرجل؟ فقال: إلى سوق النخاسة لأبيعه وأنتفع بثمنه لإطعام عيالي. فقال التاجر مستغرباً: وهل كنت تملكه حتى تبيعه؟

قال: لا. وأخبره بحكايته معه. فاستغرب التاجر هذا العطاء وقال للشيخ: هل تبيعني إيّاه بهذه الدراهم الخمسة؟ وأنا آخذه وأستعمله عندي أيّاماً قلائل، فإذا فرغ من شغله عتقتُه؟

فرضي الشيخ، وقبض إبراهيم الثمن ودفعه للضرير، وقال له معتذراً اذهب إلى عيالك فإنَّهم ينتظرونك.

ثمّ سار إبراهيم مع التاجر وقال له: فيْمَ تستعملني يا سيّدي؟ فقال التاجر: لي بستان وفيه تلّ تراب كبير، فإن نقلتَهُ لي من مكانه عتقتُكَ. فأخذ التاجرُ إبراهيم إلى البستان وأراه التلّ، فإذا به تلّ كبير يحتاج نقله أشهراً من العمل المتواصل والمُتْعِب. فقال إبراهيم: استعنتُ بالله، أحضر لي

مجرفةً وزنبيل عَمَلٍ، وقرصَ شعير وقليلَ ملحٍ. فأحضر التاجر له ما طلبَ، وقال له: إذا عطشتَ هذا الماء عندك. ثم خرج وتركه وحده مع ذلك التل الكبير. فأخذ إبراهيم القرص وهَمَّ أن يأكل منه، لكنّه توقَّفَ وقال في نفسِهِ: كيف آكُلُ خبز من لا عملتُ له شغلاً. ثم أخذ المجرفة وأقبل على التراب فنقل منه حتى صار الوقت عصراً، فتعب ونام، فأمر الله سبحانه جبريلَ (عليه السلام) أن يقلع التلَّ من مكانه، فقلعه بقدرة الله تعالى بلحظةٍ واحدة فلمًا أفاق إبراهيم من نومه ونظر إلى تلّ التراب الذي ما كان ينتقل بسنةٍ قد نُقِلَ فقام وتوضَّأً وصَلًى ركعتين ورجع ونام، وأثناء نومه خرجت من البستان أفعى عظيمة، وكانت قد قتلت للتاجر ثلاثمئة مملوك بسبب ذلك التراب، ثمّ أتت هذه الأفعى تحمل في فمها عِرْقَ ريحان أخضر، وجعلت تنشُ 87 الذباب عنه. ولم تمضِ فترة من الزمان حتى عاد التاجر لينظر ما يفعل إبراهيم بعمله، فلمّا وصَلَ دُهِشَ أيّما دهشة، وصُعِقَ لمرأى التلّ الكبير وقد نقل من مكانه وزاد تعجّبه رؤية الحيّة على تلك الحال عند رأس إبراهيم وهي التي قتلت كل أولئك العمّال عنده، فصاح صيحةً عظيمةً جعلت إبراهيم ينتبه من نومه ويقول للتاجر: ما شأنك كل أولئك العمّال عنده، فصاح صيحةً عظيمةً جعلت إبراهيم ينتبه من نومه ويقول للتاجر: ما شأنك يا مولاي؟ لِم تصرخ؟ هل أنكرتَ من أمري شيئاً؟

فقال التاجر: أيّها العبد الصالح! لا تقل لي يا مولاي، بل أنت مولاي وسيّدي، وأنا المملوك العبد.

فقال إبراهيم مستغرباً كلام الرجل: وكيف ذلك؟ وماذا رأيتَ مني لتقول ذلك؟

فقال: رأيتُ مِنْكَ أمرين عجيبين. الأوّل: هو تِلْكَ التلّة العظيمة من التراب التي ما كانت تنقل ولا تتزحزح إلا بمدّة طويلة وقد نقلتَها أنت بساعاتٍ، والثاني: تلك الحيّة التي قتلت لي ثلاثمئة مملوكٍ حاولوا نقلَ التراب، وقد كانت تروَح عليك وتنشُ الذباب عنك بعِرْقِ الريحان.

قال إبراهيم: ما كان بيننا من اتفاق فقد تمَّ، وعليك الآن أن تعتقني وقد زال التراب ونُقِلَ بقدرة الله تعالى وليس بحولي وقوتي، وأمّا الحيّة وشأنها فأنا لم أرها ولم أشاهد ما فَعَلَتْ.

قال التاجر: أقسمتُ عليكَ بعزَّةِ العزيز، وجلال قدرته، وعظيم سلطانه وقدّوس شأنه أن تخبرني من أنت.

فقال: إذا قلتُ لك تعتقني؟

قال: أنتَ حرِّ لوجه الله تعالى مهما تكن.

فقال: أنا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ.

فقال التاجر وقد زادت غرابته ودهشته: كل شيء معي هو من بعض إحسانك عليّ، وأنت قد ساعدتني في أكثر أوقاتي عسرة، وكنتُ قد اشتريتُ مئة مملوكٍ لأسافر بهم إلى بعض بلادك لأبيعهم وأربح بثمنهم، وهم الآن معتوقين لوجه الله تعالى، فقد وهبتُ لكلّ واحد منهم نفسه، فأنت قد بعث نفسك لتساعد غيرك، وأنتَ من أنت.

قال إبراهيم وقد حمد الله وأثنى عليه: ما أحسنَ المعاملة مع الله تعالى، لا يخسر إنسان يتعامل معه.

ثمّ إنّه خرج من عند التاجر بعد أن قضى عنده يومه معزَّزاً مكرَّماً، وسار سائحاً في حبّ الله الذي لا يُعادل حبّه، سار إبراهيم ينتقلُ من بلدٍ لآخر، وهو قانع بحبّ الله والتعامل معه، يزهد في الدنيا، وقد هَجَرَ أهله وأولاده ومُلْكه ومَضَى يغنيه حبّ الخالق عن المخلوقات، ثمّ مرّت فترة طويلة عليه في ترحاله وتجواله، يعلم الناسَ ويَعظهم دون أن يأخذ أجراً على ذلك، وبعد عشرين سنة من خروجه من مُلْكِهِ، وأثناء تواجده في مكّة المكرّمة، وحوله جماعة من الفقراء، سأله بعضهُم: يا شيخنا! أوصنا بما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا.

فقال: أوصيكم بتقوى الله سرّاً وجَهْراً، فإنْ كنتُم لا ترونه فهو يراكم، ولا تتذلّلوا لغير الله، ولا تخافوا غيره، وإنْ خفتم بَشَراً دونه سَلَّطَهُ الله عليكم، وإيّاكم والنظر إلى المُرْدِيَاتِ88الفاتناتِ المهلكات. فما أتمَّ كلامَهُ حتى مرّ شابٌ من أحسنِ الشباب ومعه عشرون غلاماً في جيوبهم دنانير ذهبيةٌ يتصدّقون بها على الناس. فجعل إبراهيمُ يطيلُ النظرَ إليه. فخاطر في بالِ بعضهم أنّه ينهى عن شيءٍ ويفعله، فقال لهم وقد أدرك ما يفكّرون به: لعلكم أنكرتم عليّ إطالتي النظر نحو ذلك الشاب؟ فقالوا: نعم. قال: لو عَلِمْتُم مَنْ يكون هذا الشاب، ما أنكرتُم عليّ، فهذا ولدي الذي تركتُهُ في الرضاع منذ مدّة عشرين سنة، فلمّا رأيتُه عَرَفْتُه، وقد جاءَ يسألُ الله أن يراني في هذه الدنيا.

فقالوا: وَلِمَ لا تعرَّفْهُ مكانك؟

فقال: لا أقدر على ذلك، فإنّي أخاف أن أشارِكَ حُبَّ اللهِ بحُبِّ ابني فأضعف وأخسَر دنياي وآخرتي. ثمّ أنشد يقول:

هَجَرْتُ الخَلْقَ طَرّاً 89 في رِضَاكَ وَيَتَّمْتُ الْعِيَالَ كَيْ أَرَاكَ لَكُ أَرَاكَ لَكُ الْخُلُقَ طَرّاً 89 في الحُبِّ إِرْبَاً 90 لَمُ الْخُولِدُ الْفُوَّادُ إِلَى سِوَاكَ لَوْ قَطَّعْتَنِي في الحُبِّ إِرْبَاً 90 لَمَا حَنَّ الْفُوَّادُ إِلَى سِوَاكَ

ثمَّ غادر مكّة متوجِّهاً إلى البصرة، فلمَّا دخَلَها سأل بعضاً من أهلها عن سوق تمحيص الذنوب<sup>91</sup>. فَسخر الناس منه وظَنُّوهُ مجنوناً وسَأَلُوهُ: وأين يكون ذلك؟

فيقول: هو مَوْضُعُ البهدلةِ والشتمِ والسَّبِّ والقَذْفِ92 والضّرْبِ.

فكان إبراهيم يدخل إلى ذلك السوق الذي يحتوي السفهاء وحثالة الناس، فيضربونَهُ ويرمُوْنَ به إلى الأرض ويَدُوْسُونَ عليه ويُلْحِقُونَ به شتّى الإهانة والتعذيب. فيقوم وهو يحمد الله تعالى ويقول: هنيئاً لمَنْ يَمْحِي ذنوبَهُ قَبْلَ المَمَاتِ.

ثم ذهبَ إلى بغداد، وعمل عند صاحبِ كَرْمٍ من العِنَب يَنْطُرُهُ ويحرسُهُ، فمَرَّ به رجلٌ غَليظُ القَلْبِ والخُلْقِ، فقال له: يا إبراهيمُ أطعمني من هذا العنب.

فقال له: ليس معي إِذْنُ صاحِبِ الكَرْمِ.

فغضب الرجل وصار يضربه بسوط يحملُه في يده، فجعل إبراهيم يُطَأُطِئُ رأسَهُ ويقول: الضرب الضرب رأساً طالما عصى الله تعالى، وتكبَّر وتجبَّر، الضرب عسى الله يغفر ويمحو ذنوبه. وكان إبراهيم في بغداد، كعادته بعد خروجه من مُلكِه، لا يأكل حتّى يجوع بشدّة، وإن أكلَ يأكل أقسى الخبز، ويحرم نفسه ممّا يحبّ من الطعام، وقيل عنه أنّه بقي عشرين سنة يشتهي أن يأكل الفول، وكان قادراً على تناوله، لكنّه مات ولم يتناوله، وكان يقول لمَنْ يطلب منه موعظةً: يا معشر العباد جَوِّعوا أنفسكم لوليمة الفردوس، فبقدر أخذكم من شهوات الدنيا، ينقص عليكم من لذّات الآخرة، وما أخذَ أحدٌ مِنَ الدنيا إلاّ على ثلاثة وجوهٍ: هَمٌّ وَ غَمٌّ وطُوْلُ حِسَابِ.

وكان يقول: يا مؤمنين! اِرْضُوا من الدينا باليسير مع سلامة الدين، فالزهد في الدنيا ثلاثة حروف: فأمّا الزاي فهو ترك زينة الدنيا ومتاعها، وأمّا الهاء فهو ترك الهوى والرغبات، وأمّا الدال فترك الدنيا الدنيّة. فالدنيا أوّلها بكاء، وأوسطها عَنَاء وآخرها فَنَاء. ما تعلَّقَ الإنسانُ بها إلاّ من ضعف إيمانه وعقله، فكيف يتعلَّقُ الإنسانُ بالفاني ويتركُ الخالدَ الباقي.

وكان إبراهيم يكره المال كثيراً، ويحاول ألاّ يبيتَ ليلته ومعه شيء منه حتّى إذا أصبحَ يعملُ ليجنيَ ما يكفيه يومه فقط وكان يقول: المَالُ سُمِّيَ مالاً، لأنّه استمال أهله عن طاعة الله تعالى، وجعلهم عبيداً له طائعين لأمره فيهم، وهو – أي المال – وَتَد كلِّ شرِّ، لأنَّ الشرِّ كُلَّهُ متعلِّقٌ به.

ومن أقواله أيضاً: مَنْ أكثرَ من المَنَامِ، لم يجدْ في عمره بركَةً، ومَنْ أكثرَ من الطعام، عُدِمَ لذّة العبادة، ومَنْ التفتَ إلى إرضاء الناس، عُدِمَ رِضا الله تعالى، ومَنْ أكثرَ من الغيبة والنميمة لم يَمُتُ على دين الإسلام، ومَنْ استعملَ النميمة خرج من الدنيا كافِراً. وقيل عنه أنّه وجد رجلاً في بعض الصحارى يتعبّد، فسلّم عليه وجلس قُرْبَهُ يتعبّد، دون أن يسأل أحدهما عن اسم الآخر، فلمّا أتمًا صلاتهما، قال الرجلُ لإبراهيم وقد عَرَفَهُ: ألا أعلمُكَ اسماً يغنيكَ عن كثيرٍ من صلاتك وعبادتِك؟ فقالَ إبراهيمُ: نعم. فعلّمهُ الرجلُ اسمَ الله الأعظمَ، ثمّ اختفى، فصار إبراهيم يدعو به ربّه في كل حين، حتى رأى سيدنا الخَضِرُ (عليه السَّلاَمُ)، فقال له إبراهيمُ ما جرى معه، وأخبره خَبر الرجلِ، فقال الخَضِرُ: إنّما علَّمك أخي داود اسم الله الأعظم.

ويروي أبو حنيفة عنه: أنّ إبراهيمَ كان مع بعض أصحابه يتعبّدون فمكثوا فترة طويلة لم يجدوا ما يأكلونه، ثمّ مرُّوا بغيضةٍ <sup>93</sup> كثيرة الشجرِ وكانوا في يوم شتائي، فقال إبراهيم لأحدهم: ادخلُ هذه الغيضة واحضرُ لَنَا ما نَأكُلُه. فاستغرب القومُ طلَبهُ في الشتاء. فدخلَ فوجد شجرةً عليها خوخٌ كثيرٌ، فملاً منه جُرَابَهُ وعاد مدهوشاً، ثمّ سأله إبراهيم! لو صبرت ودخلت أكثر لوجدت رُطباً جنياً، كما رُزِقَتْ مريمُ بنتُ عمران. وذُكِرَ أنّه مرَّ مع رفقة له، فإذا بسَبْعٍ عظيم يعترض عليهم طريقهم فخاف الجميعُ، إلاّ إبراهيم تقدَّم نحوه وقال له: يا قَسُوْرَةُ <sup>94</sup>! إنْ كُنْتَ أُمِرْتَ فينا بشيء، فامضِ لما أُمِرْتَ بهِ، وإلاَّ فعَوْدُكَ على بدئكَ. فولًى السبعُ ذاهباً يضربُ بذنبه يُمنةً ويُسرةً، وَسُطَ دهشة الجميع، ثمّ أقبلَ إبراهيم على صحبِهِ فقال لهم: قُولُوا اللهمَّ احرسْنَا بعينكَ التي لا تنامُ، واكْنَفْنَا بكَنَفِكَ <sup>95</sup> الذي لا يُرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلكَ وأنتَ رجاؤنا، يا الله، يا الله يا الله.

وصعد مرّةً جبل أبي قبيس بمكّة مع جماعةٍ للعبادة، فقال لهم: لو أنّ وليّاً من أولياء الله قال لجَبَلٍ (زِلْ)، لَزَلْزَلَ. فتحرّك الجبلُ تحته، فوكزه برجله وقال: اسكنْ فإنّما ضربتُكَ مثلاً لمَنْ معي. وروى حذيفة المرعشي خبراً فقال: أويْتُ أنا وإبراهيم إلى مسجدٍ خرابٍ بالكوفة، وكان قد مَضَى علينا أيّام لم نأكلْ فيها شيئاً، فقال لي: كأنّك جائع. قلتُ: نعم. فأخذ رقعة فكتَبَ فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم. أنتَ المقصودُ إليهِ بكُلِّ حَالٍ، المُشَارُ إليهِ بكلّ معنى.

أَنَا حَامِدٌ أَنَا شَاكِرُ أَنَا شَاكِرُ أَنَا شَاكِرُ أَنَا شَاكِرُ أَنَا شَاكِرُ أَنَا شَاكِرُ أَنَا عَارِي هِيَ سِتَّةٌ وَأَنَا الضَّمِيْنُ لِنِصْفِها يا بَارِي هَيْ سِتَّةٌ وَأَنَا الضَّمِيْنُ لِنِصْفِها يا بَارِي مَدْحِي لِغَيْرِكَ وَهْجُ نَارٍ خُصْتُهَا فَأَجِزْ عُبَيْدَكَ مِنْ دُخولِ النَّارِ

ثمّ قال لي: اخرج بهذه الرقعة، ولا تعلّق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى وادفع بهذه الرقعة لأوّل رجل تلقاه. فخرجتُ فإذا برجُلٍ على دابَّةٍ، فدفعتُها إليه، فلمّا قرأها بكى ودَفَعَ إليّ ستمئة دينار وانصرف، فسألتُ رجلاً: مَنْ هذا الذي على الدَّابَّةِ؟ فقال: هو رجلٌ نصراني. فجئتُ بطعام وذهبتُ لإبراهيم فأخبرتُه، فقال: الآنَ يجيء ويسلمُ. فما كان غير قريب وقت حتى جاء، فأكبّ على رأسِ إبْرَاهِيم فأخبرتُه، فقال إبراهيم: دارُنَا أمامنا، وحياتنا بعد موتِنَا، فإمّا إلى الجنّة، وإمّا إلى النار. وقال إبراهيم في غير مرّةٍ: مَرَرْتُ في بعض جبال الشام، فإذا حجر مكتوبٌ عليه بالعربية:

كُلُّ حَيِّ وَإِنْ بَقِي فَمِنَ العُمْرِ يَسْتَقِي فَمِنَ العُمْرِ يَسْتَقِي فَاعْمَلِ اليَوْمَ وَاجْتَهِدْ وَاجْتَهِدْ وَاجْتَهِدْ وَاجْتَهِدْ وَاجْتَهِدْ

فبينما أنا واقف أقرأ وأبكي، وإذا برجلٍ أَشقرَ أغبرَ، عليهِ مدرّعة من الشَّعْرِ، فسَلَّم وقال: مِمَّ تبكي؟ فقلتُ مِنْ هذا.

فأخذ بيدي ومضى غير بعيد، فإذا بصخرة عظيمة مثل المحراب فقال: إقرأ وابكِ ولا تقصّر. وقام هو يصلّى، فإذا في ناحية من الصخرة قد كُتِبَ:

#### عِنْدَ المَلِيْكِ وَكُنْ لِجَاهِكَ مُصْلِحًا

#### لاَ تَبْغِيَنَّ جَاهَاً وَجَاهُكَ سَاقِطٌ

وفي الجانب الآخر من الصخرة كُتِبَ:

لاَقَى هُمُومَاً كَثِيْرَةَ الضَّرَر

مَنْ لَمْ يَثِقْ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ

وفي الجانب الأيسر نقش عربي يقول:

«مَا أَزْيَنَ التُّقَى وَمَا أَقْبَحَ الخَنَا<sup>96</sup>، وَكُلُّ مَأْخُوْذٌ بِمَا جَنَى، وَعِنْدَ اللهِ الجَزَا».

وفي أسفل الصخرة وفوق الأرض بذراع مكتوب:

فى تُقَى اللهِ وَالعَمَلُ

إِنَّمَا الفَوْزُ وَالأَمَلُ

وقال إبراهيم: فلمًا فرغتُ من القراءة، التفتُّ فإذا الرجلُ ليس موجوداً حيث كان يصلّي، فلم أدرِ أهو انصرف بسرعةٍ دون أن أشعر به أو أنّه حُجِبَ عني وكان أحد أولياء الله الصالحين.

وقال ذات مرّة: إنّما يتمّ الورع بتسوية كلّ الخلق في قلبك، والاشتغال عن عيوبهم بذنبك، وعليك باللفظ الجميل من قلبٍ ذليل لربٍّ جليل، فكّر في ذنبك وتُب إلى رَبِّكَ ينبتُ الورعُ في قلبك، واقطع الطمع إلاً من ربّك. وليس من أعلام الحبّ أن تحبّ ما يبغضه حبيبك فقد ذمّ مولانا الدنيا مدحناها، وأبغضها فأحببناها، وزهّدنا فيها فآثرناها، ورغبنا في طلباها، ووعدكم خَرَابَ الدنيا فحصنتموها، ونهاكم عن طلبها فطلبتموها، وأنذركم الكنوز فكنزتموها، دعَتْكُم إلى هذه الغرّارة دواعيها، فأجبتم مسرعين مُنَادِيَها، خدعتكم بغرورها وَمنّتكم فانقدتم خاضعين لأمانيها، تتقلّبون في زهراتها وزخرفاتها وتتنعّمون في لذّاتها وتتقلّبون في شهواتها، وتتلوّثون بتبعاتها، تنبشون بمخالب الحرص عن خزائنها، وتحفرون بمعاول الطمع في معادنها.

وكتبَ مرّةً إلى سفيان الثوري: مَنْ أطلق أمله ساء عمله، ومَنْ أطلق لسانَهُ قتلَ نفسَهُ، ومن أطلق بصرهُ طالَ أسفُهُ، ومَنْ عرفَ ما يطلب هان عليه ما يبذل، وخيرُ الناس من فَكَّ كفَّيه وكَفَّ فكَّيه. وكلُّ سلطانٍ لا يكون عادلاً فهو واللصّ بمنزلةٍ واحدة، وما ينبغي لمَنْ ذلَّ لله في طاعته أن يذلَّ لغير الله في مجاعته، فكيف بمَنْ هو يتقلّب في نِعَمِ الله وكفايتهِ. ثمَ قيل عن إبراهيم أنّه عاد إلى البصرة يَعِظ الناس، وقد بلغ الستين من عمره، وثم دخل أرض الشام وقصد مدينة جبلة فمكث

فيها لفترة، وثمّ توجّه إلى اللاذقية حيث انتقل إلى جوار ربِّه فيها وما يزال قبره فيها يزار من قِبَل الأهالي للتبارك، وقد بُني بعد ذلك مسجد قرب قبره سُمّي باسمه.

رضي الله عنه ورحمته عليه.

تَمَّتْ قِصَّةُ إِبْرَاهِیْمَ بْنِ أَدْهَمَ وَسَبَبُ خُرُوْجِهِ مِنْ مُلْکِهِ وَبَعضُ أَقُوالِه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، والحَمْدُ للهِ رَبِ العَالَمِیْنَ، وَحْدَهُ لا شَرِكَ لَهُ.

# 2 - قِصَّةُ أَحْمَدَ السَّبْتِيِّ (رحمه الله)

هو أحمد بن هارون الرشيد، بن المهدي، وأمّا أمّه فيقول بعضهم أنّها الستُ زُبيدة أمّ الأمين والمأمون (وهذا هو الرأي الأكثر صواباً عندنا) وهناك قول آخر مفاده أنّ أم أَحْمَدَ السَّبْتِيِّ هي امرأة أحبّها الرشيد فتزوّجها فحملت منه بهذا الغلام، ثمّ إنّ الرشيد أرسلها إلى البصرة وأعطاها خاتماً من ياقوت أحمر، وأشياء نفيسة، وأمرَها إذا أفضت الخلافة إليه أن تأتيه، فلمّا صارت إليه الخلافة لم تأتِه ولا ولدها، بل اختفيا، وبلَغَهُ بعد مدّة أنّهما مَاتَا، ولم يكن الأمر كذلك، فبحث عنهما فلم يطّلع لهما على خبر.

وبما أنّ أحمد وأمّه لم يكونا معروفين للناس كأهل الخلافة، لذا فإنّ سنة ولادة أَحْمَدَ السَّبْتِيِّ فيها عدّة أقوال: فمنها ما يرجّح أنّه ولد سنة (170 هـ، 793 م) وبعضها تقول أنّه ولد سنة (168 هـ، 791 م)، (وهذا هو الأصح عندنا). وأمّا وفاته رحمة الله عليه فهي مثبتة ومؤرّخة عند ابن كثير الدمشقي في كتابه (البداية والنهاية) في سنة (184 هـ، 807 م) وقد عمل بالطين يوم السبت فقط، وكان يُقْبِلُ على العبادة بقيّة أيّام الأسبوع، ومن هنا جاء لقبه بالسبتي.

وسنذكر في هذا المجال قصّته مع صالح البصري العابد الزاهد، وبداية خروجه من عند أبيه الرشيد وأمّه الست زبيدة، وكان يعيش حياة الترف والرفاهية، ثم ترك كل ذلك بعد سماعه قول صالح البصري.

## قِصَّةُ أَحْمَدَ السَّبْتِيِّ مَعْ صَالِحِ البَصْرِيِّ

رَوَى صالح البصري العابد الزاهد أنّه بينما كان يمشي في شوارع بغداد متفكّراً في أمره وشأنِه، وفراقه لولده وأهله وبُعْدِهِ عنهم، وقلبه يقطرُ حزناً على فراقهم، إذ شاهَدَ أحمد بن هارون

الرشيد، مقبلاً في عَبيده وخدمه وعسكره، مُتَبَاهٍ بشبابه وماله وجاهه، فتأمّله صالح فإذا هو من أحسنِ الشباب جمالاً ومظهراً، فلمّا قرُبَ منه ناداه برفيع صوته: يا بْنَ هارون الرشيد! أراكَ متعلّقاً بنواصي الدنيا، متمسّكاً بآمال الفَنَاء ونسيتَ دارَ البقاء، وأهملتَ يومَ الأخذ بالنواصي والأقدام، فكأنّك وقد نُقِلْتَ من قصركَ المشيّدِ إلى التراب والصديدِ، ولو غَلّقتَ عليكَ ألف باب من الحديدِ، وتحصّنت بالأجناد والعديدِ ما منهم أحد ينفع، ولا كثرة أموالك تدفع.

فلمّا سمع أحمد ذلك الكلام، صرخ صرخةً عظيمةً ووقَع عن سَرْجِ فرسه إلى الأرض، فأَحْدَقت به الخَدَمُ والأجناد، ثم شرع يبكي بكاءً شديداً. فلمّا رأى صالح فزعه وخَوْفَهُ من الله تعالى وعقابه، أشار إليه وأنشد أبياتاً من الشعر تقول:

| وَلَوْ تَمَنَّعْتَ بِالحُجَّابِ وَالحَرَسِ           | <ul> <li>ثَأْمَنِ المَوْتَ في طَرْفٍ وَفِي نَفْسِ</li> </ul> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| في كُلِّ مُدَّرَّعٍ مِنَّا وَمُثَرَّسِ <sup>97</sup> | وَإَعْلَمْ أَنَّ سِهَامَ المَوْتِ صَائِبَةٌ                  |
| وَثوبك الدَّهر تغسلُهُ من الدنس                      | مَا بَالُ دينِكَ تَرْضَى أَنْ تُدنِّسَهُ                     |

فلمّا سمع أحمد هذه الأبيات صرخ صرخةً أخرى، فخافَ خدمه وعسكره عليه، وسألوه: ما حالُكَ.. وما الذي كادَك؟ فقال لهم: ما كادني أحدّ، بل مؤدِّبٌ أدَّبني، وواعظٌ وعظني، يا قوم احملوني إليه كي أعرضَ دائي عليه. فحملوه، فلمّا صار بين يديه قال: يا شيخ زدني يرحمك الله، فقد وافق دواؤك جرحَ قلبي.

#### فأنشد صالح:

| وَدَعَا لِي بِالْعَفْوِ وَالتَّخْلِيْصِ    | رَحِمَ اللهُ مَنْ قَرَأَ خَطَّ كَفِّي   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| فَمَا عَنْ ورُودِهِ مِنْ محِيْصِ           | كَتَبَ اللهُ بالفَنَا عَلَى خَلْقِهِ    |
| والَّليالي تُبيدُ جَمْعَ الحَرِصِ          | سَوْفَ تُفْنِي الأَيّامُ كُلَّ جَدِيْدٍ |
| وَالْمَنْايَا بَيْنَ جِلْدِهِ وَ الْقَميصِ | كَيْفَ يَلتَذُّ عَاقِلٌ بِمَنَامٍ       |

فلمًا سمع أحمد هذا الكلام اشتد بكاؤه وقال:

يا صالح؛ يا سيدي! أرجو من الله تعالى أن يكون شفائي على يديك.

فقال له: يا بُنيً! اعلمْ أنّ الله تعالى له داران وعبدان، فأمّا الدَّارانِ فهما الجنّة والنار، وأمّا العبدان فهما عبدٌ طائعٌ خاضعٌ، لأوامرِ ربِّه سامِعٌ، وعبدٌ عاصٍ وقلبُه قاسٍ. فبكا أحمد بكاءً شديداً وقال: يا شيخُ زدني يرحمك الله.

#### فأنشدَ صالحٌ:

المَوْتُ بابٌ وَكُلُّ النَّاسِ تَدْخُلُهُ يَا لَيْتَ شِعْرِي هَذَا البَابُ مَا الدَّارُ؟

الدَّارُ دَارُ نَعِيْمٍ إِنْ عَمِلْتَ بِمَا يُرْضِي الإِلَهَ وإِنْ خَالَفْتَ فَالنَّارُ
هَاتَانِ دَارَانِ مَا لِلخَلْقِ غيرُهُمَا فَانظُرْ لِنَفْسِكَ أَيُّ الدَّارِ تَخْتَارُ
ثَفْنِي اللَّذَاتُ مَنْ قَدْ نَالَ شَهْوَتَهَا مِنَ الحَرَامِ، وَيَبْقَى الوِزْرُ والعَارُ
تَبْقَى عَوَاقِبُ سُوْءٍ فِي مَغِيبَتِهَا لَا خَيرَ في لذّةٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّارُ

فأقبل أحمد على صالح البصري وقال له:

- يا شيخُ إِنَّ الله اطَّلَعَ على قلبي، فأحرقتْهُ حلاوةُ ذكرِهِ.

ثم وقف أحمد ونزع ما كان عليه من الخَزِّ والحرير، والذَهَبِ، وأخذ من أحد الفقراء جُبَّة من الصوف وأعطاه ثيابه، وأقبل نحو عساكره وجنوده وقال لهم: اذهبوا إلى أبي وقولوا له إنَّ ابنك أراد أن يسيحَ على وجهه في الأرضِ، فإن أردت رؤيته فأسرِعْ إليه.

فذهب بعضُهم مسرعاً إلى الخليفة الرشيد، ودخلوا عليه وقالوا له: يا أمير المؤمنين! حَرَسَ الله بكَ الدين، وجعَلَكَ من عباده المهتدين، وقرَّ بك العيون، وأحسن فيكَ الظنون. إنّ ولدك أحمد قد خَلَعَ ما كانَ عليه من الثياب الفاخرة، ولبس الصوف على جسده، وتعمَّم بمئزر من الصوف، وهو

يقول لك: إن أردتَ وداع ولدك فأُسْرِعْ إليه. فلمّا سمع الرشيد ذلك الكلام، أقبل نحو ولده مسْرِعاً، ثمّ قال له: يا ولدي! كيف يقوى جَسَدُكَ على الصوف بعد رقيق الكتان وناعم الحرير؟

فقال أحمد: يا أبتِ! يا أمير المؤمنين لقد فكّرتُ في الموت وغصَّتِهِ وفي القبر وضيقته، ومنكر ونكير <sup>98</sup>، ومسألتِه، والدُّودِ وصولته <sup>99</sup>، والصراط ودقّتِهِ، فهان عليَّ لبس الصوف، وذكرتُ العَرْضَ والوقوف بين أيدي المَلِكِ الدائم الباقي المعروف، وهو الله تعالى الحليم الرؤوف، فهانَ عَلَيَّ ترك الأهل والأوطان.

فقال هارون: يا بُنَيَّ! أنا أبني لك ببغداد بيتاً تعبد الله فيه، وأُجْرِي عليك الصدقة كما أُجرِيْهَا على الفقراء والمساكين ولكن اِبْقَ بجانبنا ومعنا.

فقال له: يا أبتِ! أحبُّ أن أجوعَ كما كُنْتُ أشبع، وأصيرَ ذليلاً كما كنْتُ عزيزاً. فقال هارون: يا ولدي! لا صَبْرَ لي على فراقك، ولا أُطيق جَفَاكَ وتحرقني نيران أشواقك، فكيف يا ولدي ويا حشاشة كبدي، ويا ذخري، ويا سندي، تقدر على فراقي وفراق أمِّك ويحلَّ لك من الله تعالى أن تكدّر عيشنا؟ فأنشدَ أحمد عند ذلك يقول:

أَفَارِقُ فِي الدُّنْيَا خَلِيْلِي وَصَاحِبِي مَخَافَةً أَنْ يَرْمُوْنِي فِي المَصَائِبِ مُفَارَقَةُ الخِلاَّنِ أَهْوَنُ لَوْعَةً عَلَيَّ مِنَ التَّوْبِيْخِ يَوْمَ أُحَاسَبِ مُفَارَقَةُ الخِلاَّنِ أَهْوَنُ لَوْعَةً عَلَيْ مِنَ التَّوْبِيْخِ يَوْمَ أُحَاسَبِ وَأَهْوَنُ مِمَّا أَنْ يُنَادِي مُنَادٍ خُذُوهُ فَعِلّوهُ فقد كانَ كَاذِبِ وَأَهْوَنُ مِمَّا أَنْ يُنَادِي مُنَادٍ هُنَالِكَ لَا يَنْفَعُ خَلِيلِي وَصَاحبي إِذَا نُصِبَ المِيْزَانُ للفَصْل وَالقَصَا فَاقَصَا هُنَالِكَ لاَ يَنْفَعُ خَلِيلِي وَصَاحبي

ثمّ قال: لا بدّ لي من ذلك، وأنا أستودعك الله.

فمضى أحمد مع صالح البصري، فنادى هارون برفيع صوته: يا صالح، يا مَنْ لا تخيبُ عندَهُ الودائعُ.

فقال صالح: يا أمير المؤمنين! الله ألطف بعباده من أُمّ الإنسان وأبيه.

فقال هارون: وأنتَ يا صالحُ تكون خليفتي عليه، إن عاش فسَاوِهِ بنفسِك، وإن ماتَ فوارِهِ الترابَ.

ثمّ بلغ الخبرُ ساعتَها زُبيدةَ أم أحمد، فصرخت صرخةً عظيمةً وخرَّتْ مغشياً عليها، وعندمَا استفاقتْ أنشدتْ تقولُ:

| أُسَفًا عَلَيْكَ ولا أُطِيْقُ جَفَاكا        | أَبْكي عَلَيْكَ وَلاَ أُرِيْدُ سِوَاكَ       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| كَقَلْبِي مُعَلِّقٌ مُنْيَتِي بَوَلاكَا      | وَيَا نُورَ عَيْنِي يَا عَزِيْزِي إِننِّي    |
| كيفَ السبيلُ إِنْ اِمتنعَتْ رُؤْياكا         | شوقي إليكَ عَلَى المَدَى صَبَابةً            |
| مِنْ بَعْدِ مَوْتِي كَانَ مِنْكَ ذَاكَا      | يَا حَسْرَتَاهُ عَلَى العَزِيْزِ، وَآهٍ لَوْ |
| وَيُنِيْلُكَ الْمَقْصُودَ يَوْمَ لُقَاكَا    | أُوْدَعْتُ شَخْصَكَ للذي خَلَقَ الْوَرَى     |
| كَيْ تَطْمَئِنَّ النَّفْسُ عِنْدَ ذِكْرَاكَا | وَيُنِيْلُنِي صَبْرَاً جَمِيْلاً سَيِّدِي    |
| لو مَرَّةً أَلثُمُ بِهِا يُمْنَاكَا          | أرْجُو مِنَ الرَّحْمَنِ يَجْمَعُ شَمْلَنَا   |

لمّا فرغت الستُّ زبيدة من هذه الأبيات ارتفع البكاء والصياح، وازداد في كلّ الأنحاء النُّواح، وعَلِمَ البعيدُ والقريبُ، ثمّ أقبل أحمد على أبيه وقبَّل يديه وضمَّه إليه وودّعه، وقبَّلَ يدي أمِّه فضمته إلى صدرها وبكت كثيراً، فقال أحمد لهما:

يا والداي هذا الفراقُ فراقُ اشتياقِ، والسلام عليكما إلى يوم التلاقي.

فقال هارون: يا ولدي هل تحتاج إلى شيء من النفقة؟

فقال: يا أبتِ! لو أردتُ ذلكَ ما فارقتُك أبداً، ولكن أريدُ أن تدفعَ إليَّ الخاتمَ الذي في إصبعك والمصحف الذي تقرأُ فيه حتى أذكرك فيها ما عشتُ، وإن داهمني الموتُ أوصيتُ بردّهما إليك. فبكى هارون عند ذلك وأعطاه المصحف والخاتم. فأخذهما أحمد وسار بصُحْبة صالح البصري

يطوفُ معه البلاد، ويقطع الوهاد 100، في طاعة ربّ العباد، إلى أن دَنَتُ من صالح الوفاةُ، فقعد أحمد عند رأسه، ونظر إليه فرآه قد عَرِقَ جبينُهُ، وامتدّ عرنينُه 101، وقَلَ أنينُه، واصفرَّتْ منه الوجنتان وامتدّ الحاجبان، فبكى أحمد بكاءً شديداً، وقال: أَصَالحُ! يا سيّدي، قد بقيتُ في هذا الدّار وحيداً، وبين الخلق فريداً فمَنْ يكونُ لي بعدك نصيراً عضيداً؟

فقال صالح وهو يَنْزَعُ: يا بنيّ! خلَّفتُكَ لمَنْ هو أرحم منّي بك، وأشفق عليك من والديك، هو الله الذي لا إله إلا هو، يرشدك إلى الطريق الواضح، ويمدُكَ بالعقل الراجح، يا بنيّ! إذا تجرّعْتُ غصصَ الموتِ وقضيتُ نحبي، ولحقتُ بربّي، لا تواريني تحت التراب ولا تكفّنِي، بل اقرأ عليّ من آيات الكتاب، ثمّ اتركني فإنّ الله سيتولّى أمري ويوفيني أجري، واقصد البصرة فإنّها مسكنُ العبّادِ، فإنّك تفوز بينهم بالمراد. ثمّ إنّ صالحاً قد لحق بربّه وقضى نحبه، وسلّم أمانته وسار بدرب نجاته وخلاصه. فاستوحش أحمد إذ حلّ الليلُ وَحْدَهُ دون صاحبٍ أو خليلٍ، فقال بعض الأبيات وهو يبكي:

| وَعَزَائِي عَلَى الحَبِيْبِ الخَلِيْلِ    | كَيْفَ صَبْرِي عَلَى فراقِ خَلِيْلِي    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| سَوْفَ أَبْكِيْكَ بِالنَّحْبِ الطَّوِيْلِ | يَا دَلَيْلِي إلى سَبِيْلِ نَجاتِي      |
| وَدَلِيْلاً إِلَى الهُدَى والسَّبيْلِ     | كُنْتَ لَي وَالدَأ شَفِيْقَاً رَفِيقَاً |
| ثُمَّ إِلَى الحَشْرِ، خَيْرُ مُنِيْلِ     | فَعَلَيْكَ السَّلاَمُ مِنِّي دَوَامَاً  |

وبينما أحمد متفكّرٌ في أمرِه، ماذا يفعل بجسد صالح المتوفّى أمامه، هل يستمع لكلامه ويتركه دون كَفَنٍ أو دَفْنٍ أم يدفنُه دون غَسْلٍ أو كَفَنٍ وهو في هذه البريّةِ وحيدٌ لا يملكُ ماءً كافياً أوأكفاناً، وإذ بثلاثة رجالٍ قد أقبلوا عليه من صَدْرِ البريّةِ، فلمّا وصلوا سلّموا عليه، فَردّ السلام مستغرباً قُدُوْمَهُم فرحاً بما يحملونه، ثمّ أخدوا في غسيل جسدِ صالح وكفّنوه ثمّ صلّوا عليه صلاة الجنازة ودفنوه (رحمة الله عليه)، وأقبلوا على أحمد وقالوا له: لا تستغربُ ما رأيتَ وشاهدتَ، إنّنا من عباد الله الذين في الأرض متجوّلون فإذا مات أحد العُبّاد الصالحين، ولم يكنْ مَنْ يدفنُهُ في أي

موضع كان يرسلُ الله سبحانه إلينا مَنْ يعلِمْنَا به، فنأتي حاملين الكَفَنَ ومستلزمات الدَّفْنِ ونفعلُ كما رأيت.

ثمّ تركوه وانصرفوا، فحمدَ أحمدُ الله على فضلِهِ وعَلِمَ معنى قول صالح لهُ أَنَّهُ وكَّلَهُ إلى مَنْ هوَ أشفق عليه من والديه. لكنّه بقي متحيّراً في أمره لا يقرُ له قرار، أينَ يذهب وكيف؟! فبعثَ الله سبحانه رجلاً من بعض النواحي متوجّهاً إلى البصرة، فسار معه حتّى أشرف على البصرة وهو ساكتٌ طوال الطريق يتمتمُ بكلام غير مفهوم. وكان هذا الرجل قد سلَّم على أحمد لحظة لاقاه متحيّراً، وقال له: اتبعني.

ولم يتفوَّه الرجل بكلمة غيرها حتى وصلا مشارف البصرة حيث قال الرجل له: هذه البصرة، الخلْها، عليك رحمة الله ورضوانه. رغم أنّ أحمد لم يخبر الرجل عن مَقْصَدِه وغايته. فنظر أحمد إلى البصرة وقال: إنّها غَاية مقصدي، ففيها مساكِنُ العُبَّاد كما قال الشيخُ صالحٌ رحمه اللهُ. والتَقَتَ نحو الرجلِ ليشكرَهُ على إرشاده فلم يجدْهُ، فقد اختفى فجأة كما ظهرَ، فاستغرَبَ أحمدُ وشكرَ ربَّهُ الذي لم يتخلَّ عنه، ويرسلُ له دائماً من يساعده ويكون عوناً له.

ثمّ دخَلَ البصرة وجعلَ ينادي وهو يدور فيها: يا نيام استيقظوا من الغفْلَةِ، ما دامَ في الوقتِ مهلةٌ، اليوم عملٌ بلا حِسَابٍ، وغداً حِسَابٌ بلا عَملٍ.

فكان الناس عند سماعهم مناداته، يوقفون أشغالهم ويُقْبِلُونَ عليه وينظرونَ إليه، وإلى عذوبةِ منطِقِهِ، وحُسْنِ وجهه ثم يغادرون، ومضى أحمد في مناداته يطوف أنحاء البصرة، لا يسأل الناس شيئاً ولم يكن معه ما يأكلهُ، حتّى أخذَ عليه الجوعُ، ولم يعدْ يقوى على السير، فمضى إلى سوقِ القُطْنِ، وأقْبَلَ على شيخٍ لا يعرفه يُقَالُ له (عبد الله القَطَّان) فسلَّم عليه، فَرَدَّ عبدُ اللهِ السَّلامَ، فقال أحمد: يا سيّدي! أنا غلام غريب، ولا أعلم من مكاسب الدنيا شيئاً، فهل لك أن تقرضني ثمنَ سَلَّةٍ أشتريها وأحملُ فيها للناس بأجرةٍ أعتاشُ منها؟ وإن أعطيتَ شكرتُ، وإنْ منعتَ صبرتُ.

فقال الشيخُ: يا غلامُ! لا تبدو عليك آثار الحَمْلِ والجَلَدِ على ذلكَ، وإنِّي أراكَ رقيقَ العودِ، طريَّ الجَسَدِ، فكيفَ يمكنك أن تقوى على العملِ المُجْهِدِ؟ واعلمْ أنَّني رجلٌ كبيرُ السنِّ، ولي مالٌ كثيرٌ، وعندي بنتٌ وحيدةٌ ذات حُسْنِ وجَمَالٍ، وبهاءٍ وكَمَالٍ، فهل لكَ أن أزوِّجَكَ بها، وأنا أقفُ بين أيديكما أقدّمُ لكما ما تحتاجانه، وأخدمكما إلى أن يحكمَ اللهُ عليَّ بحُكمِهِ النافذِ الذي لا مَرَدَّ منهُ؟

فقال أحمدُ: بَيَّضَ اللهُ ثَنَاكَ، وشَكرَ اللهُ مسعاكَ، ولكن يا شيخُ نعمتُكَ تزولُ، ولا خير في نعمةٍ تزولُ ولذَّةٍ تحُولُ، وليسَ لي قَصْدٌ من الدنيا محصولٌ، بل أنا منقطعٌ إلى خالقي بالكليَّةِ، ومقرِّ له بالوحدانيَّة، مُتَطلِّبٌ منه نَيْلَ قصْدي بالوصولِ وبلوغ المأمولِ.

ثمّ هَمَّ أحمد بالانصراف، فقالَ له الشيخُ: وَفَقَكَ اللهُ إلى جزيل ولاه، قِفْ وخُذْ ما تريدُ. فأخذَ أحمدُ درهما واحداً وقال: يا شيخُ! أهذا الدرهمُ قُرْضةٌ أم صَدَقةٌ؟ فقال له بعد أن رأى منه ما رأى وخافَ ألاً يقبلَه: هو قرضةٌ تعيدُه ساعةَ تريد.

فأخذ أحمد الدرهم وسار في السوق، واشترى سَلَّة، وجعل يحملُ فيها للنَّاسِ حاجاتهم، فمَنْ أعطاهُ شَكَرَ، ومَنْ مَنَعَهُ صَبَرَ. ثمّ أعادَ الدرهم للشيخ عبد الله، وتعوّد زيارته كلَّ أسبوع مرَّةً، وقدْ نَشَأَتُ بينهما مودَّةٌ وصداقةٌ. ثمّ انقطع خبر أحمد عن عبد الله لفترةٍ، فسأَلَ عنه، فقيل له: إنَّه يعمل مع البنَّائين يحملُ الطينَ بسلَّتِهِ. فذهب عبد الله إلى سوق الفَعَلَةِ 102، فوجده قد لَبِسَ جبَّة من الصوف، فقال له:

يا حبيبي ويا صديقي! أتعملُ في الطين ومَالَكَ قدرةٌ على ذلك ولا جَلَد؟

فقال: إني أعمل يوماً واحداً تكفيني أجرتُه أسبوعاً.

فقال عبد الله: لِمَا انقطعت عن زيارتي، وكنتَ تزورني أسبوعياً؟

فقال: يا سيدي، الوقتُ ضيّقٌ، وأخافُ أن أقصِّرَ تجاه خالقي.

فردَّ عليه: أنا أزورك إن شاء الله. فأنشد أحمد يقول:

وَأَهْلُ الودِّ مِنْ أَهْلِ الودَادِ

أرَى الدُّنْيَا تَؤُولُ إلى النَّفَادِ

وَلا تَفْعَلْ فتندمْ في المَعَادِ

فَشَمِّرْ وَاجْتَهِدْ تَلْقَ رَشَاداً

وبقيَ عبد الله القطّان يزوره في ذلك السوق، ويعرف أخباره مدّة من الزمن، ثم مرض عبد الله فانقطع عن زيارة أحمد شهراً، وبعد أن تعافى ذهبَ إلى السوق وسأل عنه فقيل له أنّه قَدْ مَاتَ، وشَربَ شرابَ الآفاتِ وتولَّى أمره رجلٌ يقال له اسحق، فحزن عليه خُزْناً عظيماً وبكى على شبابه

كثيراً، ثمّ قرَّر أن يمضي إلى اسحق ليعرف خبر موته، فذهب وسأل عن اسحق الشيرازي، فأرشدوه إلى داره، فوقف على البابِ وطرَقَهُ، فجاءَهُ صوتٌ من الداخل: مَنْ في البابِ؟

فقال: عبدُ اللهِ القطّان.

ففتح الباب وخرج إليه شيخٌ كبيرُ السّنِّ، حَسَنُ الهَيْئَةِ والمنظرِ، عَلَيْهِ نورُ الإيمان، ودلائل عباد الرحمن، يحيا حياة العبادة والصلاح ويسيرُ بدرب النجاة والفلاح. فسأله: هل لك من حاجةٍ عندي، أقضيها لك إن شاء الله؟

فقال عبدُ الله: هل تعلم لي خبر غلامٍ، حَسَنِ الوَجْهِ، نحيلِ الجسمِ، صائم الدهر لباسه الصوف، كثيرِ البكاء، دائم النوحِ والشَجاءِ 103 يعمل في الطين من السبت إلى السبت، بدرهم ودانقين، يأكل بالدانقين 104، ويتصدّق بالدرهم؟

فلمّا سمع اسحق كلام عبد الله بكى بكاءً شديداً وقال: واحزناه!، وأسفاه! على ذلك الغلام. لقد قضى نحبَه، ولحق بربِّهِ رحمةُ اللهِ عليه، لم أعرف مثله طوال حياتي. فمن أينَ تعرفُه وهو شابّ غريبٌ لا يأنسُ إلى خلِّ أو حبيبٍ؟

فقال عبد الله: إنّه لمّا دخل البصرة، أتى إليّ مرّة وقال لي أقرضني درهماً أشتري به سلّةً.... وقصّ عبد الله على اسحق ما جَرى، ثمّ قال له: وعندما عرفتُ أنّكَ تولّيتَ أمرهُ بمماتِهِ أتيتُ أسألكَ عن خبرهِ.

فقال اسحقُ: يا شيخُ حديثُهُ يطولُ، ويكثُر فيه القولُ، فإن كُنْتَ تريدُ أَنْ تسمعَ ما جرى له، أدخلُ معي إلى منزلي حتّى أحدّثَكَ حديثه، وأخبركَ خبره. فدخلَ عبدُ الله معه إلى المنزل، ولمّا استقرّ بالجلوس قال له: هات حدثتي خبره وكيف مات.

فقال اسحق: اعلمْ أنَّه كانَ لي بُنيَّةٌ زاهدةٌ في الدنيا، فدخلتُ عليها ذات يومٍ فوجَدْتُها جالسةً في محرابها تبكي بكاءً شديداً، فقلتُ لها: ما الذي أبكاكِ يا بْنَتِي؟

فأجابت: يا أبتِ، لقد تفكّرتُ في الموت وغصّته، والقبر وضيقته، ومنكر ونكير ومسألته، والدود وصولته، والصراط ودقّته.

فقلت لها: يَا بُنتِي! لقد فكرتِ في شيءٍ عظيم ويتفكّر فيه المتفكّرون، ويعتبر فيه المعتبرون. فقالت: يا أبتِ! ما جزاء من عَصَى الله؟

فقلتُ: نارٌ حرّها شديد، وشرابُ أهلها من الصديد، حتّى إذا حلّوا في قرارها، وظنُوا أنهم ناجون من لَسَعَاتِ عقاربها وحياتها، قذفتهم إلى سعيرها، فهي كما قَالَ الله تَعَالَى عنها في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم

((إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيراً {4})). صدق الله العظيم الإنسان

فقالت: وما ثواب من أطاع الله تعالى؟

فقلتُ: جَنَّةٌ وحرير، لباسُ أهلها السندس 105والإستبرق 106، وفُرشُهم الديباج الوثير، وهي كما قال عنها تعالى: (جَنَّاتُ عَدْن مُفَتَّحةُ الأبوَابِ).

فقالت: يا أبتِ أعلمُكَ أنَّ لجيراننا ولد قد بلغ مبالغ الرجال، وهو كل يوم يشرف 107 عليّ مرّة ومرتين، فتارة أكون أصلّي وتارة أكون راكعة، من حيث لا أعلم به. فقلتُ لها: يا بُنيّة! السترة منه، فإنّ السترة عند الله بمكانِ عظيم، ثم قرأتُ لها:

بسم الله الرحمن الرحيم ((قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {30})) صدق الله العظيم سورة النور

فقالت: يا أبتِ إنَّه يفعلُ ذلكَ عامداً، قاصداً اختلاس النَّظَر.

فقلتُ: إذا كان الأمر كذلك، فغداة غدٍ آتيكِ بصانعٍ يبني بيننا وبينه جداراً يحجبُ الرؤية عنه، فلا يعود يراك ولا ترينه.

فقالت: يا أبتِ لا تأتيني إلا بصانع يكون كثير الخير، قليل الشرّ، لا يفترُ لسانُه عن ذِكْرِ الله تعالى.

فلمّا أصبحتُ نهضتُ وصلَّيْتُ، وأتيتُ سوقَ الفَعَلَةِ، فوجدتُ ثلاثين عاملاً جالسين، فالتفتُ يميناً وشمالاً، ثمّ ناجيتُ منهم شابًا حَسَنَ الشباب، نحيلَ البَدَنِ، دقيقَ العظم، عليه أثرُ النعمةِ، وهو لابسٌ

صوفاً، وبين يديه سلَّةً، وهو لا يحلُ من ذكر الله تعالى، فسلَّمتُ عليه، فَرَدَّ السلامَ وهو مطرِقٌ إلى الأرض، وهو يبكي ويُنْشِدُ:

تَغَرَّبْتُ عَنْ أَهْلِي فَبِتُ مُشَرَّداً وَ الْبِلاَدِ أَدُورُ وَحِيْداً فَرِيْداً فِي الْبِلاَدِ أَدُورُ

وَلِي وَطَنٌ مَا رَأَيْتُ في الأَرْضِ مِثْلَهُ وَأَمُوْرُ

لِأَنَّ قَضَا الرَّحْمَن فِي الأَرْضِ سَابِقٌ وَرَبِّي عَلِيْمٌ وَمَا يَشَاءُ قَدِيْرُ

فلمّا أتمّ شعره قلتُ له:

يا غلامُ! هل لكَ أن تعمل معي اليومَ؟

فقال: للعمل خُلِقْنَا لو عَقِلْنَا.

فقلتُ: ما سألتُكَ عن عمل الآخرة، ولكن أسألك عن عمل الدنيا.

فقال: نعم.

قلتُ: غرضُنَا أن تعملَ جداراً حاجزاً بيننا وبين جيرانِ لنا لم يعرفوا حق الجار.

فقال: أوافق، ولكن على شرط.

قلتُ: وما شرطُك؟ قال: لا تحملني ما لا أطيق، وأن تدعني أصلّي الصلاة على أوقاتها. وأنا أجبل الطين، وأشيلُ بالزنبيل، وأستعينُ بربِّ العالمين، فإذا أوفيتُ العمل توفيني أجرتي.

فقلتُ له: وما أجرتُك؟

قال: درهم ودانقان.

فأجبته: توكلنا على الله، فَسِرْ معى ولا بأس عليك.

فقال: بسم الله والحمد لله، ثمّ سار ورائي يتبعني، وبينما نحن سائرون وإذا بجنازة تمرُّ أمامنا، فوقفنا، ولمّا نظر إليها تنفَّس صُعُداً 108، وتنهَّد كمداً، وقرأ: (كُلُّ نَفْس ذَائِقَةٌ المَوْتَ...) ثم أنشد:

ثُرَوَّعُ بِالجَنَائِزِ كُلَّ يَوْمٍ وَيُحْزِثُنَا بُكَاءُ النَّائِحَاتِ
كَأَغْنامٍ أَغَارَ الذَّبُ فيهَا فلمّا عَادَ عَادُوْا رَاتِعَاتِ
كَأَغْنامٍ أَغَارَ الذَّبُ فيهَا فلمّا عَادَ عَادُوْا رَاتِعَاتِ
نَسَوْا المَوْتَ ما ذَكَرُوهَ يَوْمَا فَيُ وَمَا عَلِموا بِأَنَّ المَوْتَ آتِ
وَمَا عَلِموا بِأَنَّ المَوْتَ آتِ

ثم بكى بكاءً شديداً، ونادى: واغربتاه!... واحسرتاه على ما فرَّطْتُ في حقّ الله عليَّ، ثمّ جعل يقول:

غَرِيبٌ شَجَاهُ البَيْنُ وَهُوَ مُولَّعُ ثَلَا الدَّبُهُ الْبَيْنُ وَهُوَ مُولَّعُ ثَلَا الدَّبُهُ الْمَانِهِ فَتَفَجَّعَتْ لِفُرْقَتِهِ الْحَبْابُهُ وَقَرَائِبُهُ وَقَرَائِبُهُ فَيَا وَبْحَ مَنْ أَمْسَى عن الأهلِ هَارِباً فَلَوْ مَلكَ الدُّنْيَا غَرِيبٌ لمَا صَفَتْ لَهُ بفراقِ الأهلِ يَوماً مَشَارِبُهُ فَلُوْ مَلكَ الدُّنْيَا غَرِيبٌ لمَا صَفَتْ جَرَى دَمْعُ عَيْنَيْهِ وَفَاضَتْ سَوَاكِبُهُ لِأَلِّ المَرْىءِ خِلِّ وَإِنْكَ وَصَاحِبُ وَكَلُّ بَعِيْدِ الدَّارِ فَالحُزْنُ صَاحِبُهُ لِكُلِّ المَرْىءِ خِلِّ وَإِنْكَ وَصَاحِبُ وَكُلُّ بَعِيْدِ الدَّارِ فَالحُزْنُ صَاحِبُهُ فَاهِ مِنَ البَيْنِ المَشْتَتِ شَمْلَنَا وَبَاعِنا سيرنا فلمّا وصلنا الدار، قرأ:

بسم الله الرحمن الرحيم (ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ {46}) صدق الله العظيم سورة الحجر ثم أوقفته على حدود العمل، فلَمسَ التراب وقرأ:

بسم الله الرحمن الرحيم ((مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَقً أُخْرَى {55})) صدق الله العظيم سورة طه

ثمّ شدَّ وسطه وجعل يعمل في الطين، ثمّ قرأ:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلةٍ مِنَ الطِّيْنِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطفةً في قرارِ مَكِيْنِ...)) صدق الله العظيم سورة المؤمنون

ولم يزلْ مجدّاً في العمل إلى وقت صلاة الظهر، فلمّا أُذِّنَ نفضَ يديه من الطين، وتوضَّاً وصَلَّى، فلمّا انتهى عرضتُ عليه الطعام فأبى أن يأكلَ شيئاً، وأقبلَ على العمل مجدِّاً حتى المغرب، فلمّا سمع الآذان صلّى ثم قال: يا شيخُ قد وفَيْتُ لك العمل، فَوفِّ لي أجرتي يرحمك الله.

فدخلتُ إلى زوجتي فقلتُ لها: إنّي أرى أثر العبادة على هذا الشاب، فهل نعصي عليه أجرتَه ونستخبره حتى يبيّن لنا زهده؟

فأبقيتُ من أجرته في الميزان بعضاً من الدراهم حتى نرى ما يقول فقال: يا شيخُ! هل كان في عملي تقصير؟ فو الله هذان الدانقان حظّي من الدنيا والدرهم حظّي من الآخرة، ثمّ وَلَّى هارباً، فتبعتُهُ فلم ألحقْهُ، فرجعتُ إلى منزلي متفكّراً في أمري، وَبِتُ ليلةً طالتْ عليَّ وأنا ألوم نفسي على ما فعلتُ، إلى أن أصبحتُ، فصَلَّيتُ الصبحَ وذهبتُ إلى سوق الفَعَلَةِ فوجدتُ بعضَهم فقلتُ لهم: بالأمسِ كان هنا غلامٌ وعليه جبّة صوف فأينَ هو؟

فأقبل بعضُهم على بعض وقالوا: عَسَاكَ تطلبُ أحمد السبتي؟

فقلتُ: هل هو يهودي حتى تقولوا عنه السبتي؟

فقالوا: لا. والله ما هو يهودي، ولكنّه رجلٌ صالحٌ يعملُ يوم السبت فقط ويقضي بقيّة أيّامه متعبّداً، يأخذ أجره درهماً ودانقين يتصدّق بالدرهم ويأكل بالدانقين.

فرجعت إلى منزلي ومكثتُ إلى يوم السبتِ، وخرجتُ إلى السوق لأُحضِرَ عاملاً يتمُّ لنا العملَ. فقالت لى البُنيَّةُ: يا أبتِ! بالله عليكَ ألا تحضرَ لنا إلاّ الصانعَ الذي كان عندنا. فقلتُ: ولم

ذلك؟ قالت: لأني نظرتُ إليه وهو يعملُ، وكذلك وهو يُصَلِّي فكانَ كُلَّمَا سَجَدَ ورَكَعَ ارتفعَ البناءُ إلى فوق. فقلتُ لها: لقد زِدْتنِي فيه رغبةً يَا بْنَتي.

ثم ذهبتُ إلى سوق الفَعَلَةِ، فسَلَّمتُ عليهم وقلتُ لهم: يرحمكم الله هل رأيتم السبتي اليوم؟ فقالوا: ما رأيناه اليوم، ولا السبت الماضي فلَعَلَّ عنده عذر لَخْرَهُ عن القدوم للعمل، فهذا ليس من عادتِهِ، فجلستُ عندهم أنتظرُ، ولمّا تأخَّر الوقتُ بالانتظار قلتُ لغلامٍ منهم: هل تعرف أين يأوي السبتي ولك عندي أجرة يومٍ؟ فقال الغلامُ: يا شيخُ معاذ الله أن آخذ منك أجرةً على الإرشاد إلى مكان ذلك الغلام الصالح الزاهد. فعهدي به يسكنُ المساجد المهجورة ينظف طرق المسلمين، ويسقي الأيتام ويعمل يوم السبت بخلاف اليهود ويسكنُ خرائب المدينة. ثمّ سار الغلامُ بين يديّ إلى آخر خراب المدينة حيث أوقفني على السبتي، ثمّ تركني ذلك الغلام ومضى في حاله ثمّ إنّي وقفتُ على باب الخرابة، وإذ ببكاءٍ يخرجُ وقائِلٍ ينشدُ:

صَجُورٌ مِنْ مُشَاهَدَةِ الرِّجَالِ نَحِيْلُ الجِسْمِ مِنْ قَرْطِ السَّوَّالِ عَلِيْلُ لَيْسَ فَوْقَ الأَرْضِ مِنْهُ مِنْ الْكَدِّ الشَديدِ سِوَى الخَيَالِ عَلِيْلُ لَيْسَ فَوْقَ الأَرْضِ مِنْهُ فَيْنَالُمُهُ إِلَى ظُنْمُ اللَيَالِي عَرْى قُصْرَ النَّهَارِ عَلِيْهِ طُوْلاً فَيُسْلِمُهُ إِلَى ظُنْمُ اللَيَالِي الْمَالُونِ بَكَى عَلَيْهَا بِدَمْعَةٍ شَدِيْدَةِ الإِنْهِمَالِ إِذَا ذَكَرَ الذَّنُوبَ بَكَى عَلَيْهَا بِدَمْعَةٍ شَدِيْدَةِ الإِنْهِمَالِ صِيَامُ الدَّهْرِ أَوْرَثُهُ سِقَاماً وَعَيَّرَ مَا يُرَى مِنْ سُوءِ حَالِ صِيَامُ الدَّهْرِ أَوْرَثُهُ سِقَاماً وَعَيَّرَ مَا يُرَى مِنْ سُوءِ حَالِ فَإِنَ الصَّبْرَ أَحْسَنُ مَا يُرَى مِنْ المَوالِي السَوَالِ إلى مَنْ يَرجِعُ المَمْلُوكُ إِلاَّ المَالُوكُ إِلاَّ المَوالِي المَوْلِ المَوالِي المَوْلِ المَوْلِ السَوْلِ اللَّهُ المَوْلِ الْمَوْلِ الْمَالُوكُ إِلاَّ الْمَالُوكُ إِلاَّ الْمَالُوكُ إِلاَّ الصَّابَ الْمَالُولُ إِلَى مَوْلَاهُ يَا مَوْلِي المَوْلِي الْمَالُولُ إِلَا الْمَالُولُ إِلَا الْمَالُولُ إِلَى مَوْلِي الْمَالُولُ إِلَا الْمَالُولُ إِلَا الْمَالُولُ إِلَى مَوْلِهُ الْمَالُولُ إِلَا الْمَالُولُ إِلَا الْمَالُولُ إِلَيْ الْمَالُولُ إِلَا الْمَالُولُ إِلَّا الْمَالُولُ إِلَيْهِ الْمَالُولُ إِلَيْهُ الْمَالُولُ إِلَا مَا مَوْلِي الْمَوْلِي الْمُولِي الْمَالُولُ إِلَيْكُولِ السُولِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِ الْمَلُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمِلْمُولُ الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَال

فلمّا دخلتُ عليه رأيتُه يعالج سَكَرَات الموت، وهو يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوةً حسنة. وكان السبتي ملقىً على قطعة بالية وتحت خدِّه لَبِنَةٌ من الطين اليابس، وقد أكلتُ نعومة خدّه. فقعدتُ عند رأسه، فلمّا رآني قال لي: يا شيخُ اسحق! ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟

فقلت: يا حبيبي أتى بي الشوق إليك، فكيفَ أنتَ يا مولاي؟

فقال: قد قَرُبَ الرحيلُ ودنا التعجيلُ، ثمّ قرأ: وكلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتَ. وأغشي عليه، فرفعتُ رأسه في حِجْري، ومسحتُ وجهه بيدي، ففتح عينيه وقال لي:

يا اسحق! هذا هو الفراق، فمتى يكون التلاقى؟

فقلتُ له: يا حبيبي هل لك من حاجة؟ فقال: أَوَ تقضيها؟!

فقلتُ له: إن شاء الله. فقال: أربدك أن تطوّل عمري وتفسح لي أجلي وتدخلني الجنة.

فقلت له: يا حبيبي وهل يقدر على ذلك إلا الله تعالى؟

فقال: يا بَطَّالُ! وهل صدَّقتَ أنّي أحتاج بشراً؟ ما لي إليك حاجة.

فقلتُ: لكَ عندى بقية أجرة ذلك اليوم وهو حقُّكَ.

فقال: لا حاجة لي فيها، بل تصدَّقْ بها على الفقراء والمساكين. ارفع هذه البالية وانظر ما تحتها، وجعل يبكى ويقول شعراً:

أَرَى كُلَّ مَوْلُوْدٍ إِلَى المُوْتِ يُوْلَدُ وَلَسُتُ أَرَى حَيَّاً يَعِيْشُ مُخَلَّدُ وَلَى كُلَّ مَوْلُودٍ إِلَى المُوْتِ يُوْلَدُ مَنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَأَنْتَ مُجَرَّدُ مَنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَأَنْتَ مُجَرَّدُ

ثم أعطفَ بأبياتٍ أخرى فقال:

دَمْعُ العَيْنِ عَلَى الخُدُوْدِ يَسِيْلُ وَالنَّعِيْمُ يَزُوْلُ وَالنَّعِيْمُ الْكُدُوْدِ يَسِيْلُ وَالْغَمْرُ يَنْفَذُ وَالنَّعِيْمُ يَزُوْلُ وَإِذَا أُعْطِيْتَ وِلِاَيَةً فَاعدِلْ بِهَا وَإِذَا أُعْطِيْتَ وِلاَيَةً فَاعدِلْ بِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً مَحْمُولُ وَإِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً مَحْمُولُ وَإِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً مَحْمُولُ وَإِذَا رَأَيْتَ أُمُوْرَ قَوْم سَاءَتِ فَاعْلَم بَانَّكَ عَنْهُم مَسْؤُولُ وَإِذَا رَأَيْتَ أُمُوْرَ قَوْم سَاءَتِ فَاعْلَم بَانَّكَ عَنْهُم مَسْؤُولُ

فلمّا أتمّ هذه الأبيات، رفعتُ رأسه من حِجْري، ووضعتُهُ على اللّبنةِ ورفعتُ طرف القطعة البالية وإذا تحتها كتابٌ بِخطِّهِ ومصحفٌ وخاتمٌ فقال لي: إذا قضيتُ نحبي، ولحقتُ برَبِّي، كَفِّنِي بهذه العباءة، وصَلِّ عليَّ في جماعةٍ غرباء، ووارني التراب، وأريد منك أن تحتّ السير إلى دار السلام (بغداد) وتدفع بهذا الخاتم والكتاب والمصحف لأمير المؤمنين هارون الرشيد وتقول له: ابنُكَ الحبيب أعادَ الأمانة أيّها الحبيب، هو الآن سَلَّمَ الأمانة لأعزِّ وأغلى حبيب.

فقلتُ وقد استغربتُ أنّ هذا الغلام النحيل المتعب، العابد الزاهد يكون ابن الرشيد أمير المؤمنين: أَفْعَلُ إِنْ شاء الله وهل لك حاجة أخرى؟

قال: نعم. ناشدتُكَ الله إذا رأيتني قد عرق مني الجبين واشتدَّ عليَّ الأنين، اقرأ عليّ سورة (يس)، وإذا خرجتْ من الجسدِ الروحُ، ضَعْ رجلك اليمنى على خدّي واسحبني إلى آخر الخرابة، ونادِ عليّ: هذا جزاء من عصى الله تعالى. عسى أن ينظر إليّ بعين الرحمة فيرحمني.

ثم لبث ساعة واحدة بعد هذا الكلام، وقضى نحبَه، ولحقَ بربّه رحمة الله عليه. فعند ذلك حاولتُ رَفْعَ رجلي لأضعها على خدّه كما أمرني، وكنت مرغماً على ذلك، وإذا بهاتفٍ يقول مُدَوِّياً: أتضعُ رجلك على خدِّ وليّ الله، الذي لم ينكشفُ له ذيل ثوبٍ لا حلال ولا حرام؟

فعندما سمعتُ ذلكَ أُغشِيَ عليَّ من الخوف والرهبة، فلمّا أفقتُ أخذتُ في تجهيزه وتكفينه بالعباءة التي أوصاني بها، ومضيتُ أحضر حمّالين يحملوه معي إلى مسجدٍ يُصَلَّى عليه به، فلمّا دخلتُ العمارة من البصرة رأيتُ الخَلْقَ مقبلين أفواجاً نحو المقبرة، فسألتُ بعضهُم مستغرباً هذه الحشود العظيمة المتوافدة نحو المقبرة: عَلامَ تجتمع الناسُ عند المقبرة؟

فقيل لي: لقد سُمِعَ منادٍ في أنحاء البصرة يقول: قد مَاتَ وليُّ اللهِ السبتيّ، فقوموا للصلاة عليه قرب المقبرة. فخفق قلبي وقلتُ: صحيحٌ أنَّه ماتَ، ولكنَّه في الخرابة، وليس هنا. فذهبتُ إلى الخرابة فلم أجده حيث تركتُهُ وكفَّنْتُهُ، فأتيتُ المقبرة مسرِعاً فرأيتُه على حافّةِ القبر، وهو مُغَسَّلٌ مكفَّن بأكثر من كَفَنِ والعباءة فوق الأكفانِ الخضراءَ جميعها، ورأيتُ أئمَّة البصرة مجتمعين يصلّون عليه ثمّ أنزلوه القبر، ورأى الجميع مندهشين كيف صار التراب ينهال وحده حتّى غطَّى القبر تماماً.

وبعد هذا رجعتُ إلى منزلي وأخبرتُ أهل بيتي بما جرى، ثم أخذتُ زوّادة واتجهتُ إلى دار السلام قاصداً أمير المؤمنين ومعي الكتاب والمصحف والخاتم. فما أن وصلتُ حتّى رأيتُ أمير المؤمنين هارون الرشيد راكباً في جحفلِه، فرفعتُ صوتي منادياً: يا أمير المؤمنين! أنا رجلٌ غريب، وقد أتيتُ من مكانِ بعيد، ومعي رسالة من رجلٍ حبيبٍ، بذكرِه النفوسُ تطيبُ، وهي مبعوثة إليك.

فأوقفَ الرشيدُ العسكر، وقال للغلمان: عَلَيَّ بصاحب هذا الصوت فقد أزعجني وأحرق صميمَ فؤادي صوتُه، ولي في الغربة نصيبٌ. فأخذوني إليه، وأوقفوني بين يديه. فقال الرشيد. يا شيخُ من أين أتيتَ؟ فقد أزعج صوتك قلبي. فقلتُ: أنا رجل من البصرة، ومعي رسالة من غريب عن عهد قريب وعنه هذه الأبيات:

مَا لِلغربِبِ مُجِيْرٌ فِي صَبَابَتِهِ إِنْ قَالَ أَبْطَلَ وَإِنْ أَخْفَى الهَوَى هَلَكَا يَخْلُو بغربتهِ في دارِ وَحْدتِهِ حَتَّى إِذَا مَضَّهُ الشوقُ الشديدُ بَكَا فَفِي النَّهَارِ تَرَاهُ هَائِمَاً قَلِقًا وَفِي اللَّيَالِي تَرَاهُ يَرْصُدُ الفَلَكَا فَفِي النَّهَارِ تَرَاهُ هَائِماً قَلِقًا وَفِي اللَّيَالِي تَرَاهُ يَرْصُدُ الفَلَكَا فَفِي النَّهَارِ تَرَاهُ هَائِماً قَلِقًا مَلِكُ تَسْرِي الجُيوشُ لَهُ مَلِكٌ تَسْرِي الجُيوشُ لَهُ مَلِكٌ تَسْرِي الجُيوشُ لَهُ مَلِكُ الْمَا سَلَكَا

فقال الرشيدُ: ما هي رسالتُكَ أيّها الشيخُ؟

فأخرجتُ له المصحف والكتاب والخاتم. فلمّا نظر الرشيدُ عنوانَ الكتابِ صَرَخَ صرخةً عظيمةً، وهَمَّ أن يقع عن سرجه، فبادر الغلمان إليه فألزموه بالوقوف وأمسكوه جيداً، فضجّ العسكرُ وعلا الصراخ والصياح والبكاء، وهَجَمَ بعضُ الغلمانِ عليَّ بالإهانة، فأشار إليهم بيده ألاّ يكلموني وأن يبتعدوا عني.

فلمًا استعاد نشاطه وقوته فتح الكتابَ فإذا فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ {19})) صدق الله العظيم سورة ق

بَلِّغْ أَمَانَةَ مَنْ أَوْفَى أَمَانَتَهُ إِلَى الرَّشَيْدِ فَإِنَّ الأَجْرَ فِي ذَاكَا

وَقَلْ غَرِيْبٌ لَهُ شَوْقٌ لِرُؤْيَتِكُمْ عَلَى تَمَادِي الهَوى وَالبُعْدِ لَبَّاكَا مَا صَدَّهُ عَنْكَ إِكْرَاهٌ ولا مَللٌ فَإِنَّ بُغْيَتَهُ في لَثْمِ يُمْنَاكا فَإِنَّ بُغْيَتَهُ في لَثْمِ يُمْنَاكا وإنَّمَا أَبْعَدَتْنِي عَنْكَ يَا أَبَتِ نَقْلٌ لَهَا عِفَّةٌ عَنْ نَيْلِ دُنْيَاكا

قَلَمًا قراً الكتابَ والأبيات، قبّل الكتابَ ووضعه على عينيهِ وقال: واحزناه....! وا أسفاه....! وا شوقاه إلى كَفّ كتبتُك، كيف تبلى في التراب؟، وضمّ الكتابَ إلى صدره ثانيةً زائداً التلهّف والحسرات، وقال: يا شيخُ سألتُك الله، هل شاهدتَه عند موتهِ؟ فقلتُ نعم. يا أمير المؤمنين. فقال: صف لي إيّاه. فقلتُ: شابٌ مليحُ الوجهِ، حَسَنُ المنظرِ، نحيلُ الجسم ، يلبسُ الصوف ويصُوم الدهرَ، كثيرُ البكاء، دائمُ النوح يعمل في الطين كلَّ سبتٍ بدرهمٍ ودانقين، يأكل بالدانقين ويتصدّق بالدرهم، ولا يريد مع الله سواه، وإنّني قد تولّيتُ أمرَهُ.... وأخبرتُ الرشيدَ بكلِّ ما كان وجَرَى. فبكى هارون وقال: هنيئاً لعينٍ تمتّعت بالنظرِ إلى محبوب قلبي. هل لكَ أن تسيرَ معي إلى عند أمّهِ وتحدّثها بما رأيتَ وسمعتَ من حديثهِ، فما أظنّها تصبرُ على فراق ابنها وغياب خبره؟ فمضيتُ معه وتحدّثها بما رأيتَ وسمعتَ من حديثهِ، فما أظنّها تصبرُ على فراق ابنها وغياب خبره؟ فمضيتُ معه أنى دار الخلافة، فإذا بالستِ زبيدة تبكي وتنادي وتقول: يا ولدي! ويا حُشَاشة كبدي. وقالت لي: يا شيخُ أنتَ حضرتَ وفاته وعاينتَهُ عند موته؟ فقلتُ: نعم. وقصّيتُ عليها القصّة إلى آخرها. فعند ذلك صرخت صرخة عظيمة وقالت: واحسرتاه! وا ولداه....حمّاتني حِملاً ثقيلاً، مالي إليه سبيل. ثم أنشدتُ:

قَلْبِي تَقَطَّعَ يَوْمَ فِرَاقِكُمْ قِطَعاً وَالوَجْدُ اَقْلَقَنِي، قَدْ زَادَنِي جَزَعَا وَاحَسْرَتَاهُ عَلَى مَنْ كَانَ لِي أَمَلاً وَاغُرْبَتَاهُ غَدَا ذُخْرِي وَمَا رَجَعَا وَاحَسْرَتَاهُ عَلَى مَنْ كَانَ لِي أَمَلاً وَاغُرْبَتَاهُ غَدَا ذُخْرِي وَمَا رَجَعَا حُزْنَاهُ لِي بَعْدَهُ، كَيْفَ المقامُ بلا رُؤْيَاهُ؟ مُذْ أَنْسُهُ عَنْ حَيِّهِ مُنِعَا حُرْبَاهُ لِي بَعْدَهُ، كَيْفَ المقامُ بلا وجسمي شَابَهُ سُقْمٌ وَالطَّرْفُ مِنْهُ عَلَى الخَدَّيْنِ أَدْمُعَا عَنْ الغَرِيْبُ، وَمَا قَاسَى بِغُرْبَتِهِ كَيْفَ المَمَاتُ لَهُ، أَمْ كيفَ بهِ صَنَعَا؟ كَيْفَ الغَرِيْبُ، وَمَا قَاسَى بِغُرْبَتِهِ كَيْفَ المَمَاتُ لَهُ، أَمْ كيفَ بهِ صَنَعَا؟

كَيْفَ المُغَسِّلُ لَهُ، أَمْ كَيْفَ كَفَّنَهُ أَمْ كَيْفَ قَبْلُ ثَوَى فَيهِ وَقَدْ رَبَّعَا؟ صَبْرٌ جَمِیْلٌ عَلَی حُکْمِ الْإِلَهِ وَمَا رَجَائِي إِلاَّ بِصَبْرِي كَیْمَا أَنْتَفِعَا أَطْلُبُ مِنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ یُسْکِنُهُ رَوْضَ الجِنَانِ بِهَا یُخَصُّ غَدَا الوَرِعا قَدْ فَارَقَ الأَهْلَ وَالأَوْطَانَ أَجْمَعَهَا وَأَقْبَلَ مُجِدِّاً إِلَى مَوْلِاَهُ مُنْقَطِعَا وَأَقْبَلَ مُجِدِّاً إِلَى مَوْلِاَهُ مُنْقَطِعَا وَأَقْبَلَ مُجِدِّاً إِلَى مَوْلِاَهُ مُنْقَطِعَا

ثمّ أنّها صرخت صرخةً عظيمةً، وأغشِيَ عليها، فارتفعَ البكاءُ والعويلُ من الخدمِ والحَشَمِ، وبعد أن أفاقتُ من غشوتها نادتُ بصوتٍ رفيقٍ حزينٍ:

يا ولداه! يا عزيزاه! ثم أنشدَتْ:

ثمّ شهقتْ شهقةً ثالثة، وسقطت على الأرضِ، فحرّكوها فإذا هي ميّتة، فضجّت الناسُ عليها بالبكاء والعويل، وأخذوا في جهازها ودفنها.

ثمّ هممتُ بالمغادرة إلى البصرة، فقال لي الرشيدُ: أريدُكَ أن تأخذني إلى قبر ولدي، فسِرْتُ معه، وما أن انحدر إلى البصرة ووصلها حتّى زُينتُ له، واصطفّتِ النّاسُ لاستقباله، فأمرَ برَفْعِ الزينة، وأتى قبر ولده، فأمرَ بإخراجه منه، وحمله إلى بغداد ودفنه بها، وعملَ فوقه قبّةً حسنةً. رحمةُ الله ورضوانه عليه.

ثمّ قال اسحق الشيرازي: وهذا يا شيخُ عبد الله ما جرى معي والسبتي. فقال القطّان: قد كنتُ أشعرُ أنّ ذلكَ الغلامَ وليِّ صالحٌ، رحمةُ الله عليهِ، ثمّ قامَ وشكرَ اسحقَ وعادَ يخبرُ النّاسَ قصة السبتي رحمه الله وقد كانت وفاة السبتي سنة أربع وثمانين ومئة للهجرة.

وَهَذَا مَا انتَهِى إِلَيْنَا مِنْ قِصَّةِ أَحْمَدَ السَّبْتِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، واللهُ الموَقِقُ، وإليْهِ المرجِعُ وَالمَصِيْرُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ ما يشَاءُ قدير.

#### adok adok adok

# 3 - قِصَّةُ العَابِدَةِ شَعْوَانَةَ (رضي الله عنها)

هي شعوانة العابدة الزاهدة منذ طفولتها، كانت ابنة لأحد ملوك بلاد فارس العابدين الذين تركوا المُلْكَ والدنيا حُبّاً بالله.

لا يُعرف تاريخ ولادتها، ولكنَّ المؤرّخين أجمعوا على أنَّ وفاتها كانت في العام (185ه) أو (187ه). ذكرَها ابنُ كثير الدمشقي في كتابه (البداية والنهاية) وقال أنّها أمّة سوداء، وهذا خبر مغلوط، وحتى أنَّ ابنَ كثير لم يروِ عنها أكثر من ذلك. وروى أبو نعيم السجستاني خبرها مع سبعة العُبّاد (وهو خبر قريب للصحّة وجدتُه في أكثر من مصدر).

وحسب ما جاء في المصدر فإنَّ العَابدة شعوانة (رضي الله عنها) لم تُعمِّر طويلاً وقضت حياتها بثياب الرجال تعيش حياتهم حتى كان ما كان من خبرها مع ابنة الملك الفاسدة، ومن ثمّ كشف الحقيقة.

وقد دُفنتِ العابدة شعوانة في البصرة، ولها قبرٌ يُزار للتبارك به.

#### قِصَّةُ العَابِدَةِ الزاهِدَةِ شَعْوَانَةَ

رَوَى أبو نعيم السجستاني الحافظُ المعروفُ خبر العابدةِ الزاهدةِ شعوانةَ رضيَ اللهُ عنها مع العُبّادِ الزهّادِ السبعةِ فقال:

كان في أرض الرافدين عُبَّادٌ سبعةٌ، قد فاقوا أهل زمانهم في العبادة والزهد، فاجتمعوا يوماً ليتَّفقوا حولَ بناء مكانٍ لهم يعبدون الله تعالى فيه، فاختاروا مكاناً غير بعيد عن المدينة، وقالوا: هذا مكانٌ حَسَنٌ قريبٌ من المدينة، فنحن لا غنى لنا عن ذلك.

فقال كبيرهم: بحق الواحد القهّار! إن أخذتُم في بناء هذه الدار، فإنّها دار غرور وزوال، لا تدوم ولا تبقى على حال.

فقالوا: لا غنى لنا عن موضع نسكن فيه.

فقال: إن كان ولا بدّ من البناء والسكن، فابنوا خيمةً من قصبٍ نسكنُ فيها ونتعبّد الله تعالى داخلها. فلمّا بنُوهَا، واستقرّوا فيها، قال بعضُهم: كيف ندبّر أمور معيشتنا وأحوالنا؟

فقال كبيرُهم: خذوا في صنع الحُصْرِ، أربعة منّا يصنعون الحُصُر، وثلاثة في العبادة منقطعون لخدمة الخالق تعالى وعبادته، فإذا فرغ الأربعة من عَمَلِ الحُصْرِ، يأخذونها للمدينة ويبيعونها، ويحضرونَ لَنَا طعاماً، وبعد أن ينتهوا، يتفرّغون للعبادة والتعبّد، ويقوم الثلاثة الباقون بصُنْع الحصر لليوم التالي، والأربعة منصرفون للعبادة.

ثم فعلوا ما اتَّفقوا عليه، وأقاموا على ذلك مدّة من الزمن، حتّى قال بعضُهم ذات يومٍ: كيف لنا أن نلبس شيئاً لم يسبقنا إليه أحدٌ من العبّاد والزهّاد؟

فقال كبيرهم: والله ما أرى شيئاً من اللباس الخشن والبسيط إلا وقد لَبِسَهُ العُبَّاد، ولكنّي أجدُ أَن لِبْسَ الحُصُرِ الخشنة لم يسبقنا إليه أحدٌ. فلبِسُوا الحصر فترة طويلة حتّى تقشّرت أعناقهم وجلودهم، وأداموا البكاء خوفاً من الله ليلاً ونهاراً، وتعبّدوا بعبادة لا يقدرُ عليها إلا الأنبياءُ والأولياءُ الصالحون، حتّى وصَلَ خبرهم إلى ملك إحدى الممالك البعيدة، وكانَ له ابنة صغيرة يتيمةُ الأمّ، فأقبلَ الملك، وكانَ عابداً صادقاً، على البكاء ليلاً ونهاراً، فلمّا كان في ذاتِ يوم أقبلتُ عليه ابنتهُ وقالت له: يا أبتِ إلى متى هذا البكاء الذي أنتَ فيه؟

فقال: اعلمي أنّي قد فكّرتُ في هؤلاء العبّاد السبعة الذين تركوا الدنيا ورفضوها بمتاعها الغرور، وذهبها ولآلئها، لأنّها ذات زوال ولا تدوم على حال، وإنّ هذا المُلْكَ الذي أنا فيه لا يدوم لي، وأنا أريدُ أن أتركَهُ وأسيرَ سيرهم وأنهجَ نهجَهم، وأبقى معهم حتى يقضي الله تعالى عليّ وعليهم بما هو قاض، وعسى الفرج يكون قريباً إن شاء الله.

فبكت ابنته وقالت: لمنْ تتركني وحيدةً في هذه الدنيا؟ وقد انصدع قلبي عليكَ وتقطَّعَ كبدي حزناً، ولا أريدُ أن يكون إثمى عليك أكثر من الثواب الذي ترجوه من ربّك. فبكى الأبُ لهذا الكلام

وقال وماذا أفعلُ بكِ يا حبيبتى، وأنتِ تعلمين أنَّه لا يجوز للنساء رفْقَة الرجال والجلوس معهم؟

قالت: يا أبتِ! أنا صغيرة، ولا أدري من أمور الرجال وحياتهم شيئاً، فاقطعْ لي ثيابَ الرجالِ، وأسيرُ معك إليهم حتّى يقضى الله علينا بما هو قاض.

فوَافَق الأبُ كي لا يترك ابنتَهُ وحيدةً في الدنيا، وقطع لها ثياباً من شَعْرِ ماعز، وله مِثْلُ ذلك، وأخذ بيدها، وسار هَارِباً في الليل وترك مُلْكَهُ ومالَهُ قاصداً العُبَّادَ السبعة، حتّى وَصَلَ إليهم فدخلَ عليهم الخيمة، فسَلَّما عليهم فردوا عليهما السلام ورحبوا بهما، وقد ظنّوا ابنتَهُ غلاماً ذكراً، حيث لم تبدو أماراتُ الأُنوثةِ عليها بَعْدُ، واستبشروا بها خيراً، وصاروا يصنعون الحصر جميعاً حتّى إذا كان وقت العشاء يذهب الغلام 109 إلى المدينة بما عملوا فيبيعها ويشتري بثمنها زيتاً وشعيراً، ويأتي إلى أصحابه. فظلّوا على تلك الحال من العمل والعبادة حتّى قضى الله على الملك بالمرض الشديد، فلمّا أشرف على الموت أقبلَ عليه أصحابهُ وقالوا له:

يا وليّ الله! أخبرنا بما تراه، فإنّه قد بلغنا أنّ الروح لا تخرج من الجسد مُفارِقةً حتّى يرى الإنسانُ مقعدَه من الجنّة إن كان مؤمناً والنار إن كان كافراً.

فقال: أبشروا يا أُخوتاه، فإنكم تقبلون على ربِّ كريم، وإنِّي أوصيكم بما تركته بينكم وصيةً وأمانةً إلى يوم القيامة أسألكم حينها عن أمانتي. وأشار إلى الغلام (ابنته) ولم يحب أن يكذب آخر لحظاته، وكما أنّه لم يشأ أن يكشف الحقيقة ويترك ابنته لوحدها في الدنيا.

فقالوا: جزاك الله خيراً، قد صدقتَ فيما قلْتَ، فابشر أنتَ، فإنّ ولدكَ بأمانٍ، وسوف نكون له كما كنا معك وأكثر إن شاء الله.

فقال: جزاكم الله خيراً، وعَفَا عني وعنكم، وغفر لي ولكم، وإنّا لله وإنّا إليه راجعونَ، وإليه المصيرُ.

ثم توّفي بعد ذلك رحمةُ الله عليه، فأخذوا تجهيزه والصلاة عليه ثمّ دفنوه بالقرب من الخيمة، وكانوا لولده كما كانوا له في الحياة.

ثم قضى الله تعالى أن الغلام توجّه إلى المدينة ليبيع لهم الحُصُرَ كما جرت العادة، فوافق طريقه قصر الملك، وكانت ابنة هذا الملك فاسقة كافرة قاعدة مع مربّيتها على شرفة القصر،

فنظرت إلى الغلام وهو داخل، فأعجبها حسنَهُ وجمالَهُ، وكان الغلام بهذه الفترة التي مرّت قد صار أكثر جمالاً رغم صعوبة العيش والقسوة في الطعام واللباس وكان يرتدي دائماً الثياب الفضفاضة الواسعة كي لا يظهر صدرُه فيعْرفَ الجميع أنّها فتاة.

قال: فبعد أن نظرت ابنة الملك الفاسقة من الشرفة، وأُعجبتْ بمنظر الغلام وحُسْنِهِ، قالت لمربّيتها: أما تنظرين إلى هذا الغلام ما أجمله! عساكِ أن تطلعي به إليّ وتجمعي بيني وبينه ولك عندي ما تشائين.

فقالت المربّية وكانت أكثر فُسْقاً منها، وصاحبة حيلةٍ ودهاءٍ: حَسَناً إنّي سأفعل ما تريدين، فانتظري هنا. فنزلت إليه وقالت له بصوت يتصنّع التديّن والبكاء: حبيبي أَبْشِرْ بكلّ خيرٍ، فإنك بمنزلةٍ عظيمةٍ إذا جئت هنا، أسرعْ فولدي مريض، وهو يعالج سكرات الموت، فاطلعْ إليه ولَقّنه شهادة التوحيد، تنلْ أجراً من ربّكَ ومنّي. فصدّق الغلامُ القولَ، وأراد أن يصنَع خيراً، فدخلَ معها، فأغلقتِ المربّيةُ الأبواب وأوصدتها بإحكام، وقالت لسيدتها: انزلي إليه فإنّه هنا.

فنزلت وهي تتبختر في مشيتها، وحُللِها 110 وحُليِّها. فلمّا رأته قالت له: تمنَّى عليَّ ما شئت.

فقال: معاذ الله من ذلك، فإني أخاف الله إن أنا عصيتُه أزال النور الذي في وجهي، ويُذْهِبِ حظّي من الجنّة.

فقالت: لا بُدّ لي من ذلك، فإن لم تكن ترضى طوعاً، رضيتَ غصباً وكرهاً.

ثمّ مدَّتْ يدها إلى الغلام، فلمّا رأى ذلك بكى وقال: لا إله إلاّ الله، إنّي لا أحبُ من يعصبي الله.

فألقى الله تعالى في قلب ابنة الملك الفاسقة الرعبَ والفزعَ، فقالت: يا دايةُ 111 أخرجيه من هنا بسرعةٍ، فإنّه شيطان لا يُشبه الإنسَ، وليأخذْ حُصُرَهُ معه.

فأخرجتُهُ المربِّية، وأخذ الحُصُرَ معه، ومضى مسرعاً إلى السوق وباعَهَا، ثمّ اشترى بثمنها زيتاً وشعيراً، وسار فلمّا خرجَ من باب المدينة مروراً بقصر الملك، نظرتْ إليه ابنةُ الملكِ وقالت: واللهِ لأعملنَّ على هلاكك، وهتُكِ سَتْرِكَ.

فقال لها: الله يحولُ بيني وبينكِ، وهو القادرُ العلاَّمُ بما في صدور الناس، وهو ربُّ العزَّةِ، الساقي البشر من الموت كأساً قادرٌ على ردِّ كيدكِ عني.

ثمّ أنّ ابنة الملك الفاسقة اشتاقت إلى الرجال، فقالت لدايتها: إنِّي قد اشتقتُ إلى الرجالِ، فعساكِ أن تساعديني في قضاء حاجتي وتحقيق مأربي؟

فأتتُها الدَّايةُ بفاسقٍ من فُسَّاق اليهود، فوطئها فحملَتْ منه. فقضى الله سبحانه أنّها حملت تسعة أشهر، وقدّر أنَّ أمَّها قد دخلَتْ عليها يوماً قَبْلَ اكتمالِ الأشهر التسعة وقعدتْ معها، وقد كانت متشاغلةً عن ابنتها بأمور الحفلاتِ والزياراتِ، مُوكِلَةً أمرها إلى المربِّية، فلاحظَتِ الأمُّ صُفْرة وجهها، وانتشارَ الكَلفِ فيه، فوضعتْ يدَهَا على بطنِهَا فإذا بالجنين يركلُ، فصاحَتْ صِياحاً شديداً، وأغشيَ عليها، فلمَّا سمعَتِ الجواري والخادماتُ الصُيَاحَ هَرَعْنَ إلى الملكةِ فوجَدْنَهَا مغشياً عليها فصرخْنَ وسِرْنَ إلى الملكِ وأخبرْنَهُ بخبر مولاتهنَّ، فسار الملك إليها، ثمّ دخل الغرفة، فلمَّا رآها على تلك الحالة وقد بدأتْ تستعيدُ وَعْيَهَا سألها: ما شأنُكِ، وماذا حصل؟

قالت الأمُّ: سخط اللهُ علينا.

فقال: ولِمَ ذلكَ؟

قالت: إنَّ الزِّنَا قد وَقَعَ في قصرِكَ.

قال: وكيف ذلك؟ قالت: إنَّ ابنَتَكَ كان من أمرها كذا وكذا...

فصاحَ الملكُ غاضباً وقد استشاط 112 غيظاً وغضباً، وقال لابنتِهِ التي خضَعتْ بين يديه: اصدقيني القولَ بالحقّ وإلاَّ قطعتُكِ قطعاً.

فلمًا سمِعَتْ ذلكَ منه قالت: يا أبتِ! واللهِ مَالي أحدٌ إلا الغلام الذي مع العُبَّادِ السبعةِ، أرغمني على ذلك.

فلمًا سمع الملكُ ذلك الكلامَ اصفرً لونُه، وارتعدتْ فرائصُه، وعَمَدَ إلى سرير مُلكِهِ، واستوى عليه جالساً، وصاح بحَاجِبه: عَلَى بصَاحب الشرطة وعَسْكره.

فحضروا بين يديه، فقال لهم: عَلَيَّ بسبعة العُبَّاد أينما كانوا، ولا تنسوا إحضار الغلام الذي معهم، ولا تسوقوهم إلاَّ والحِبال بالأعناق، واللَّطْم في الوجوه، فإنَّهم قد صنعوا ذنباً عظيماً.

فمضى صاحبُ الشرطةِ إلى العُبَّاد، فدخل عليهم الخيمة، وجعلَ الحبالَ في أعناقهم، وَجَرَّهُمْ وضَرَبَهُم حتّى دخلَ بهم على الملك أذِلاَّءَ متعبين فوجدوا الملكَ على تلك الحالة من التكبُّر والتجبُّر، فلمَّا نظر إليهم صاح بهم وانتهرهم: أنتم في العلانية عُبَّاد، وفي السّرِ فُسَّاق.

فقالوا: ولِمَ سَمَّيْتَنَا فُسَّاقاً وما فينا من يعصي الله، وما علمنا أنَّ فينا منْ أشركَ بالله؟ فأخبرنا بأيّ جريرةٍ استوجبنا منك هذه العقوبة والمذلَّة والإهانة؟

فقال: إنّما فعلتُ بكم هذا لأَجْلِ الغلام الذي معكم، فإنّه ارتكب مع ابنتي ما لا يُرضي الله ولا يُرضِي مَنْ عرفَهُ وعَبَدَهُ.

فقالوا: يا سبحان الله! تؤاخذنا بذنب غيرنا، وإنَّ الغلام الذي معنا لمَ نرَ منه إلاَّ الخير، وإذا غاب عَنَّا فلا علمَ لَنَا بِهِ، فَرَاقِبِ اللهَ في أمرنا، واحذر من العقوبة والأخذ بالنواصي.

فبكى الملك بكاءً شديداً وقال لهم: اغفروا لي ذنبي، واتركوا لي ما ارتكبتُه بحقِّكُم، فما يضرُكم إذا غفر لي ربّي، وما ينفعكُم إذا عذّبني؟

فقالوا: مَنْ أرادَ أن يغفرَ اللهُ له فَلْيَعْفُ عن ظلمِ الناس، ولكن أتحبُّ أيُها الملكُ أن تعفوَ عن الغلام؟

فقال: يا قومُ! قد وَقَعَ في نفسي أن أعذِّبَ هذا الغلامَ عذاباً شديداً أو أن أنفيَهُ مِنْ أرضي.

فقالوا: أيُّها الملكُ! بعضُ الشَّرِ أهونُ من بعضٍ، فَأَخْرِجْهُ من أرضِكَ فهذا أهونُ عليه فهو رقيق الجسم لا يتحمل الضربَ الشديدَ. فوافقَ الملكُ، ثمّ قال لحاجبهِ: خُذْ هذا الغلام وانطلِقْ به إلى آخرِ أعمالي واتركْهُ حيّاً في أثوابه.

فسارَ بهِ الحَاجِبُ حتّى انتهى به إلى فلاةٍ من الأرض، فترَكَهُ فيها، وسار عنه، وبقيت الفتاة (شعوانة) وحيدةً مُسلِّمةً أمرها لله. ثمّ قضى الله تعالى أنَّ ابنةَ الملكِ وضعت المولود، فأخذتْهُ زوجة الملك لزوجها وقالت: هذا وَلَدُ زِنَا قد وضَعَتْهُ ابنتُكَ فالتَّفَتَ الملكُ إلى حاجِبِهِ وقال له، أنتَ تدري

مكان الغلام، فخُذْ هذا المولود وانطلق به إليه فهو أولى به. فأخذه، وسار به إلى الغلام وقال له يقول لك الملك خُذْ ولدكَ الذي جاءت به ابنته منك.

فقال الغلام: حسبي الله ونِعْمَ الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، ثمَّ مَدَّ يده إلى المولود وأخذه احتساباً لوجه الله تعالى، ثم وضَعَهُ عن يمينه وجعل يصلّي ويبكي ويقول: يا إلهي وإله إبراهيم واسحق ويعقوب وعيسى ومحمد، أسألك أن تكفل هذا المولود، وأنت تعلم أن ليس لي فيه حيلة، وأنت ترزقه كيفما تشاء.

فعند ذلك أولى الله عزّ وجلّ إلى جبريل عليه السلام أن يمضي إلى جبل من جبال الشام، ويأمرَ غزالةً هناك أن تأتي إلى العابدة (شعوانة)، وتكفل الغلام المولود الذي معها، فهي قد سألته وحقيق عليه أن يجيبها، لأنّها لم تَكُ قد شكّت به يوماً، وما شكّت أمرها إلى غيره وقال: وعزّتي وجلالي لو أنّها سألتني أن أُزيلَ الجبال عن أمكنتها لفعلتُ ذلك إكراماً لها.

فأتى جبريلُ إلى الجبل ونادى الغزالة فقال لها: يأمركِ اللهُ ربّ العزّة أن تسيري إلى العابدة التي بموضع كذا وكذا، وتكفلي المولود الذي معها.

فسارتِ الغزالة إلى العابدة، واقتربت من الطفل المولود، وأمكننه من ثديها، حتى شرب وارتوى، ثمّ جعلت تلحسه بلسانها كما تلحسُ ولدها، وبقيت على هذه العادة فترة من الزمن، ثم إنّ العابدة رفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي أسألكَ أن تقبض هذا المولود إليك فإنّه قد شغلني عن عبادتك وطاعتك، فإنّي أريد أن أعبدكَ ولا أشتغل بشيءٍ عن عبادتك.

فعند ذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى عزرائيل عليه السلام أن يقبض روح المولود الذي مع العابدة، ففعلَ ما أمره الله به، ثمّ قامتِ العابدة شعوانة بلَفِّ المولود بثوب قديم ثمّ دفنته، وتفرّغت للعبادة والصلاة ليلاً ونهاراً، لا يفتر لسانها عن ذكر الله وتسبيحه وتقديسه، حتى أنَّ الطيورَ كَانَتْ تقفُ على رأسِها فتبقى جاثمةً في مكانها لا تتحرك، فلا يُعرفُ إن كانت حيّةً أو مَيِّتةً. فأقامت على هذه الحال مدّةً طويلةً يمرُّ بِهَا النَّاسُ ويجلسونَ قربَها للتبارك بها ويمضون في سبيلهم، فانتشر خبر الغلام (العابدة) في جميع الآفاق. فقال بعضهم: أما تنظرون إلى هذا الغلام كيف استجاب الله له وكَفَلَ المولود أوّل الأمر، ثم قبض روح الطفل في المرَّةِ الثانية. وعندما سمع العُبَّاد السبعة خبر

الغلام الذي كان معهم قالوا: مَالَنَا إلا السير إلى الملك، عَلَّهُ يردُّ علينا صاحبنا. ثمّ مضوا إلى الملك، فدخلوا وسلَّموا عليه، فردَّ عليهم وقال: مرحباً بكم! ما الذي تريدون مِنِّي؟

فقالوا: أيُّها الملك إنَّا نريد هذا الغلام الذي نفيتَهُ، فإنَّه مُجَابُ الدعوة، صادقٌ في عبادتهِ، زاهدٌ في دنياه، ويبدوا أنَّنا قد ظلمناه، فنحنُ نسألك أن تردَّهُ إلينا.

فقالَ الملكُ: شأنكم وإيَّاه، اذهبوا وأعيدوه إليكم.

فقالوا: لا طاقة لنا برَدِّهِ، ولا نعلمُ مكانَهُ.

فقال الملكُ للحاجب: سِرْ إلى الغلام ورُدَّهُ إلى أصحابه.

فمضى الحاجبُ حتى انتهى إليه، فوجده في فلاةٍ من الأرض فقال له: أيُّها العابدُ إنَّ الملكَ قد أرسلني إليك، وأمرني أن أردّكَ إلى أصحابِكَ.

فقالَ الغلامُ (العابدة): السمعُ والطاعةُ للهِ، ثمّ للملك، وسار معه حتى انتهى إلى الملك، فلمّا نظر الملك إليه قال له: أتحبُّ المقام عندي، أم تمضي إلى أصحابك؟ فقال: لا حاجة لي في المقام عندك، وإنَّما أريدُ أصحابي.

فقال له الملك: دونكَ وإيّاهم فاذهب إليهم، وأنتَ آمِنٌ مِنَ الجميع.

فمضى الغلام إليهم فاستقبلوه بالترحيب والتهليل، وفرحوا به، فجلسَ معهم يعبد الله تعالى. واتفق بعد مدّة ليست بالقصيرة أنّه مرض مرضةً عظيمةً، فقعد أصحابه حولَهُ وقالوا له: بماذا توصينا يا وليَّ الله؟ فقال: اتَّقوا الله كأنَّكم تَرَوْنَهُ، فإنَّه يراكم، وإيّاكم والمعاصي، فإنَّها تُخْلِقُ الوجوهَ 113. فقالوا: جزاك الله عنا خيراً، فأوصِنَا عن نفسِكَ. فقال: أوصيكم أن تدفنونني في مِسْحِي 114هذا الذي عليَّ.

فقالوا: لا نفعلُ ذلك، فإنَّه لا بد من الغَسْلِ والتكفينِ، ولاسيِّما أنَّكَ عابدٌ، ولا يجوز لَنَا أن نفرّطَ في غسلكَ.

فقال: ما دمتُم مصرِّين على ذلك، فانتظروا أن تخرجَ الروحُ منِّي، واطلبوا من كبيركم أن يأخُذَ السكِّينَ وبضعَها على صدري ونحري، وافعلوا بعد ذلك ما شئتم.

فقالوا: نفعل ذلك إن شاءَ اللهُ.

وقَضَى الله تعالى باسترداد أمانته من العابدة الزاهدة شعوانة رحمة الله عليها، التي ما تزال في نظر الجميع غلاماً عابداً، زاهداً، فبكوا على الغلام، وداروا حوله يقرأون عليه آيات من الذِّكْر الحكيم، ثمّ حمدوا الله تعالى، وأثنوا عليه، ثمّ قالوا لكبيرهم: قمْ إلى صَاحبنا المرحوم وافعل ما أوصانا به.

فقامَ وأمسكَ بالسكِين ووضعها على صدر الغلام (العابدة) فَبَانَ له صَدْرُ امرأةٍ، فرمى السكين من يده، وجعل يركضُ ويتعثَّر، فلمَّا نظروا إليه تبعوه وسألوه عمّا به، فقال: يا قومُ! إنَّ الغلامَ المتوفَّى هو امرأة.

فقالوا مستغربين مندهشين: ماذا تقول؟ ارجع وإنظر جيداً علَّكَ تكون مخطئاً.

فقال: أما تعلمون أنَّ أوَّلَ نظرةٍ لا يعاقِبُ الله عليها، وإنَّ إعادةَ النظر معصية بعينها.

فقالوا: وكيف نتأكَّدُ ممَّا قُلْتَ؟ ويجبُ أن نعرفَ ماذا نصنعُ؟

فقال لهم: انهضوا وادخلوا المدينة، وأَعْلِمُوا النُسوةَ الصالحات منهن أن يأتيْنَ وينظرْنَ إليها.

فمضى بعضُ العُبَّاد إلى المدينة، وأَخْبَرَوا بعضَ النسوةِ الصالحاتِ بالقصَّةِ، وسرعان ما انتشرَ الخبرُ في المدينة كُلِّها، فجاءتِ النسوةُ وكثيرٌ من أهل المدينة رجالاً وأطفالاً، فدخلت بعضُ النسوةِ الخيمة، ولمَّا نظرْنَ وتأكَّدْنَ أنَّها امرأة، رفعَنْ الصوتَ بالصُياحِ والبكاء، فضجَّتِ الناس لهذه القصَّةِ الغريبة، وكيفَ يكونُ العابدُ الزاهدُ الذي اتُّهم ونُفي بسبب ابنة الملكِ، كيف يكون امرأةً.

ولمَّا سمع الملكُ الخبرَ المنتشِرَ بسرعةٍ، أقبلَ هو وزوجته، فتقدَّمتْ امرأةٌ منه وقالت: هي امرأة، وربِّ الكعبةِ.

فقال لامرأته: ادخلي وانظري. فدخَلَتْ ونظرتْ فإذا هي امرأة فخرجت إلى الملك مسرعةً تبكي بكاءً شديداً، حزناً وألماً على الظلم الذي ألحقوه بها، وقالت: هي امرأةٌ... امرأةٌ وربِّ الكعبةِ.

فلمّا سمع الملك قولَها، نزل عن فرسه، وجعل يحثو الترابَ على رأسه، ويبكي بشدّةٍ، ثمّ قال للعبّاد: اتركوني أكفِّنُها بنفسي، فإنّي جَنَيْتُ على هذه الوَلِيَّةِ الصالحةِ جنايةً عظيمةً، وأخاف أن

يعذّبني الله بذلك.

فقالوا: شأنُكَ وما تريد.

فطلب الملكُ من الحاجب أن يحضرَ أكفاناً، وقال لقائد الشرطة: آتوني بابنتي موثقة بالحديد، واربطوها حتّى نفرغ من دَفْن العابدة الزاهدة. فأتي بأكفانٍ، ولمّا فرغَتِ النسوةُ من غَسْل جثمان العابدة، وقُمْنَ يجلبنَ الأكفانَ من الملك، ولمّا عُدْنَ وَجَدْنَ العابدة قد كُفِّنَتْ بأكفانٍ تكاد تغشي الأبصار من شدّة لمعانها وضوئها، وروائحها رائحة المسكِ. فلمّا رأيْنَ ذلك الأمر العجيب، خرجْنَ إلى الملك وأعلَمْنَهُ بذلك، وقلنَ له: اللهُ قد رَدَّ أكفانَكَ عليكَ أيّها المَلكُ، وقد أرسل لها أكفاناً من الجنّة كفّنتُها الملائكةُ بها.

فبكى الملكُ بكاءً شديداً وقال: أريدُ أن أضعَ أكفانى فوق تلك الأكفان.

فقالوا: لا تفعل أيها الملك!

فقال: حسناً. لا أعترض على أمر الله ومشيئته. احفروا القبرَ.

وعندما بدأ الرجالُ بالحَفْرِ وجدوا الترابَ أَلْيَنَ من الزبدةِ، ورائحتَهُ أطيب من رائحة المسكِ، فلمَّا أتمُّوا الحَفْرَ تقدَّمَ الناسُ واصطفُّوا للصلاة على جنازة العابدة، ووقف الإمام أمامهم، فلمَّا هَمَّ بالتكبير جَعَلَ يتأخَّر ويتراجع للخلف. فاستغربَ الملكُ والناسُ منه ذلك وقالوا: ما بالُكَ تتراجع للخلف؛ فقال: أمَا تَرَوْنَ ما أرى؟

فقالوا: لا. وماذا ترى؟ قال: أرى فارساً على جوادٍ أشقر، بيده حَرْبَاتٌ تخرجُ منها النارُ. فقال العُبَّادُ: هذا جبريلُ عليه السلامُ. ثمّ انهمر البرق والرعد عن يمين الناس وشمالهم، فجعلوا يهربون، فلمّا انتهى البرقُ والرعدُ عادوا ودنوا من القبر ليلحدوها، فرأوا الترابَ يسيلُ عن يمين القبر وعن شماله، فعلموا أنّ الملائكة قد تولّوا دَفْنَها، فأعلمُوا الملك بذلك، فقال لبعض وزرائه عَلَيّ بابنتي، فجيءَ بها، فأمرَ بضرب عنقها بسيفهِ، وقال لوزيره: خُذْ رأسها واجعله في طُسْتٍ وطُفْ به في المدينة، ونَادِ بأعلى الصوت: «هذا جزاء من صَنَعَ الفاحشة وادّعى بها على أولياء الله تعالى» ففعل الوزير ما أمره الملكُ، ثمّ أمرَ الملكُ ببناء ضريح فوق قبر العابدة الزاهدة شعوانة رضي الله عنها،

فبُنيَ على أحسن ما يكون، وصارت الناس تزوره للتبارك به وظلَّ العُبَّاد بجانب الضريح في خيمتهم يصنعون الحُصُرَ ويبيعونها، حتّى قضى الله أمره فيهم. رحمةُ الله عليها وعليهم.

وَهَذَا مَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ قِصَّةُ الْعَابِدَةِ الزَّاهِدَةِ شَّعْوَانَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُا)، وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعِزَّةِ والبَهَاء، وإلَهِ الأَرْضِ وَالسَمَاءِ.

# 4 - قِصَّةُ الفُضَيْلِ بْنِ عَيَّاضٍ (رحمه الله)

هو أبو عليّ الفُضَيْلُ بْنُ عَيَّاضٍ التميمي، أحد العُبَّاد، وعَلَمٌ من الزهَّاد، وواحد من العلماء والأولياء، وُلِدَ بخُراسَان عام /100ه، 723م/ وكانت ولادته في كورة دَيْنَوَر، وقَدِمَ الكوفة وهو كبير السن، ثمّ انتقل إلى مكَّة المكرّمة فتعبّد فيها لفترة طويلة، ثمّ غادرها إلى بغداد وعاش فيها فترة من الزمن ذَاعَ فيها صيته بين الناس، وشاعت أقوالُه ومواعظُه، حيث توافَدَ الكثيرون يطلبون منه النصح والموعظة، ومنهم الخليفة هارون الرشيد.

كان الفُضَيْلُ حَسَن التلاوة، كثير الصلاة والتهجُّد والصيام، عاد لمكّة، ومات فيها سنة 188 هـ. وقَبْلَ توبته كان شاطِراً 115 يقطع الطريق، وكان يتعشّق جارية جميلة، وبينما هو يتسوّر جداراً ليصلَ إليها سمع قارئاً يقرأ:.

بسم الله الرحمن الرحيم ((أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله)) صدق الله العظيم سورة الحديد

فقال: بَلَى يا فُضَيلُ. وأقلعَ عمّا كان عليه ورجعَ إلى خرابةٍ يبيتُ فيها فسمع صوتَ مسافرين يقولون: خذوا حذركم، إنَّ فضيلاً أمامكم يقطع الطريق. فأعطاهم الأمان واستمرّ على توبته حتى صار مثلاً في السيادة والعبادة. وكان يقول: لو أنّ الدنيا كلّها حلال، ولا أحاسب بها لكنتُ أتقذَّرُ منها كما يتقذّرُ أحدُكم من الجيفةِ إذا مرَّ بها.

وكان يقولُ: العملُ لأجلِ الناس شَرْكُ، وتركُ العمل لأجلِ الناسِ رياءً، والإخلاصُ أن يعافيك الله منهما.

وقال له الرشيد يوماً: ما أفهمك!

فقال له: أنتَ أَزْهَدُ مني، لأنني زهدتُ في الدنيا التي هي أقلّ من جناح بعوضة، وأنتَ زهدتَ في الآخرة الباقية، فأنا زاهد في الفاني، وأنت أزهد ممّن فيه، وقد زهدتَ أنت في الباقي، ومَنْ زهدَ في درّةٍ أزهدُ ممّن زُهْدهُ في بَعْرةٍ.

وكان يقول عندما يطلبُ أحدُ الناس منه أن يدعي لهم: لو أنَّ لي دعوةً مستجابةً لجعلتها للإمام لأنَّ به صلاحَ الرعيَّةِ، فإذا صَلُحَ أَمِنَتِ العبادُ والبلادُ.

وقال ذات مرّة: إنّي لأعصى الله فأعرف ذلك في خُلْقِ حمَاري وخادمي وامرأتي وفأر بيتي. وقد عاش الفُضَيل عُمْراً مديداً، منقطِعاً للعبادة والزهد في الدنيا، وتوفي سنة/188 هـ، 811 م/رحمة الله عليه.

### قِصَّةُ الفُضَيْلِ بْنِ عَيَّاضٍ مَعَ هَارُوْنَ الرَّشِيْدِ

رَوَى الْفَضْلُ بن الربيع وزير الخليفة هارون الرشيد خبَر الرشيد مع الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَّاضٍ العابد الزاهد فقال:

حَجَّ هارون الرشيد من بغداد إلى مكَّة المكرَّمة وكنتُ وزيره عليها، فأتاني فلمّا علمتُ بقدومه خرجتُ إليه مسرعاً وقلتُ له: يا أميرَ المؤمنين لو أنَّكَ أرسلتً إليَّ لأتيتُك؟

فقال: ويحَكَ! قَدْ حَلَّ 116 في نفسي شيء، فانظرْ لي رجلاً عابداً زاهداً.

فقلتُ له: هاهنا سُفيان بن عُينَنة، العالمُ واسعُ العلم، كبيرُ القَدْرِ حَفِظَ القرآن والأحاديثَ الشريفة، لا يضاهيه في الحجاز عابدٌ ولا زاهدٌ ولا حافظٌ إلاّ أنسُ بن مالك.

فقال الرشيدُ لي متلهِّفاً: امض بنا إليه.

فأتيناه دارَهُ، فقرعتُ البابَ، فقال: مَنْ بالباب؟

فقلتُ: أجب أميرَ المؤمنين يا سُفيانُ!

فقال سفيان وهو يخرج مسرعاً: يا أمير المؤمنين! لو أردتَ أرسلتَ إليَّ فكنتُ آتيتُك؟

فقال الرشيد: خُذْ لِمَا جئناكَ له 117 رحمك الله.

فبقي سفيانُ والرشيد يتحادثان ساعة من الزمن، فلم يَشْعُرِ الرشيدُ بشيءٍ من الارتياح، فقال لسفيان: هَلْ عليكَ دَيْنٌ؟

فقال: أجل عليَّ بعض الديونِ. فقال الرشيدُ: يا فضلُ! إقْضِ دَيْنَهُ.

فلما خرجنا قال لي الرشيد: ماأغنى صاحبكم عني شيئاً، فانظر لي رجلاً آخر أسألُه فينفعني. فقُلْتُ: ها هُنَا عبد الرزَّاق بن هَمام، من كبارِ حُفَّاظ الحديث الثِقاتِ. فقال: امضِ بنا إليه، فإنِّي في شوق لسماع كلامٍ يفرِّجُ همومي، ويُذهِبُ كَرْبي.

فأتيناه، فقرعتُ البابَ فقال عبد الرزّاق: مَنْ هذا؟ قلتُ: أَجِبْ أمير المؤمنين. فخرجَ مسرِعاً، فقال: يا أميرَ المؤمنين! لو أرسلتَ إليَّ لأتيتُكَ. فقال الرشيد: خُذْ لِمَا جئناكَ له رحمك اللهُ.

فحادثه ساعةً، ثم قال له: أعليكَ دين؟ فقال: نعم. فقال: يا فضل؛ إقْضِ دَيْنَهُ.

فلمًا خرجنا قال: ما أغنى صاحبُك عَنِّي شيئاً. فقال: فانظُر لي آخر يا فضلُ فإنَّ ما بي يثقلني ويتعبُ قلبي.

قلتُ: ها هنا الفُضَيْلُ بْنُ عَيَّاض.

قال: امضِ بنا إليه. فأتيناه فإذا هو يتلو آيةً من القرآن الكريم يردِّدُها، فقال الرشيدُ: اقرعِ الباب يا فضلُ! ففعلتُ، فقال: مَنْ هذا؟ قلتُ: أَجِبْ أميرَ المؤمنين. فقال: مالي ولأمير المؤمنين! فقلتُ: سبحان الله أما عليكَ طاعته؟! فنزل وفتح الباب ثم ارتقى الغرفة، فأطفأ ما كان معه من سراج، ثمّ التجأ إلى زاويةٍ من الزوايا في البيت، فدخلنا وأصبحنا نبحثُ عنه بأيدينا في العتمة، فسبقَتْ كَفُّ هارون قبلي إليه، فقال الفضيلُ: يا لها من كَفٍّ، ما ألينَها! إن نَجَتْ غداً من عذاب الله عزّ وجلَّ. فقلتُ في نفسي: واللهِ سوف يكلِّمهُ الفُضَيلُ اليومَ بكلامٍ من قلبٍ نقي لم ينطقهُ أحدٌ قبله لهارون.

فقال هارون: خُذْ لما جئناك له رحمك الله!

فقال له: إنّ عمر بن عبد العزيز لمّا وليَ الخلافة دَعَا سالمَ بن عبد اللهِ ومحمدَ بن كعب القُرَطِي، ورجاءَ بن حيْوَة، فقال لهم: إنّي قد ابتُليتُ بهذا البلاد فأشِيْرُوا عَلَيَّ. فعُمرُ بن عبد العزيز عَدَّ الخلافة بلاء، وعَدَدْتَها أنتَ وأصحابُكَ نعمةً. وقد قال سالم بن عبد الله لعُمَر: إن أردتَ النجاة من العذابِ فصُم الدنيا 118، وليكن إفطارُكَ منها الموث.

وقال له محمد بن كعب: إن أردتَ النجاة من عذاب اللهِ فليكنْ كبيرُ المؤمنين عندَكَ أباً، وأوسطُهم أخاً، وأصغرهم عندك ولداً، فَوقِر أباكَ وأكرمْ أخاك، وتحنَّن على ولدِكَ.

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردتَ النجاة من عذاب اللهِ عزَّ وجلَّ يا عُمر، فأحبَّ للمسلمين ما تحبَّ لنفسكَ، واكرَهْ لهم ما تكره لنفسِكَ، ثمّ مُثْ إذا شئتَ.

وإني أقولُ لكَ يا هارون: إنّي أخافُ عليكَ أشد الخوف يومَ تَزِلُ 119 الأقدامُ، فهل معك رحمك الله – مثل هؤلاء، أو مَنْ يشيرُ عليك بهذا؟ فبكى هارون بكاءً شديداً حتى غُشِيَ عليه. فقلتُ لفضيل: أرفقْ بأمير المؤمنين يا فضيلُ رحمك الله.

ولمَّا صَحَا الرشيدُ قال الفضيلُ: يا أمير المؤمنين! بلغني أنّ عاملاً لعمر بن عبد العزيز شُكِيَ إليه، فكتبَ إليه عمر: يا أخي! أُذكِّرُكَ طولَ سَهَرِ أهل النار مع خلود الأبدِ، وإيَّاكَ أن يُنْصَرَفَ بكَ من عند الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منكَ. فلمَّا قرأ العاملُ الكتابَ، طوى البلادَ حتى قَدِمَ على عمرَ فقال له: ما أقدَمكَ إلينا؟

فقال العاملُ: خَلَعْتَ قلبي بكتابِكَ، لا أعودُ إلى ولايةٍ حتّى ألقى الله عزَّ وجلَّ. فبكى هارون بشدةٍ ثم قال: زِدْني رحمك اللهُ.

فقال: يا حَسَنَ الوجهِ! أنتَ الذي يسألُكَ الله عزَّ وجلَّ عن هذه الخَلْقِ يوم القيامة، فإن أردتَ أن تَقِي وجهك من النار، فإيَّاكَ أن تصبحَ وتمسيَ وفي قلبكَ غشِّ على أحد من رعيتك، فإنَّ النبيَّ قال: مَنْ أصبحَ لهم غَاشًا لم يَرِحْ رائحة الجنّة 120.

فبكى هارون وقال له أعليك دينٌ؟

فقال: دَيْني لربِّي لم يحاسبني عليه بعدُ، والوَيْلُ لي إن سألني، والويلُ لي إن لم أُلهمْ حُجَّتي.

فقال هارون: هذه ألف دينار، خذها فأنفقها على عيالك، وتَقَوَّمْ بها على عبادة ربِّك. فقال: سبحان الله! أنا أَذُلُكَ على طريق النجاة، وأنت تكافئني بمثل هذا؟! سَلَّمَكَ الله.

ثمّ صَمَتَ فلم يكلِّمْنَا: فخرجنا من عنده، فلمّا صرنا على الباب قال هارون: يا فضلُ إذا دللتني على رجلِ فدُلَّني على مثل هذا، هذا سَيِّد المسلمين.

ثمّ دخلَتُ زوجة الفضيل عليه فقالت له: يا رجلُ أما ترى ما نحن فيه من ضيق الحال، فلماذا لا تقبلُ هذا المال فتفرِّجْنَا به؟ فقال لها: مَثَلِي وَمَثَلُكم كَمثَلِ قومٍ كان لهم بعيرٌ يأكلون من كَسْبه، فَلَمَّا كَبر نحروْهُ فأكلوا لحمه.

فلمًا سمع هارون هذا الكلام قال لي: ندخلُ عسى أن يقبلَ المالَ. فلمّا عَلِمَ الفضيل خرج فجلسَ في السطحِ على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلّمه فلا يُجيبه. فبينما نحن كذلك إذ خرجتُ جاربةٌ سوداءُ فقالت:

يا هذا قد آذيتَ الشيخ منذ الليلة، فانصرف رحمك الله. فانصرفنا، ومازالت هذه القصّة في نفس هارون لا ينساها أبداً. رحمةُ الله على ذاك العابد الذي كره الدنيا فأجبّته الآخرة.

وَهَذَا بَعْضٌ مِنْ أَخْبَارِالعَابِدِ الزَّاهِدِ الفُضَيْلِ بْنِ عَيَّاضَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).

والحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

# 5 - قِصَّةُ سَرِيٍّ السَّقْطِيِّ (رحمه الله) 121

هو السَّرِيُّ بن المُغَلَّسِ السَّقْطِيِّ البغدادي، أحد كبار مشايخ الصوفية وكان تلميذاً للعابد المتصوّف معروف الكرخي. وصَاحَبَ كثيراً من العُبَّادِ أمثال: هشيم، وأبي بكرٍ بن عيَّاش، وأبي المتصوّف معروف الكرخي، ومحمد بن الفضل بن جابر السقطي وكان ابن أخته العابدُ المتصوّفُ الجُنَيْدَ يرافقه ويروي عنه أخباراً وأقوالاً.

وكان لسريّ دكّان يتجرُ فيها، فمرَّت به جاريةٌ ذاتَ يوم قد انكسرَ إناء كانت تحملهُ لتشتري فيه زيتاً لسادتها، فجعلت تبكي، فأعطاها سريُّ شيئاً من المال لتشتري بدلاً منه، فنظر إليه معروف الكرخي معلِّمُه وقد رأى مَا صَنَعَ، فقال له: بَغَّضَ الله إليك الدنيا، فوجدَ الزهدُ طريقاً إلى قلبه من ذلك اليوم.

كان مولده في سنة /151 هـ، 778 م / حيث ظهر حبُّ الخير عنده ومساعدة الآخرين ومَقْتِهِ للدنيا منذ صغره، لذلك وضعه والده عند العابد معروف الكرخي يتعلم منه أصول الدين والحكمة.

وبقي يحاولُ جاهداً الابتعاد عن الدنيا ومفاتنها ولذائذها، وكان يقول: أشتهي أن آكلَ أكلةً ليس للهِ عليَّ فيها تَبِعَةٌ 122، ولا لأحدٍ عليَّ مِنَّةٌ أو فَضْلٌ فما أجدُ إلى ذلك سبيلاً.

وقال سَرِيُّ أيضاً: احترقَ سوقُنا ذات مرَّةٍ، فقصدتُ المكانَ الذي فيه دُكَّاني فتلقَّاني رجلٌ وقال لي: أَبْشِرْ فإنَّ دكَّانكَ قد سلمَتْ من الحريق، فقلتُ: الحمدُ للهِ. ثمّ ندمتُ أنّي ذكرتُ ذلك التحميد على سلامة دنياي ولم أواسِ الناسَ فيما هم فيه، لذلك أنا أستغفر الله منذ ثلاثين سنة على تلك الخطيئة عسى أن يغفرَ لي ربّي.

وروى الخطيبُ البغداي عن السري فقال: كان سريّ يصلّي ورْدَهُ 123 ذات ليلةٍ، وتَعِبَ من طولِ الجلوس والقعود، فمَدَّ رجله في المحراب، فسمِعَ هاتفاً منادياً: يا سريُّ هكذا تجالِسُ الملوك؟ فضمَّ رجله خجِلاً طائعاً، وقال: وعِزَّتكَ وجلالك، لا مددتُ رجلي أبداً.

وذكر ابن أخته الجنيدُ عنه أنَّه أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رُئيَ مضطجعاً أو مادًا رجليه في قعودٍ أو جلوس إلاَّ في عِلَّةِ الموتِ.

ويروي الجنيد عنه فيقول:

دخلتُ عليه أعودُه في مرضةٍ أصابته فقلتُ له: كيف تجدُ نفسَكَ؟ فقال سريُّ:

وَالَّذِي قَدْ أَصَابَني مِنْ طَبِيْبِي

كَيْفَ أَشْكُو إلى طَبِيْبِي مَا بِي

فأخذتُ مروحةً من قشِّ لأروِّحَ عليه، فقال لي: يا بن أختاه! كيف يجدُ رِيْحُ المروحةِ مَنْ جوفه يحترق من داخلِ شوقاً وحبّاً، ثم أنشَدَ:

وَالكَرْبُ مُجتَمِعٌ والصَّبْرُ مُفْتَرِقُ

القلبُ مُحْتَرِقٌ، وَالدَّمْعُ مُسْتبِقٌ

مِمَّا جَنَاهُ الهَوى والشوق والقَلَقُ

كَيْفَ القَرَارُ عَلَى مَنْ لا قَرَارَ لَهُ

فَامْنُنْ عَلَىَّ بِهِ مَادَامَ بِيْ رَمَقُ

يَا رَبُّ إِنْ كَان شَيْءٌ لِي بِهِ فَرَجٌ

فقال الجنيدُ له: أيا خالُ! أَوْصِنِي.

فقال: لا تَصْحَب الأشرارَ ، ولا تشتغلُ عن الله بمجالسةِ الأبرار الأخيار .

وقال ابن خلّكان في كتابه «وفياتُ الأعيان»: كان السريُّ دائمَ الذِّكْر لله، لا يفتر لسانه عن ذكره وتسبيحه، مظهِراً الشوق والوجدَ للخالق تعالى، وكان ينشد كثيراً:

فَمَالَى أَرَى الأَعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَا

وَلَمَّا إِدَّعَيْتُ الحُبَّ قَالَتْ كَذَبْتَنِي

وبتذهَلَ حَتّى لا تُجيْبَ المُنادِيَا

فَلا حُبَّ حَتَّى يَلْصُقَ الجلْدُ بالحَشَى

وكانت وفاةُ سريّ يوم الثلاثاء لسِتِّ خَلَوْنَ من رمضان سنة /253 هـ - 882 م/ بعد آذان الفجر، ودُفِنَ بعد العصر بمقبرة الشوينزي وحضر جنازته خلقٌ كثيرون، وقبرُه ظاهِرٌ معروفٌ حتّى يومنا هذا، وإلى جانبه قبر ابنِ أخته الجنيد، رحمة الله عليهما.

### قِصَّةُ سَرِيِّ السَّقطِيِّ مَعَ الجَّارِيَةِ اِشْتِيَاق

روى الجُنيدُ عن سريّ السقطي خبر توبتهِ وزهدهِ في الدنيا والسياحة في الأرض فقال: سأل بعض أصحاب السريّ رحمهُ الله: ما كانَ سبب توبتكَ وزهدكَ في هذه الدنيا الفانية؟

فقال: اعلموا وفَقكم الله تعالى أنّني دخلتُ في بعضِ الأيام إلى سوق الجواري أشتري جاريةً تخدمني، فلمّا وصلتُ عَرَضَ عليّ النخّاسُ 124 جوار كثيرةً، فلم يصلح لي من ذلك شيءً.

فقلتُ: هل بقيَ عندكَ شيء غير ما أريتني؟

فقال: نعم. بقيت عندي جاربة واحدة، غير أنَّها مجنونة.

فقلتُ: مَالي ولشراءِ المجانين. فولَّيْتُ عنه وأردتُ الخروجَ، فدعتني نفسي أن أرجع وأرى تلك الجارية وأقف على خبرها، فعدتُ وقلتُ له: آتيني بتلك الجارية حتى أنظرَ إليها.

فقال: حُبّاً وكرامةً.

وكنْتُ آنذاك تاجراً لي سمعة كبيرة في السوقِ، فلمَّا جاء بها، رأيتُ عليها سمةَ الصلاح والعبادة والتقوى، فقلتُ لها: يا جاربة! ما اسمُكِ؟

فقلت: اسمى اشتياق، وبي للخالق اشتياق.

فقلتُ لها: يا اشتياقُ! هل لك من قول تختارينه، وعمل تؤدينه؟

فقالت: اختياري قول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعملي في خدمة مولاي، وحياتي وَهَبْتُها له، وأمري فَوَّضْتُهُ إليه.

فقلتُ لها: أَشتَريْكِ؟ فقالت: على شرط. قلتُ: وما هو؟

فقالت: تكونُ لكَ خدمةُ النهارِ ، ولمولاي وخالقي خدمةُ الليلِ.

فقلتُ للنخّاس: كم تريد ثمناً لهذه الجارية؟

فقال: اشتريتُها بعشرة دنانير. فوزنتُ له أحد عشر ديناراً وأخذتُ الجارية ومضيتُ بها إلى الدار، وقلتُ لها: شأنُكِ والجواري فاصنعي مثلهن، فمضتِ الجاريةُ، فلم أنظرُها إلى أن صَلّتِ المغربَ، فلمّا فرغتُ من صلاتها أقبلتُ إليّ وقالت: يا مولاي! قد فرغتُ من خدمتِكَ، فهل لي من شيءٍ من رزق مولايَ الكبير؟ فقلتُ نعم. شيء كثيرٌ.

فأخذتها وأتيتُ بها إلى المائدة، فنظرَتْ إلى ألوان كثيرةٍ من الطعام، وقالت: حَسَّنَ الله تعالى أعمالك وغَيَّرَ أحوالكَ، وعسى أن يهديكَ إلى ما هو أنفع لكَ. ثمّ ردَّدتْ قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وكُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...) صدق الله العظيم سورة البقرة

غيرَ أن يا نفسُ أخشى عليكِ أن تَتَلَذّي اليومَ، فتعصى غداً، ثمّ أخذتْ قرصاً من الخبرِ، وقليلاً من الملح وجعلت تأكل، فلمّا اكتَفَتْ حمدَتِ الله تعالى وشكرتْ نعمتَهُ وقالت لي: يا مولاي! أينَ الموضعُ الذي أخدمُ فيه مولاي الكبير؟ فأوْمَيْتَ لها بيدي إلى مقصورةٍ في جانب الدار، ونمتُ أنا في مقصورةٍ في جانبِ آخر بعد أن أكلتُ ألذَّ الطعام. وبينما أنا نائم، وقد نامت العيونُ، وأزهرتِ النجومُ، وطُلِبَ الحيُّ القيُّومُ. وإذ بصوتٍ بالباب، وطرقاتٍ تتبِّه الغفلانَ، وتوقظ النعسان، فقلتُ مَنْ بالباب؟

فقالت: اشتياقٌ. فقلتُ وما تريدين في مثل هذا الوقت؟ قالت: يا مولاي! أما تستحي من هذه الغفلة، وقد سبقَكَ الخُدَّامُ إلى عبادة الملك العلاَّم؟! فقلت لها: أنا بالنهار جلبة وبالليل خشبة 125. فقالت: وفي أي وقت يكون قَطْعُ العَقَبة 126، إذا كُنْتَ نهارَك هائماً وليلكَ نائماً، فمتى تُرضِي رَبًا دائماً، ومَلِكاً عالِماً؟ ثم قالت:

واللهِ يا بَطَّال لو رأيتهم وقد صَفّوا الأقدام في ليلٍ هادي، وظلامٍ بَادِ، ومولى ينادي، إلَيَّ يا عبادي، ثمّ أنشدتْ تقول:

بَدَّلَ النَّوْمَ بِالقِيَامِ

يَالَيْلُ كَمْ فِيْكَ مِنْ غُلاَم

يَخْدِمُ مَوْلاهُ بِاجْتِهَادٍ بِلاَ إِقْرَارٍ وَلا مَنَامِ يَخْدِمُ مَوْلاهُ بِاجْتِهَادٍ يَقُولُ وَالليلُ قَدْ تَقَضَّى نَوْمٌ على مقلتي حَرَامِ يقولُ وَالليلُ قَدْ تَقَضَّى وَالخَوْفُ دَاخِلَ العِظَامِ وَالخَوْفُ دَاخِلَ العِظَامِ

فقلتُ: يا اشتياقَ! لقد هيَّجتِ فيَّ الأشواق، وأضرمتِ خوفاً في الخفّاق زيديني من كلامك يرحمك الله تعالى. فأنشدت:

اِبْكِ عَلَى عُمْرٍ مَضَى باطِلاً وَأَنْتَ عَلْهَا يَا جَاهِلُ عَلَى نَفْسِكَ يَا جَاهِلُ عَرَّتُكَ الدُّنْيَا بآمالهَا وَأَنْتَ عَنْهَا يا فتى رَاحِلُ فَرَتْكَ الدُّنْيَا بآمالهَا وَأَنْتَ عَنْهَا يا فتى رَاحِلُ فَلَمْ تَرْلُ تركضُ في غَفْلَةٍ لاَ تَنْسَ ذِكْرَ المَوْتِ يَا غَافِلُ لاَ تَنْسَ ذِكْرَ المَوْتِ يَا غَافِلُ لاَ تَنْسَ يَوْمَكَ فِي حُفْرَةٍ أَنْ الْمَوْتِ الْمَوْلِ لَا شَكَّ بِهَا نَازِلُ لاَ تَنْسَ يَوْمَكَ فِي حُفْرَةٍ

فأقبلتُ على نفسي وقلتُ بلومٍ وحسرةٍ وعتابٍ: يا نفسُ أما تستحي من الله تعالى؟ مملوكة شِرَاهَا عَشَرةُ دَنانيرَ تقيمُ عليَّ الحُجَّةَ في غدٍ عند الله تعالى.

ثمّ أقبلتُ عليها وقلتُ لها: يا جارية! سألتُكِ باللهِ العظيم ألا ذكرتِ مولاكِ الصغير عند مولاكِ الكبير.

فبكتِ الجاريةُ وأنشدت:

بَادِرْ بِالتَّوْبَةِ وَالإِخْلاَصِ مُجْتَهِدَا وَالمَوْتُ، وَيْحَكَ، لَمْ يَمْدُدْ إِلَيْكَ يَدَا

فَإِنَّمَا المَرْءُ في الدُّنْيَا عَلَى وَجَلٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَيَّتُ اليَوْمَ مَاتَ غَدَا

فقلتُ لها: يا جاريةً على ما لَسْتُ إليه جَارٍ زيديني بما كُنْتُ عنهُ مُدَارٍ يرحمكِ اللهُ تعالى الخالق الباري، فأنشدتْ تقولُ:

بَدارٍ سُمِّيَتْ دَارُ الْغُرُورْ

عَجِبْتُ لِمَنْ يَتمُّ لَهُ السَّرُورْ

وَيعلمُ أَنَّ مَسكنَهُ القُبُورُ

وَمَنْ يُمْسِي وَيُصبحُ في أَمَانٍ

قال سري: ثمَّ انصرفتِ الجاريةُ إلى مكانها، ووقفت بين يَدَيْ مولاها وهي تقول: إلهي نامتِ العيونُ وأزهرتِ النجومُ وأنتَ الحيُّ القيُّومُ. إلهي وخالقي!

قد عَلَّقَتِ الملوكُ أبوابَها، ونامَتْ عليها حُجَّابها، وأنتَ بابُكَ للسائلين مفتوح سألتكَ يا مولاي الكبير، وسيّدي وخالقي الخبير، أن تَهَبَ لي عِتقَ مولاي الصغير، إنَّكَ على كلّ شيء قدير.

فإذا بهاتفٍ يُسمَعُ صوتُه يقولُ: يا اشتياقُ! طيبي نفساً، وقِرّي عيناً. فقد وهبنا لكِ عِتْقَ مولاكِ الصغير.

فلمّا أصبح الصباح، وأضاء بنوره ولاح، أقبلَتِ الجاريةُ وقالت: يا مولاي! قد فرغتُ من خدمة مولاي الكبير، فأمرنى بأمرك.

فقلتُ لها: لقد سمعتُكِ البارحة تقولين: يا مولاي الكبير أسألكَ عِتْقَ مولاي الصغير.

فقالت: قد كان ذلك.

فقلتُ: يا جاريةُ! مَنْ أعتقنا في العقبة، حُقَّ أن نعتقَهُ في الدنيا أنتِ حرّةٌ لوجه الله تعالى.

فأخذت الجارية نقابها وجعلته على وجهها وشرعَتْ تقول: هذا العتق الأصغر، هذا عِتْقُ المخلوقين، فمتى يكونُ العتقُ الأكبرُ، عِتْقُ رَبِّ العالمين؟ ثمّ بكت وأنشدت:

وَتُمْسِي يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي

تَمْرَحُ بِالذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي

وَرَبُّ العَرْشِ مُطَّلِعٌ حَاص

وتخلو خَلْفَ سِثْر مُخْتَفِياً

فعُمْرُكَ كُلِّ يَوْم فِي انتقاصِ

إذًا ما الشيب كَفَّ عَن الخَطَايَا

ثمّ إنَّ الجاريةَ انصرفتْ عني ولم أرها منذ تلك الساعة، وأقبلتُ أنَا على ربّي مستغفراً تائباً خاضعاً له، ومناجياً زاهداً في الدنيا الفانية سائلاً إيّاه حُسْنَ الدَّارِ الباقية، سائحاً في الأرض حارِماً نفسي، قَاهراً إيّاها، مواظباً جاهداً في حُبِّ اللهِ تعالى. وهَذا كانَ سَبَبَ تَوْبَتي وَزُهْدِي في الدُّنيا يَا قَوْمُ. ثُمَّ أنشدَ سَرِيُّ أَمَامَ أَصْحَابِهِ وَسائليْهِ كما يقولُ الجنيد:

| وَمِمَّا قَدْ جَنَيْتُ مِنَ المعَاصِي | إِلَيْكَ هَرَبْتُ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| إِذَا حَاسَبْتني يَوْمَ القَصَاصِ     | فَاقْبَلْ تَوْبَتِي وَاغْفِرْ ذُنُوبِي  |
| وَسُعِرَتِ الجَحِيْمُ لِكُلِّ عَاصِ   | وَأُزْلِفَتِ الجِنَانُ لكلّ بِرِّ       |
| فَمَالِي غيرَ عَفوكَ مِنْ خَلاَصِ     | فَارْحَمْنِي إِلَهِي وَاعْفُ عَنِّي     |

قالَ الجُنيدُ: وَبِهِذَا القولِ خَتَم السَّرِيُّ حَدِيثهُ مَعْ أَصْحَابِهِ وَغادَرهِمْ سَائِحاً مُتابِعاً زُهْدَهُ وَعِبَادَتَهُ حَتَّى توفّاهُ الله، رحمةُ اللهِ عَلَيْهِ.

وَهَذَا بَعْضٌ مِنْ أَخْبَارِالْعَابِدِ الزَّاهِدِ سَرِيِّ السَّقْطِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، وَصَلَّى اللهَ عَلَى خَاتم الأنبياءِ، والحَمْدُ للهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلهِ الأَرْضِ والسَّمَاءِ.

#### 206620652065

### 6 - قِصَّةُ الجُنَيْدِ البَغْدَادِيِّ (رحمه الله)

هو أبو القاسم الخزّار، ويقال له القواريري، أصله من نهاوند، وُلِدَ ببغداد سنة/200 هـ، 828 م/، ونشأ فيها، اشتُهر بصحبة الحارث المحاسبي وخاله سري السقطي، لازَمَ التعبُّدَ والزهدَ ففتَح الله عليه علوماً كثيرة، وتكلّم على طريقة المتصوّفين أمثال سفيان الثوري.

وكان وِرْدُهُ في كلّ يومٍ ثلاثمئة ركعةٍ، وثلاثين ألف تسبيحة. ومكث أربعين سنةً لا يأوي على فِرَاش، ففُتح عليه من العلم النافع والعمل الصالح أمور كثيرة لم يحصِّلها غيره في ذلك الزمان. وكان يعرف سائر فنون العلم ويجيدُ التحدّثَ فيها والمناقشة دون وَقْفَةٍ أو تعثّرٍ حتّى أنّه كان يقولُ في المسألةِ الواحدة وُجُوْهاً كثيرة لم تخطر للعلماء ببال.

وكان ابن سريج يرافقه ويستفيد منه في الفقه والعلم، وقد سأله ذات مرّة شخصٌ عن مسألةٍ فأجابَهُ فيها بإجَابات كثيرةٍ، فقال له: يا أبا القاسم! لم أكن أعرف فيها سوى ثلاث إجابات ممّا ذكرتَ فأعِدْهَا عليّ، فأعادَها بإجابات أخرى كثيرة غير التي ذكرها فقال: والله ما سمعتُ هذا قبل اليوم. فأعادها بإجابات أخرى غير ما ذكر فقال: لم أسمع بمثل هذا فأملِه عليّ حتى أكتبه.

فقال الجنيد لئن كنتُ أجريهِ فأنا أُمْلِيه. أي أنَّ الله هو الذي يُجري ذلك على قلبي ويُنْطِقُ بهِ لسَاني، وليس هذا استفادٌ من كُتُبٍ ولا من تَعَلَّمٍ، وإنّما هذا فضلٌ من الله عزَّ وجلَّ يُلهمِنيْه وعلى لساني يجريه.

فقال له ابن سُريح: ومن أين استفدت هذا العلم؟

قال الجُنيد: من جلوسي بين يدى الله أربعين سنة.

وسُئِل االجنيدُ عن العارف باللهِ، فقال: مَنْ نطقَ عن سرّكَ وأنتَ ساكت.

وقال له خاله سَرِيّ مرّةً: تكلَّمْ يا جُنيدُ على الناس فلمْ يرَ الجنيدُ في نفسه لذلك موضعاً. فرأى في المنام رسول الله (ﷺ) وهو يقولُ له: تكلَّمْ على الناس يا جُنيدُ. فذهب الجنيدُ إلى خاله سَرِيّ، فقال سريٌّ له: يا جنيدُ لم تسمعْ منّي عندما قلتُ لك تكلّمْ على الناس وأرشِدْهُم حتى سمعتَ ذلك من رسول الله في منامكَ. فعجب الجنيدُ من أمْرِ خالهِ وصار يعظ الناس ويوضّح لهم كثيراً من أمور دينهم ودنياهم.

وقال الجنيدُ مرّةً: ما انتفعتُ بشيءٍ أكثر من انتفاعي بأبياتٍ سمعتُها من جاريةٍ تقولُ:

إِذَا قُلْتُ: أَهْدَى الهَجْرُ لِي حُلَلَ البِلَى تَقُولِيْنَ: لَوْلاَ الهَجْرُ لَمْ يَطِبِ الحُبُّ

وَإِنْ قُلْتُ: هَذَا القَلْبُ أَحْرَقَهُ الجَوَى تَقُولِيْنِ لي: إِنَّ بِالجَوَى شَرَفَ القَلْبُ

ولمَّا حضرتْهُ الوفاةُ سنة (298 هـ، 928 م) جَعَلَ يتلو القرآنَ ويُصلِّي فقيلَ له: لو رفَقْتَ بنفسِكَ في هذا الحال.

فقال: لا أحدٌ أحوجُ منّي إلى ذلك الآن، وهذا أوانُ طيّ صحيفتي.

وتوفَّاهُ خالِقُه وَدُفِنَ بعد جنازةٍ حَضَرَها خَلْقٌ كثيرون في مقبرة الشوينزي بجانب قبر خاله سريّ السقطيّ رحمةُ الله عليهما.

### قِصَّةُ الجُنَيْدِ البَغْدَادِيِّ معَ العُبَّادِ العَشْرَةِ (رحمه الله)

قال الجنيدُ بن محمد البغدادي رضي الله عنه: سافرتُ مرّةً على ساحلِ البَحْرِ بالبصرة، فرأيتُ وَقْتَ العشاء عَشَرَةَ أنفارٍ من بعيد، كانوا قاعدين على سجّادات، فاستغربتُ أمرهم، وَظَنْنتُ من طريقة جلوسهم أنّهم من المتصوّفين العابدين، ولكنّي لم أشاهدْ معهم أية وسيلةٍ أو أداةٍ من أدوات الصوفية. فلمّا وَصَلْتُ إليهم ألقيتُ السلام، فقاموا جميعاً لاستقبالي وردّوا السلام وعانقوني وقالوا: أهلاً بأبي القاسم الجنيد، فاستغربتُ كيف عرفوني وإن لم أشاهدهم قبلاً. لكنّهم جلسوا وأطرقوا إلى الأرض ولم ينظروا لبعضهم ولم ينطق أحدٌ منهم بكلمة، واستمرّوا على هذه الحال حتّى حان موعد الصلاة فقاموا وقَضُوا ورْدَهم ثمّ نهضَ منهم واحدٌ ودخلَ البحرَ ولا أدري كيف فَعَل ذلك، إلاً

أنّه عاد بإحدى عَشْرَة سمكةً مشويةً، رغم أنّي لم أشاهد ناراً أو حطباً، فوضع أمام كلّ واحد منهم سمكةً، وأعطاني سمكةً، وانفرد هو بسمكةٍ، ثمّ انشغلَ كلّ منهم بحاله في صلواته وعبادته، حتّى قررب الصبح وأذّن المؤذّن، فقاموا للصلاة جميعاً، فأدّوا فرضهم، وقاموا وأخذوا سجّاداتهم ودخلوا البحر، ومشوا على الماء، وعندما أراد خادمهم الذي أحضر السمك مساء أن يسير معهم ويمشي على الماء، غاص في البحر وكاد يغرق فالتفتوا إليه وقالوا: يا عبدَ الله! مَنْ خاننا فليس مِنّا.

ثمّ غادروا وتركوه حزيناً، يبكي نادماً، فسألتُهُ عن الذنب الذي اقترفه، فقال: عندما كُنّا نصلّي ونتعبّدُ خالقنا، أقسمنا على الوفاء والإيثار وإنكار الذات، فمَنّ الله علينا بكراماتٍ لم يمنحها إلاَّ لأوليائه الصالحين، وعندما أحضرتُ السمكات من البحر مساءً، خصّيْتُ نفسي بأكبر السمكات وراودتني نفسي وطمعتُ بالزيادة، فأدركوا ذلكَ، وحاسبني خالقي بأن صرفني عنهم، وها أنا ذا نادِمٌ على فعلتي ما بقيتُ في هذه الدنيا.

قال الجُنيدُ: فحمدتُ الله وشكرتُهُ على نعمهِ وبقيتُ أنظر إليهم من بعيد وأنا أتحسَّرُ على فرقتهم، وغادرتُ ساحل البحر والخادمُ في موضعه يبكي بكاءً شديداً فقلتُ له قبل مغادرتي إيّاه:

إِنَّ وِلِيَّ الله يجب أن يكون جوّال الفكر، جوهريَّ الذِّكْرِ، عظيمَ الحَمْلِ، كثيرَ العِلْم، جميل المنازعةِ، قريبَ المراجعةِ، أوسعَ الناس صدراً، وأذلَّ الناس نفساً، ضحكتُهُ تبسَّماً، واستفهامُه تعلَّماً، مذكِّراً للغافلِ معلِّماً للجاهل، لا يؤذي مَنْ يؤذيه، ولا يخوضُ فيما لا يعنيه، كثيرَ العَطَاء، قليل الأذى، وَرِعاً عن المحرَّماتِ، وقَّافاً عن الشهواتِ، عَوْناً للغريب، أباً لليتيم، بِشُرُهُ في وجهِه، وحزنُه في قلبه، مشتغِلاً بفكره، مسروراً بفقرِه، نطقُهُ أحلى من الشَّهْدِ وأصلبُ من الحديد، لا يكشفُ سِرّاً ولا يهتكُ سِرَّا، إِلْفُهُ التَّقَى وخُلْقُه الحيا، كثيرَ الخير، قليلَ الزلل، حركاتُهُ أَدَبٌ وكلامُه عَجَبٌ، لا يشمتُ بمصيبةٍ ولا يُذْكرُ أحدٌ عنده بغيبةٍ راضياً صبوراً، قانعاً شكوراً، صدوقَ اللسان، لا سبَّاباً ولا نمَّاماً، ولا مُرتاباً ولا حقوداً ولا حسوداً ولا عجولاً، قولُهُ موزونٌ وقلبُه محزونٌ فمَنْ يكونُ بهذه المثابة يتقبَّل الله منه التوبة والإنابة.

ثمّ غادر الجنيد في دربه ومضى يتعبّد ربّه الواحد الأحد، الفرد الصمد.

وَهَذا بَعْضُ أَخْبَارِالْعَابِدِ الزَّاهِدِ الجُنَيْدِ البَغْدَادِيِّ (رحمه الله) والحَمْدُ للهِ أَوِّلاً وآخراً وظاهراً وبَاطِنَاً، وَصَلَّى اللهَ عَلَى نبيّه أشرفِ الأمم وسَيِّدِ العُرْبِ والعجم.

#### ados ados ados

# 7 - قِصَّةُ رَابِعَةَ العَدَوِيَّةِ (رحمها الله)/ 100 هـ -180هـ - /

هي رابعة بنت إسماعيل القيسي، من آل عُتيك بني عَدوة من بطون قيس، ولذلك تُلقَّب برابعة القيسية العدوية، وكنيتها (أمّ الخير)، وكونها وُلِدَتْ وعاشت وماتت بالبصرة فهي تُلقَّبُ برابعة البصرية)، وقد خَلَطَتْ كُتُبُ التراجم والمناقب بينهما وبين كثيراتٍ تسَمَّيْنَ برابعة، وخاصة (رابعة بنت إسماعيل الشامي) وذكروا عنها أخباراً وقصصاً لم تحدثْ وَهَمَ فيها الكثيرون ونَسَبُوهَا إلى العدوية، وخاصة لقاء رابعة الشامية بحسن البصري وذي النون المصري، فرابعة العدوية كانت في العاشرة من عمرها يوم وفاة الحسن البصري فكيف سيعرضُ عليها الزواج وتدور بينهما مساجلات صوفية، وكذلك ذو النون المصري الذي وُلِدَ بعد خمس سنوات من وفاة رابعة العدوية فكيف إذاً ستتُوبُ على يديه كما ذكرتُ بعضُ القصص والأخبار، لكن رابعة العدوية بعيدةٌ كلّ البعد عمّا وَصَفها بعض المؤرخين الذين لم يعتمدوا منهج البحث عن الحقيقة والسعي وراءها، وإنّما اعتمدوا على النقل غَيِّهِ وسمينهِ فأخطؤوا وخاصَّةً في فترة انقطاع رابعة عن المساجد ووقوعها في الرقّ والعبودية، وهذا ما لم نَشَأْ أَنُ نقعَ فيه ونحن الباحثون عن الحقيقة.

وأمّا عن ولادة رابعة العدوية فقد كانت في مطلع القرن الثاني للهجرة سنة (100ه) في البصرة في أسرةٍ فقيرةٍ ضمن كوخٍ صغير لعابدٍ زاهدٍ هو إسماعيل القيسي البصري، وكان هذا الكوخ معروفاً بين البصريين باسم (كوخ العابد).

وكانت ولادة رابعة - كما يرويها المؤرّخ الصوفي فريد الدين العطّار - حَدَثاً بارزاً في حياة الأسرة، حيث لم يكن في الأسرة أولاد ذكور، بل ثلاثُ إناثٍ وكانت الطفلة الجديدة هي الرابعة

فسُمِّيتُ لذلك (رابعة)، وليلة ولادتها لم يكن في بيت أهلها ما يصلحُ للوليد عند ولادته، فلم يكن ثمَّة مصباح للنور، ولا نقطة سَمْنِ للخَلاَص، ولا قطعة قماش يُلَفُ بها المولود، وكان الأب الصالح قد عاهدَ الله ألا يطلبَ من عبدٍ من عباده شيئاً، ولكنه استجاب لضراعة زوجته بأن يُشفق على المولودة، فذهب يطرقُ أبواب الجيران ولكن هيهات للحجارة أن تلينَ بماء الدموع، فعاد خائباً حزيناً لا يدري ما يفعل، فأقبلَ على الصلاة والتسبيح، ثم خَلدَ للنوم فرأى في منامه النبي محمد (ﷺ) يقول له:

لا تحزن فهذه الوليدة سيّدة جليلة، وإنَّ سبعين جماعة من أمّتي يرجون شفاعتها، فقُمْ واذهب على عيسى زادان (أمير البصرة آنذاك) واكتُبْ له رقعة تقول له إنَّك رأيتني وأمرتُك أن تذهبَ إليه، وتقول له: إنَّكَ يا عيسى تصلِّي مئة ركعة كل ليلةٍ، وفي ليلة الجمعة أربعمئة، ولكنّك في الجمعة الأخيرة نسيتَ. ألا فلتدفع أربعمئة دينار لصاحب هذه الرقعة كفَّارةً عن هذا النسيان.

وفي الصباح كتب إسماعيل الرسالة وأرسلها مع الحاجب إلى الأمير فلمَّا قرأها أمر بإعطائه أربعمئة دينار، وإحضاره إليه، ثم راجَعَ نفسَه وقال: بل أنا أذهب إليه إجلالاً لمن أرسله، وسأتولى بنفسى العناية بابنته الجليلة القدر.

وقد كانت رابعة منذ طفولتها الباكرة ذكيّةً مؤمنةً حفظت القرآن الكريم، وحافظت على الصلاة، وقد ظهر وجدانها الديني منذ الصغر فعندما قدَّم والدها طعاماً إلى الأسرة، أقبل الجميع عليه إلاّ رابعة فلمَّا سألها أن تُقْبِلَ على الطعام قالت له: إنّي أجعلُكَ في حِلِّ من حرام أو شبهةٍ تطعمنيه.

فقال الأب ممتحناً: أرأيتِ يا رابعة إن لم نجد إلاَّ حراماً؟

فقالت: نصبرُ يا أبتِ في الدنيا على الجوع خيرٌ من أن نصبر في الآخرة على النار وعذابها.

وقد شاءت الأقدارُ أن يموتَ الأبُ والأمُّ تباعاً، ورابعة مازالت في حداثتها، فعانَتِ اليُتْمَ والفَقْرَ والحاجةَ. وحَلَّ بالبصرة جفافٌ وقحطٌ وانتشرت المجاعة بين الفقراء، فغادرت رابعةُ وأخواتُها الكوخ، وأخذْنَ يضربْنَ في الأرض يلتمِسْنَ القُوْتَ، وفَرَّقَ الدهر بينهُنَّ فغدَتْ رابعة وحيدة فقيرة لا تجد من يحنو أو يعطف عليها.

وحَدَثَ أثناء تجوالها أن وقعتْ بين أيدي قطاع الطرق وتُجَّار الرقيق حيث باعَها أحدُهم بستَّةِ دراهم إلى تاجرٍ غليظِ القلب فعَانَتْ رابعةُ وتحمَّلَتْ وصبرتْ وزاد إيمانُها الذي غَدَا قُوْتَهَا والأملُ والعزاءُ غايتَها ومسعَاهَا الذي تلوذ به.

كان نهارُها همّاً ورهْقاً، وليلُها تُطْلِقُ فيه روحَها للنور والإيمان والشوق والحنين للخالق.. وأحسّتْ ببواكير جديدة مبهمةٍ حزينةٍ حيث سيطرت عليها خَشْيَةٌ قاسيةٌ من غضب اللهِ فتزداد عبادةً وتسبيحاً، فهي تنشدُ منه شيئاً جديداً، لا تريدُ مالاً ولا رِزْقاً بل رِضَى الخالق عليها، وكانت تناجي رَبَّها باكيةً قائلةً:

«إلهي! أنا يتيمة معذَّبة أرسف في قيود الرقِّ، وسوف أتحمَّلُ كلَّ ألم وأصبرُ عليه، ولكنّ عذاباً أشدَّ من هذا العذاب يؤلمُ روحي، ويفكِّكُ أوصال الصبر في نفسي، منشؤه رَيْبٌ يدور في خلدي هل أنت راضٍ عني، تلك هي غايتي؟».

وحَدَثَ ذات يوم أن أرسلها سيّدُها للسوق لشراء بعض الحاجيات وأثناء سيرها في أزقة البصرة لمحَها رجُلُ سوءٍ فأعجبَهُ شبابُها وحياؤها فلاحقها بنظراته الجريئة فاضطربت وارتجفت فتعثرت وسقطت على الأرض فانكسرت ذراعُها وأُغشي عليها، فلمّا استردّت صوابها رفعَتْ رأسها تناجى ربّها:

د «رَبَّاهُ! قد انكسرتْ ذراعي، وأنا أُعاني الألمَ واليُتْمَ وسوفَ أتحمَّلُ كُلَّ شيءٍ وَأصْبرُ عليه، فهل أنتَ راضٍ عني يا سيّدي، إلهي هذا ما أتوقُ إلى معرفته ؟؟».

وبدأ الحبُ الإلهي ينمو ويزداد في قلب رابعة، الحبُ الذي ستُعرف به ويخلّد اسمها على مر الأيّام، صار يملأ حياتها، يلوِّنُ ضراعتها ويعطِّرُ عبادتها، وينير تسبيحها، وأخذت أحلام رابعة تفيض بالنور، وأخذت نداءاتٌ ترفُّ حولها وتطوف بها.

كانت رابعة تعيش في آفاقٍ من العناية التي يهبها الله لمن يحب ويرضى، وفي إحدى المرّات وأثناء استغراق رابعة في مناجاتها الحارّة لخالقها سمعت صوتاً يقول: (لا تحزني ففي يَوْمِ الحِسَابِ يتطلَّعُ المقرَّبونَ في السَّماء إليكِ ويَحْسِدُونَكِ عَلَى مَا تكونينَ فيهِ.) فزاد هذا الهاتف حبَّها وثقتها بالله، وزاد اندفاعها في نيل رضى خالقها. وأخذت تتأمَّلُ في الكون وترى قدرة الله في كلّ

شيءٍ، في الفجر والأزهار والطيور والأنهار في كل شيء ترى قدرة الله وجمالَهُ وجلالَهُ، كلُّ شيءٍ ناطِقٌ بوحدانيةِ اللهِ ومحبَّتهِ وتسبيحهِ وتقديسهِ.

وقد حدثَ أن استيقظ سيّدها ذات ليلة 127 فسمع صوت مناجاةٍ حارَّة فأخذ يتتبّع الصوت إلى غرفة رابعة، فلمًا نظر من خصاص الباب رأى رابعة ساجدة تصلّي وتقول: «إلهي! أنتَ تعلمُ أنَّ قلبي يتمنَّى طاعتك ونور عيني في خدمتكَ، ولو كانَ الأمر بيدي لما انقطعتُ لحظةً عن مُنَاجاتك ولكنَّكَ تركتني تحتَ رحمة هذا المخلوق القاسي من عبادكَ» وشاهد سيّدها أثناء دعائها وصلاتها قنديلاً فوق رأسها يحلِقُ غير معلَّقٍ بسلسلةٍ أو غيرها، وضوءُهُ ينير الغرفة، فعاد فَزِعاً مفكّراً ساهماً، وفي الصباح دعا رابعة وقال لها: أي رابعة وهبتكِ الحرية فإن شئتِ بقيت هنا ونحن هنا جيمعاً في خدمتكِ، وإنْ شئتِ رحلتِ أنَّى رغبتِ. فاختارت المغادرة وودعتهُ وانقطعت للعبادة وأخذت تلوذ بحلقات المساجد وتتصل بالرعيل الأول من رجال التصوف في البصرة أمثال إبراهيم بن أدهم، ومالك بن دينار وسفيان الثوري وشفيق البلخي... وكانت هذه الحلقات تترنّم بالمواجيد والأناشيد والكانشية بالحبّ والاستغفار والمناجاة، وكانت رابعة حينها في الثانية عشرة من عمرها ذابلة العود، رقيقة البدن تعيش حرّةً من كلّ شهواتِ الدنيا وبريق الحياة عبدة لمولاها وخالقها، بريئة من كل ما يبعدها عن خالقها، نذرت نفسها للمحاريب والتسبيح وأقبلت على المناجاة والعبودية تنشد الحب يبعدها عن خالقها، نذرت نفسها للمحاريب والتسبيح وأقبلت على المناجاة والعبودية تنشد الحب لبغالة الخالد للباقي الذائم الخالد.

ولم تمكث رابعة طويلاً في المساجد، بل تركتها إلى العزلة والعبادة والتسبيح والصلاة والوجد الإلهي، فكانت تقضى ليلها ونهارها بالصلاة، وتقول:

«قد نامتِ العيونُ، وغَفَل الغافلون، وبقيت رابعة عبدتكَ الخاطئة بين يديك، فلعلّكَ تنظر اليها نظرةً تمنعُها بهَا مِنَ النومِ عن خدمتكَ، وعزّتكَ وجلالِكَ لا أنامُ عن خدمتكَ في ليلٍ ولا نهارِ الا غَلَبَةً حتى ألقاكَ».

وكانت رابعةُ إذا صَلَّتِ العِشَاء قامت على سطح لها، وشدّتْ عليها درعها وخمارها وقالت:

«إلهي! أنارَتِ النجومُ وَنامَتِ العُيون وَغَلقَّتِ الملوكُ أبوابها، وَخَلاكُلُّ حَبيبٍ بحَبيبهِ وهذا مَقَامي بينَ يَديْكَ»، ثمّ تُقْبِلُ على صلاتها فإذا كان وقتُ السَّحَر وطلعَ الفجرُ قالت: «أَقَبِلْتَ مِنِّي السَّحَر وطلعَ الفجرُ قالت: «أَقَبِلْتَ مِنِّي السَّعَر وطلعَ اللهُ قد أَدبَرَ، وهذا النَّهارُ قد أَسْفَرَ فليْتَ شِعْرِي أَقبِلْتَ مِنِّي لَيْلَتِي فَأَهْنَأ، أَمْ رَدَدْتَها

عَليَّ فَأعزَى؟ فَوعزَّتِكَ هذا دَابي مَا أَحْيَيْتَنِي وَأَعنْتَني، وَعزَّتكَ لو طَردتنِي عَنْ بابِكَ مَا بَرَحْتُ عَنْهُ لمَا وَقعَ في قلبي منْ مَحَبَّتِكَ».

ورُوِيَ أَنَّ محمَّد بن سليمان الهاشمي كَتَبَ إلى رابعة العدوية يطلبها للزواج، وكان من أغنياء البصرة: «أما بعد: فإنّ الله ملَّكني كلَّ يومٍ ثمانين ألف درهم، وأنا أصيرها ومثلها إليكِ فأجيبيني لِما سألتُ».

فكتبتْ إليه: «أما بعد: فإنَّ الزهدَ في الدنيا راحةُ البدَنِ، والرغبةَ فيها توَّرَثِ الهَمَّ والحُزْن، فهيِّء أمرَك، وقدِّم لمعادك وكن وصيَّ نَفْسِكَ ولا تجعلِ الرجال أوصياءك، وَصُم الدَّهْرَ واجعل فِطْرَكَ الموت، وأمَّا أنا فلو خوَّلني الله أمثال ما خوَّلكَ وأضعافه ما سرَّني به ولا أُشْغِلَ نفسي عن ذكر الله طرفة عين والسلام». وكانت تقول:

رَاحَتِي يَا أُخْوتِي في خَلْوَتِي لَوَ خَلْوَتِي وَحَبِيْنِي دائماً في حَضْرَتِي لَوَ الْمَرَايِ الْمَالِيَا مِحْنَتِي لَمْ أَجِدْ لِي عَنْ هَواهُ عِوَضَاً وَهِوَاهُ في البَرايَا مِحْنَتِي

فرابعة العدوية رضي الله عنها - كما يقول عنها فريد الدين العطار - ذات الخدر الخاص المستورة بستر الإخلاص، المتقدة بنار العشق والاشتياق المتحرّقة إلى القُرب والاحتراق، الفانية في الوصال كأنها مريمٌ ثانيةٌ عذراءُ بتولٌ صافيةٌ صفيَّةٌ.

وقد حوّلت رابعةُ الزهد إلى محبَّةٍ، والرهبةَ إلى رغبةٍ والتعقيدَ إلى بساطةٍ والفلسفةَ إلى إيمانٍ والجَدَلَ إلى عملٍ، والفِقْهَ إلى تعبُّدٍ وأخلاقٍ، والحياةَ إلى خفقةِ قلبٍ ووثبةِ روحٍ نحو المثَّلِ الأعلى، خالقِها ومولاها، ونور آفاقها.

ودخلَ على رابعة العدويَّة رياحُ القيسي، وصالحُ بن عبد الجليل فتذاكروا الدنيا وأقبلوا يذمونها فقالت رابعةُ: «إنِّي لأرى الدنيا بترابيعها في قلوبكم»

قالوا: ومن أين توهَّمْتِ علينا؟

قالت: «إنَّكُم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلَّمتم فيه».

وروى المناوى في كتاب (الكواكب الدريّة ج1- ص 109) ذمَّ بعضُهم الدنيا عند رابعة فقالت: قال رسول الله (ﷺ): (مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ). ذكركم لها دليلٌ على بطالة قلوبكم إذ لو كنتم غرقى في غيرها ما ذكرتموها.

وقال سفيانُ الثوري مرّةً لأصحابه: هَيًا بنا إلى المؤدِّبةِ التي لا أجدُ من أستريح إليه إذا فارقتُها، فلمّا دخل عليها سفيانُ رفع يده وقال: اللهمّ إنّي أسألكَ السلامةَ. فبكت رابعة؟

فقال لها: ما يبكيكِ؟

قالت: أنت عرَّضتني للبكاء.

فقال: كيف؟

قالت: أما علمت أنَّ السلامة ترك ما فيها، فكيف وأنتَ متلطِّخ فيها؟!.

وقال سفيانُ أيضاً: كنتُ عند رابعة ذات ليلةٍ فصَلَّتْ حتى مطلع الفجر وصلَّيْتُ أنا كذلك، وفي الصبح قالت رابعةُ: علينا أن نصوم اليوم شكراً لله على هذه الليلة والصلوات التي أقمناها فيها 128 قال وبقيتُ عند رابعة يوماً وليلة نتحدّث عن الطريق وأسراره بحرارةٍ بلغت حدّاً نَسِيْنَا معه أنّني رجل وأنّها امرأة، فلمّا فرغنا من الحديث شعرتُ بأنني لم أكن إلاَّ فقيراً بينما هي كانت ملكةً متوّجة.

وكانت رابعة تقول: ليس من المستطاع أن تميّز بالنظر بين المقامات المختلفة في الطريق إلى الله، ولا أن تصل إليه باللسان، فلتجعل قلبَكَ مستيقظاً، فإذا استيقظ رأيتَ بعيونه الطريق وكان في وسُعِكَ بلوغ المقام.

لقد استطاعت رابعة بحبِّها الإلهي دون طمع في جزاء وثواب، ولا خوفٍ من عِقَاب أن ترتقي في معارج التصوّف، وأن تجعل التوبة عندها مقاماً وحالاً، وشرطُها الصدقُ والإنابةُ، ولها ألوانٌ، فتوبةُ العوامِ من الذنوب، وتوبةُ الواصلين من الخواطرِ، وتوبةُ العارفين من السوانح وتوبةُ المحبِّين من العجز عن القيام بحقِّ المحبوب.

وقال رجلٌ لرابعة: إنّي قد أكثرتُ من الذنوب والمعاصي فلو تُبْتُ هل يتوبُ اللهُ عليّ؟ فقالت: لا بل لو تاب عليك لتُبْتَ.

وسئلتُ رابعة يوماً متى يكون العبد راضياً؟

فقالت: إذا سرَّتُهُ المصيبة كما سرَّتهُ النعمةُ. فعندما وقع الجرادُ على زَرْعِ لها فأكلَهُ فابتسمَتْ ونظرتْ إلى السماء وهتفَتْ: «إلهي رزقي عندك فما نقصني الجرادُ شيئاً، وَلاَ سلبني رزقاً وإنّما هو قضاؤكَ والرزق عندك».

وأصابَ رأسُها رُكْنَ جدارٍ فأدماه فلم تلتفت إلى ذلك، فقيل لها: أما تُحِسِّيْنَ بالأَلم؟ فقالت: شغلني بموافقة مراده فيما جرى شغلني عن الإحساس بما تَرُونَ.

وعند رابعة أن الشكر يكون على رؤية المنّان لا على منّتِهِ فقط، وهو أعلى ذروة في مقام الإنسان، أي أنّك ترى الله قبل أن ترى المنّة وبالتالى تراه قبل أن ترى أي صورة من صُور الوجود.

وكان منهجُ رابعة في حبِّها لله ليس كمثله شيء، فهي تحبُّ الله لذاتهِ، لا طمعاً في جنَّتِهِ ولا خوفاً من ناره. وكانت تقول في مناجاتها: «إذا كنْتُ أعبدُكَ خوفاً مِنْ نارِكَ فاحرقني بنار جهنّم وإذا كنْتُ أعبدُكَ مِنْ أجل محبَّتِكَ فلا تحرمني من كنْتُ أعبدكَ طمعاً في جنَّتِكَ فاحرمنيها، أمَّا إذا كنْتُ أعبدُكَ مِنْ أجل محبَّتِكَ فلا تحرمني من مشاهدة وجهكَ ذي الجلال والإكرام».

لقد كان معراج رابعة هو الفناء الكامل في الله بلا وساطة، كانت بكل روحها وحواسها، ووقدة قلبها وأشواق حسِّها متعلِّقة بمولاها تعلّقاً أذهلها عمّن سواه. وقد كانت تصلّي ألف ركعة في اليوم والليلة، فقيل لها: ما تريدين بهذا؟ فقالت: لا أريد به ثواباً، بل أفعله لكي يُسرَّ به رسول الله يوم القيامة فيقول للأنبياء: انظروا إلى امرأة من أمتى هذا عملها.

لقد كانت حياتها مثلاً أعلى للعابدين والذاكرين، عاشت حياتها من الفجر إلى الغروب للذكر والمناجاة والتأمل والمراقبة، فقد كانت تصلّي الليل كلّه فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة 129 حتّى يُسْفر الفجر فتثبُ من مرقدها فزعة تقول: ((يا نفسُ كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشكُ أنْ تنامي نومةً لا تقومين منها لصرخة يوم النشور)).

وقد أجمع كل من عرف رابعة أنّها كانت تقوم الليلَ لربِّها، ومكثت أربعين عاماً تصلّي الصّببْحَ بوضوءِ العشاء 130 وأنّها خلال هذه السنوات الطوال لم تكن ترفع رأسها إلى السماء حياءً من الله تعالى وأنّ لسانها لم يفتر أبداً عن ذكرٍ أو نجوى أو قراءة قرآن كريم.

ومن مناجاتها التي تعبّر عن حبّها لله تعالى وتوحيدها له:

((إلهي مَا أَصْغَيْتُ إلى صَوْتِ حَيَوانٍ، ولا حفيفِ شجرٍ، ولا خريرِ ماءٍ ولا ترتُّمِ طائرٍ، ولا تنعُّمِ ظِلٍّ، ولا دويّ ريحٍ ولا قعقعةِ رعدٍ، إلاَّ وجَدتها شاهدةً بوحدانيتكَ دالَّةً على أنَّه ليسَ كمثْلِكَ شيءٌ)).

وروى أبو محمد السرّاج القارئ عن مسمع بن عاصم في كتاب (مصارع العشّاق) في الصفحة 136:

(قالت لي رابعة: «اعتللتُ عِلَةً قطعتني عن التهجد وقيام الليل، فمكثتُ أيّاماً أقراً جزئي إذا ارتفع النهار لما يُذْكَر فيه أنّه يعدِلُ قيام الليل، ثمّ رزقتي الله عزّ وجلَّ العافية، فاعتادتني فَتْرق الله في عقب العِلَّة، وكنتُ قد سَكَنْتُ إلى قراءةِ جزئي بالنهار، فانقطع عَنِي قيامُ الليل، وبينما أنا ذاتَ لية راقدة رأيتُ في منامي كأنّي رُفِعْتُ إلى روضةٍ خضراءَ ذاتِ قصورٍ وبَبْتٍ حَسَنٍ، فبينا أنا أتجوّلُ فيها أتعجَّبُ من حُسْنِهَا إذا أنا بطائرٍ أخضر وجارية تطارده كأنّها تريدُ أخذَه، فشغلني حُسْنُها عن حُسْنِه، فقلتُ لها: ما تريدين منه؟ دَعِيْهِ فواللهِ ما رأيتُ طائراً قط أَحْسَنَ منه، فقالت الجاريةُ: حَسَناً. ثمّ أخذتُ بيدي فدارت بي في تلك الروضة حتّى انتهتْ بي إلى باب قصرٍ، فاستفتحتُ 132 ففتحَ لها، ثمّ قالت: افتحوا لي بيت (لمقة) 33 أفقيتَ لها باب شَاعَ منه شعاعٌ استنار من ضوء نوره ما بين يدي وخلفي، وقالت: ادخلي، فدخلتُ إلى بيتٍ يحارُ فيه البصرُ تلألؤاً وحُسْناً ما أعرفُ له في الدنيا شبهاً أشبِهه به. فبينا نحن نجول فيه، إذ رُفِعَ لنا بابٌ يُنْفَذُ منه إلى بستانٍ، فأهْوَتْ منه وأنا معها، فتاقانا فيه وُصَفَاء 134 كأنً وجوهِهم اللؤلؤ، وبأيديهم المجامرُ 135 فقالت لهم أين تريدون؟ قالوا: نريدُ فيا المَنا قُتِلَ في البَحْرِ شهيداً.

قالت: أفَلا تجمروا هذه المرأة. قالوا: قد كان لها في ذلك حظٌّ فتركَتْهُ. فتركت الجاريةُ يدها من يدي ثمّ أقبلتْ عليّ وقالت:

#### وَنَوْمُكِ ضِدٌّ للصَّلاةِ عَنِيدُ

#### صَلاَتُكِ نُوْرٌ وَالعِبَادُ رُقُودٌ

#### يَسِيْرُ ويَفْنَى دَائِماً ويَبِيدُ

### وَعُمْرُكِ غَنْمُ 136 إِنْ عَقِلْتِ وَمُهْلَةً

ثمّ غابت من بين عيني، واستيقظت من تبدّي الفجر، فواللهِ ما ذكرتُها وتوهَّمْتُها إلاّ طاشَ عقلي وانكسرت نفسي».

وروى فريد الدين العطّار في كتاب (تذكرة الأولياء):

(كانت رابعة العدوية صائمةً وفي أثناء مناجاتها وعند غروب الشمس وليس لديها طعامً غَمْغَمَتْ: إلى متّى تعذبين نفسَكِ يا رابعة، وتحمّلينها مشقّةً ليس بَعْدَها مشقّةً؟

عندها صَكَ أذنها طَرْقٌ على الباب فذهبَتْ لترى مَنْ بالباب: فإذا برجل في يده إناءٌ ممتلئ طعاماً تركَهُ وانصرف، فتناولت الإناء ووضعتْهُ في زاوية الغرفة وتشاغلت بإصلاح القنديل، فدخلت هرَّةٌ فأكلت ما في الإناء، فلمَّا عادت رابعةُ وجدتِ الإناءَ خاوياً، فقالت في نفسها: لا بأس أفطر على ماء. وذهبت لتحضر الماء فانطفأ القنديل، فلم تُطِقْ احتمالاً فقالت: اللهمَّ لِمَ هذا العذاب؟ وأحسَّتْ ندماً فأطرقت في استحياء، ثمّ سمعتْ صوتاً يقول: لو شئتِ يا رابعة وَهَبْنَا لَكِ ما في الدنيا ومَحَوْنا ما في قلبك من نار العشق، لأنَّ قلباً مشغولاً بحُبِّ الله لا يُشْغَل بحبّ الدنيا).

لقد كانت رابعة مثالاً حيًا على الحب الإلهي والزهد في الدنيا فقد كانت تنام على حصيرة بالية وكان موضع الوسادة قطعة من الآجر وكانت تشربُ من إناء مكسور وتطوي ليلها مسهّدة تصلّى لله تعالى وتناجيه:

وَزَادِي قَلِيْلٌ مَا أَرَاهُ مُبْلِغِي أَلْلاَّادِ أَبِكِي أَمْ لِطُوْلِ مَسَافتي أَلْلاَّادِي قَلِيْلٌ مَا أَرَاهُ مُبْلِغِي أَنْ مَافتي أَيْنَ مَا أَيْنَ مَافتي أَيْنَ مَافْتِي أَيْنَ مَافِلْ مُسْلَقِي أَيْنَ مَافِلْ مُسْلَقِي أَيْنَ مَا أَيْنَ مَا أَيْنَ مَانِيْنَ مِنْ أَيْنَ مَا أَيْنَ مَانِيْنَ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَيْنِ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَيْلِقُونِي مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِقُونُ أَيْلِيْلُ مِنْ أَيْلِقُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ لَعْلِيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلِكُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَنْ أَيْلُونُ مِنْ أَلِيْلُونُ مِنْ أَنْلُونُ مِنْ أَنْلُونُ مِنْ أَنْ أَيْلُونُ مِنْ أَيْلُونُ مِنْ أَنْ أَلْمُل

وجاء مرّةً رجلٌ إلى رابعة يفتخر بكثرة حَسناته على الفقراء ويسألُهَا عن بعض الأمور، فقالت

نه:

يا عبدَ اللهِ! اكتم حسناتكَ كما تكتُم سيّئاتك، فالتوبةُ لا تتحقّق للتائب حتى يبكي في التوبة قدر ما ضحك في المعصية.

وقيل أنّه تقدّم لها رجل يطلُبُها للزواج، وكان معروفاً بين الناس بمكانته وعلمه وعبادته لله، فقالت له: إنّي أسألُكَ أربعَ مسائل، فإن أجبتني تكون بعلي. قال: سَلِيْ ما شئتِ.

قالت: إذا نُودِيَ (قومٌ في الجَنَّةِ وقومٌ في النار) أتعلمُ مع أي الفريقين أكون أنا؟

قال لها: هذا عِلْم غيب والغيبُ لا يعلمُه إلاَّ الله.

ثمّ قالت: إذا يوم الحِسَاب جُمِعَ البشر، وتطايرت الكُتُب، فمنهم من يُقدَّم كتابه باليمين ومنهم من يقدَّم كتابه باليمين ومنهم من يقدَّم كتابه بالشمال، أتعلمُ أني أقدّم كتابي باليمين أم بالشمال؟

فأجابها كالسابق، ثم قالت: إذا وقّفني ربّي بين يديه وسألني أتعلم أني أقدر على ردّ الجواب؟ فأجابها كالسابق.

فقالت: أراك لم تجبني على سؤالٍ واحدٍ ممّا سألتُك، والذي أحبّه قادر على الإجابة وهو يغنيني عن كل البشر. لكنّه ألحَّ عليها.

فقالت: أسألك مسألة صغيرة: العقل مع العبد كم جزء؟

قال: عشرة أجزاء.

قالت: كيف تقسّمُه على الرجال والنساء؟

قال: تسعة أجزاء للرجال، وجزءٌ للنساء.

قالت صحيح، والشهواتُ كيف تقسِّمُها؟

قال: جزءٌ للرجال، وتسعةٌ للنساء.

فقالت: وكيف أنا بجزءٍ واحدٍ من العقل ملكثُ تسعة الأجزاء من الشهوات، وأنت بتسعة الأجزاء من العقل لم تملك إلا جزءاً من الشهوات؟ أنت أجهل الجاهلين أما تستحي، والله لا أبدّل الباقي بالفاني.

ولمَّا حَضَرَتُ رابعةَ الوفاةُ دَعَتُ خادمتها (عَبْدَة) وقالت لها: يا عَبدَةُ لا تؤذني بموتي أحداً، ولُقِيْني في جُبَّتِي هذه، لكنَّ نفراً من الصالحين عرفوا بقُرْبِ موتها فحضروا بيتها، فقالت لهم: انهضوا واخرجوا ودعوا الطريقَ مفتوحةً لرُسلِ الله تعالى، فنهضوا وخرجوا، فلمَّا أغلقوا الباب سمعوا صوت رابعة وهي تقول الشهادة، فأجابها صوت: بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ {27} ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً {28} فَادْخُلِي فِي عِبَادِي {29} وَادْخُلِي جَنَّتِي {30})) صدق الله العظيم سورة (الفجر)

ثمّ سَلَّمَتْ رابعةُ الأَمَانَةَ لمَنْ أحبَّتْ وعَشِقَتْ راضيةً مرضيَّةً سنة 180 هـ.

قالت خادمتها عبدة: رأيتُ رابعةَ بعد موتها بسَنَةٍ في منامي عليها حُلَّةٌ من إستبرق وخمارٌ من سندس أخضر لم أرَ شيئاً أحسن منه. فقلتُ: أي رابعةُ ما فعلْتِ بالجُبَّةِ التي كفَّناكِ بها والخِمارِ الصوفِ؟ قالت: إنَّه والله نُزع عنّي وأُبْدِلْتُ به هذا الذي ترينه عليّ وطُوِيَتْ أكفاني وخُتِم عليها ورُفِعتْ في عليين لتكمل لي بها ثوابي يوم القيامة.

وَهَذا بَعْضُ أَخْبَارِ شَهِيدةِ العشْقِ الإلهي رَابعةَ العدويَّة (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)، والحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ لا شربكَ لَهُ.

## 8 - قِصَّةُ العَابِدِ ذِي النُّونِ المِصْرِيِّ (رحمه الله)

هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم، وُلِدَ سنة 185 هـ، وكان والده نوبياً، ولقبه ذوالنون (صاحب الحوت) تشبّهاً له بسيرة النبي يونس (عليه السلام)، كان فائق الشأن، وأوحد وَقْتِهِ علماً وورَعاً وحالاً وأدباً، سعوا به إلى المتوكّل فاستحضره من مصر، فلمّا دخلَ عليه وَعَظَهُ فبكى المتوكّل وَرَدَّهُ إلى مصر مكرَّماً. كان رجلاً نحيفاً تعلُوه حُمرةٌ، ليس بأبيض اللحية، وعلى يديه كانت توبة رابعة بنت إسماعيل الشامية. كان يقول:

لا تسكنُ الحكمةُ معدةً مُلئتْ طعاماً. تجوَّلَ كثيراً وعرف الكثير، وكانت توبته عندما أراد الخروج من مصر إلى بعض القرى فنام في الطريق 137 وعندما فتح عينيه رأى قنبرةً عمياء سقطت على الأرض ثم انشقَّت الأرض فخرج منها سكرجتان (عُلبتان) أحدهما ذهبية اللون والأخرى فضية وفي إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء، فجعلت القنبرة تأكل وتشرب، فلمّا رأى ذلك قال:

حسبي قد تُبثُ ولزمْتُ البابَ، إلى أن قبله الله عزَّ وجلَّ. وكان يقول: مدار الكلام على أربع، حب الجليل، وبغض القليل واتِباع التنزيل وخوف التحويل. والتوبة نوعان: توبةُ العوام من النوب، وتوبة الخواص من الغفلة. ومن لم يَدْرِ قدر النِّعم سُلِبَها من حيث لا يعلم. وكانت وفاته بمصر سنة 245 هـ ودُفِنَ بها. رحمة الله عليه.

### العَابِدُ ذِو النُّونِ المِصْرِيُّ وتِجْوَالُهُ وَأَقْوَالُهُ

روى ابن خلّكان، وأبو نعيم الحافظ قصّة ذي النون المصري وأخباره مع عابدٍ وُصِفَ بالجنون، ولقائِه بحكيمٍ عابدٍ بالله مفتون، وطبيب للرُّوحِ معالج.. وكثيرٌ من أقواله ومواعظه، صارت على مرّ الأيّام دُرراً، فقالا: وُصِفَ لذي النون المصري رجلٌ من أهلِ المعرفة والحكمة في جبل

اللُّكام 138 فقصده وسأل عنه خلقاً كانوا مجتمعين للحديث والتفقّه في الدين، فقالوا له: مَالَكَ والمجانين تسأل عن أحدهم؟

فقال لهم مستغرباً: وماذا رأيتم من جنونه حتى تنعتوه بالمجنون؟

فقالوا: نراه هائماً ساهياً، يُكلَّمُ فلا يُجيب، ويتكَّلمُ فلا يُفْقَهُ قولُه، ولا يُجابُ، ينوحُ دائماً على نفسه، ويبكي حياته ويكثر النواح ويزيد بؤسه.

فقال ذو النون لهم: ما أحسنَ ما وصفتم، وأسوء ما اتصفتم، فنِعْمَ صِفَاتٍ ذكرتم، وبِئْسَ صفةٍ أطلقتم. دلُّوني على هذا المجنون علَّني بدائه أكتوي ومِنْ عِلْمِهِ أرتوي.

فقالوا: هو في وَادٍ كثير الشجر، شائك الطرقات بعيد المنحدر.

فذهب ذو النون إلى ذلك الوادي، فلمّا أشرف على الوادي سمعَ صوتاً محزوناً يبكي ويناجي خالقه، فنظر فإذا هو فتى حَسَنُ الوَجْهِ قد ذهبَتْ عنه المحاسنُ وبقيَتْ رسُومُهَا، فسلَّمَ عليه، فردً عليه السلامَ وبقي شاخِصاً ساهماً وهو يقول:

نَزَّهْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَأَنْتَ وَالرُّوْحُ شَيْءٌ غَيْرُ مُفْتَرِقِ فَأَنْتَ وَالرُّوْحُ شَيْءٌ غَيْرُ مُفْتَرِقِ فَإِذَا ذَكَرْتُكَ فَإِنَّ مُقْلَتِي قَلقةً مِنْ أَقَلِ الليْلِ حَتَّى مَطْلَعِ الفَلَقِ فَإِذَا ذَكَرْتُكَ فَإِنَّ مُقْلَتِي قَلقةً وَالْحَدَق وَمَا تَطَبَّقتِ الأَجْفَانُ عَنْ سَنَةٍ إِلاَّ رَأَيْتُكَ بَيْنَ الجَفْنِ وَالحَدَق

وعندما انتهى الشابُّ مِن شعره، قال لذي النون:

يا ذا النونِ مَالَكَ وَطَلَبُ المجنونِ؟

فقال ذو النون: ما الذي حبَّبَ إليكَ الانفراد والانعزال، وجعلكَ تهيمُ في الأوديةِ والسهول بين الغابات والجبالِ؟ وهِل أنتَ مجنونٌ كما يدّعون؟

فقال: قد وصفوني بالمجنون، أمّا حبُّه فقد هيمّني، ووجدي به قد أفردني.

فقال ذو النون: وأينَ محلُّ الحبِّ منك؟

فقال الشابُ: هو في سواد القلبِ. ثمّ صرخ الشابُ صرخةً اِرْتَجَّ لها الجبلُ، وقال يا ذا النون! هكذا موتُ الصادقين.

ثمّ سقط الشابُ ميتاً، فقام ذو النون بغَسْلِهِ وتكفينه، ثمّ دفنِهِ، رحمة اللهِ عليه. ثمّ قام يصلّي ويقول إلهي بأيّ رجْلٍ أمشي إليكَ، أم بأيّ عينٍ أنظر إليك، أم بأيّ لسانٍ أناجيكَ، أم بأيّ يَدٍ أدعوكَ. لكنَّ الثقة بكرمِكَ حملتني على الجرأة. إلهي كيف يناجيكَ بالصلواتِ إمروِّ يعصيكَ في الخَلوات لولا حِلْمُكَ؟ أم كيفَ يدعوكَ في الحاجات مَنْ ينساك عند الشهوات لولا فضلُك؟ اللَّهمَّ ارزقنا حُسْنَ الإقبال عليك والإصغاء إليك، لا قوّة على طاعتكَ إلاَّ بعنايتك، ولا حول عن معصيتك إلاَّ بمشيئتكَ، ولا ملجاً منك إلاَّ إليكَ، ولا خيرُ يُرْجي إلاَّ في يديكَ اللهمَّ قد أتيناكَ طالبين فلا تردَّنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين.

وقال ذو النون: بينما أنا سائح في الجبال، إذ مررتُ بوادٍ كثير الشجر والنباتِ والطيرِ والثمرِ، فجعلتُ أتفكَّرُ في قدرة الله تعالى وحُسْنِ صنعتِهِ، فسمعتُ صوتاً أَهَلَّ مدامعي، وهَيَّجَ نارَ أضالعي، فسِرْتُ متتبِّعاً الصوتَ فإذا الكلامُ يخرجُ من باب مغارةٍ، فدخلتُ حَذِراً فرأيتُ رجُلاً من أهل التعبيدِ والاجتهاد، قد بَرَاهُ 139 النحول وعليه آثار القبول 140 وسمعتُه يقول: سبحان من اختار قلوبَ العاشقين لمناجاته بين يديه، وكَفَى نفوسَهم يومَ الطلب فهي لا تعتمدُ إلاَّ عليه، وأفردَها لمحبَّتهِ فهي لا تحتنُ إلاَّ إليه.

فلمَّا أحسَّ بوجودي قُرْبَهُ سَكَتَ، ونظرَ إليَّ، فقلتُ له:

السلامُ عليكَ يا عبدَ الله، يا حليفَ الأحزان، وقرينَ الأشجان.

فقال الشيخ: وعليك السلامُ ورحمةُ الله وبركاته، ما الذي أَوْصَلكَ إلى مَنْ أفردَهُ الخوفُ عن الأنام، واشتغلَ بِمحاسبةِ نفسِهِ عن التقطُّعِ في الكلام؟

فقلتُ له: أوصلتني الرغبةُ في التصفُّحِ والاعتبارِ، والنظرِ في قدرةِ الواحدِ القهَّارِ، والتنزُّهِ في رياضِ أسرار الأولياءِ الأطهار.

فقال لي: يا فتى! إنّ للهِ عباداً أوقدَ في قلوبهم نارَ الشفقةِ بمحبوبهم، فأرواحهم إليه تسرحُ في رياضِ الملكوتِ، وتنظرُ إلى ما ادُّخِرَ لها من خزائنِ الجبروت، فأعينهم إلى جمالهِ نظرة ولرحمته

ناظرة.

ثم بكى الشيخ بكاءً شديداً وقال: إلهي لمِثْل أعمال أوليائك وَفِقْني، وبهم ألحقني، ثمّ تأوَّهَ وصاحَ، ووقع على الأرض ميتاً رحمةُ اللهِ عليه، فنظرتُ بجانب المغارة فإذْ بكفنٍ أبيضَ منشورٍ فوق حجرٍ كبيرٍ، وإناءٍ من فخَّارٍ مملوءٍ ماءً، فغسلتُهُ، ثمّ كفَّنتُهُ، ودفَنتُهُ بعد أن صلَّيتُ عليهِ، رحمة اللهِ عليهِ، وأنشدتُ أقولُ:

للهِ قَوْمٌ أَطَاعُوهُ وَمَا قَصَدُوا سِوَاهُ إِذَا نَظَرُوا الأَكْوَانَ بالعِبَرِ وَالشَّوْقُ وَالإِذْكَارُ قُوَّتُهُمْ وَلاَزَمُوا الجِدَّ في الإِدْلاَجِ 141 وَالبُكَرِ وَالشَّوْقُ وَالإِذْكَارُ قُوَّتُهُمْ وَالشَّعُوا قَصْدَ السَّبيْلِ على سَعْيٍ بمُؤْتَمَرِ وَبَادَرُواْ لِرِضَاهُ دَائِماً وَسَعُوا وَسَتَعْرَوا وَاسْتَعْرَقُوا وَقْتَهُمْ بالصَّوْمِ وَالسَّهَرِ وَآمَنُوا وَاسْتَقَامُوا مِثْلُما التُمُرُوا وَاسْتَعْرَقُوا وَقْتَهُمْ بالصَّوْمِ وَالسَّهَرِ وَآمَنُوا وَاسْتَقَامُوا مِثْلُما التُمُرُوا وَاسْتَعْرَوا عَمَّا يُبَاعِدُهُمْ عَلَيْ فَا يَبَاعِدُهُمْ عَلَى اللَّهُ وَاسْتَلانُوا كُلَّ ذي وَعَرِ وَجَاهَدُواْ وَانتَهُوا عَمَّا يُبَاعِدُهُمْ فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ بَيْنَ الرَّوْضِ وَالزَّهَرِ جَنَّاتُ عَدْنٍ لَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ بِهَا في مَقْعَدِ صِدْقٍ بَيْنَ الرَّوْضِ وَالزَّهَرِ لَهُمْ مِنَ اللهِ مَالاً شيءَ يعدِلُهُ سَمَاعُ تسبيحةِ والفوزُ بالظَّقَرِ الظَّقَرِ الظَّقَرِ الظَّقَرِ عَلَيْ اللهِ مَالاً شيءَ يعدِلُهُ عَلَى اللهِ مَالاً شيءَ يعدِلُهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا يَشْتَهُونَ بِهَا فَوَلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا الطَّقَرَ وَالْقُورُ وَالطَّقَرَ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفَورُ وَالطَّقَرِ فَالْ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفَاوِرُ وَالْفَاوِرُ وَالْفَورُ وَالْقَالِ وَالْفَاوِرُ وَالْفَاوِرُ وَالْفَاوِرُ وَالْفَاوِرُ وَالْفَاوِرُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفَاوِرُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفَاوِرُ وَالْفُورُ وَلَالُولُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَلَهُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُورُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُولُ وَالْفُورُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُورُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْمُولُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُولُ وَ

وقال ذو النون: مررثُ ذات يوم ببلدة صغيرة فوجدثُ طبيباً وحولَه جماعةٌ من الرجالِ والنساء، يمسكون قواريرَ في أيديهم، وكلُ واحدٍ منهم يعرضُ عليه عِلَّتَهُ، وهو يصفُ لكلِّ عِلَّةٍ دواءً، ويصبُ لهم في قواريرهم حَسْبَ عِلَلهم، فتقدَّمتُ منه وقلتُ: أيُّها الحكيم! صفْ لي دواءً للذنوب فكان الحكيمُ ذا فِراسةٍ وبراعةٍ، فأطرقَ برأسه للأرضِ مدَّةً وتفكَّرَ ثمّ نظرَ إليَّ وكأنَّهُ عرف غايتي من السؤال وقال: يا ذا النون! إن وصفتِ لكَ هذا الدواء تفعله؟

قلتُ: نعم. قال: خُذْ عروقَ الصَّبْر، ووَرَقَ الفَقْر، وإهليلجَ 142 الخشوعِ وإبليلج التواضعِ، ثم أَلْقِ الجميعَ في هاون التوبةِ، ثم اسحقهم بقهْرِ التقوى، واعصمهُم باعتصام العصمة، ثمّ ضَعْهم في جَام الرضى، ثمّ رَوِّحهم بمروحة الحمدِ، ثمّ ألقِ عليهم تَمْرَ الطَّاعَةِ وانزعْ منهمُ نوى العُجْبِ، وارْم

عليهم دقيقَ العبوديةِ، وصُبَّ عليهم ماءَ الصفاء، وأضِف الكُلَّ إلى إناء الشكر، ثمّ أوقدْ تحتهم نارَ الخوف، ثمّ حَرِّكهُم بملعقة الاستغفار، ثمّ فرِّغْهم في قَدح المناجاة، وبرِّدْهم بأنفاس المراقبة، وامزجهم بماء التوكل، وتمضمضْ بماء الوَرَع، فإذا أنت فعلت ذلك فإنك لا تعود إلى معصيةٍ أبداً.

فقلتُ: ما أجملَ ما سمعتُ، وأجلَّ ما نطقْتَ، وإنِّي له قد فعلتُ ثمّ شكرتُه ومضيتُ في دربي، متابعاً بحثي عن كلّ ما يرضي ربّي.

وكان ذو النون المصري رضي الله عنه يحثّ الناس على الزهد في الدنيا وعدم التعلّق بحبّها ويقول: كما أنّ الحجر لا يلين في الماء مهما لبث فيه، كذلك القلب إذا تعلّق بحبّ الدنيا لم تنفعه المواعظ ولم يلِنْ، وكما أنّ البيتَ بلا سكّانٍ يعمّرونه وينشرون فيه الحياة، كذلك القلب إذا تُرِكَ بلا وعظ وإرشاد خَرُبَ كما يخرب البيتُ دون ساكنيه.

وَهَذا بَعْضُ أَخْبَارِ وَأَقْوَالِ العَابِدِ الزَّاهِدِ ذِي النُّونِ المِصْرِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، وَالحَمْدُ للهِ الَّذِي لاَ إللهَ سِوَاه، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رسُولِهِ وَمَوْلاَه.

#### adok adok adok

## 9 - قِصَّةُ العَابِدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُهَذَّبِ (رحمه الله)

روى العَابِدُ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُهَذَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حكايته مع العابد الشاب الذي وُسِمَ بالجنون فقال: مررتُ ذات يومٍ بسوق الرقيق، فوجدتُ غلاماً ينادي الدلاَّلُ عليه: مَنْ يشتري عبداً، أبيعُه بكلّ العيوب وبأرخص الأثمانِ حِفظاً للجيوب؟ فقلتُ له: ما العيبُ الذي في هذا الغلام الذي جعلك تبيعه بأرخص الأثمان؟ فقال: اسألهُ بنفسك يا مولاي! فتعرف منه شكواي.

فدنوتُ من الغلام وقلتُ له: يا غلامُ! ما العيبُ الذي فيك حتّى زهد صاحبك منك؟

فقال يا سيدي: عيوبي كثيرة ولا أدري بما شهرتي!

فقلتُ للدلاّلِ: أخبرني بالعيب الذي فيه. فقال: به دَاءُ الجنون والصَّرَعِ فقلتُ للغلام متفحِّصَاً: وكيف يأتيكَ هذا الصَّرَع، أفي كلّ يوم، أم أسبوع أم كل شهر؟ فأجاب: يا سيّدي! إذا استولى داءُ المحبَّة على العقل وسائر الجَسَدِ، فإنَّ العقل يطيشُ بذِكْر الحبيب، ويُحدِثُ على العقل استغراقاً وعلى القلب سكوناً فيعتقده الجاهل جنوناً.

فقلتُ في نفسي: إنَّ هذا الغلام ليس بمجنون وإنِّما هو من أولياء المَلِكِ العلاَّم، ربِّ الأنام.

فقلتُ للدلاَّل: كم ثمن هذا الغلام؟

قال: مئتا درهم. قلت: وأزيدك عليها عشرين.

ففرح الدلاَّلُ الذي لم يكن يتوقَّعُ ربحاً من بيع هذا الغلام، ثمّ وَزَنْتُ له الثمنَ وسرتُ مع الغلام إلى منزلى، فلمّا وصلنا أمَرْتُه بالدخول لكنَّهُ توقَّف وسألنى: يا سيدي! ألكَ أهل وزوجة وأولاد؟

قلتُ: نعم. فقال: ومَنْ يستطيع أن ينظرَ إلى المحرّمات؟

قلتُ: قد أبحت لك ذلك.

فرفض مجدَّداً وقال: معاذ الله، أنا سأبقى هنا خارج الباب وأي حاجةٍ تطلبها مني أدَّيتُها من مكاني ولن أدخل أبداً. فتركتُه وقبلتُ معه بعد أن رأيتُ إصراره، ثمّ أخرجتُ له الطعام فقال: أنا صائم. فأعدتُ الطعام، ولمًا كان العشاء قلتُ في نفسي حان وقتُ إفطاره، فأخرجتُ الطعام، فقال: أنا طاوٍ 143، فأقام عندي في دهليز الدار فخرجتُ إليه منتصف الليل فوجدتُه يصلّي ولم يشعر بوجودي، فلمًا فرغ من صلاته سجد وبكى بكاءً شديداً وصار يناجي الله قائلاً: إلهي غلّقتِ الملوكُ أبوابها، ونامت عليها حُجَّابُها، وبابُك للسائلين مفتوحٌ. إلهي أزهرتِ النجومُ ونامتٍ العيونُ، وأنتَ حبيبُ المويئ القيوم الذي لا تأخذه سَنَةٌ ولا نوم. إلهي فَرشَت الفرشُ وخَلا كُلُّ حبيبٍ بحبيبهِ، وأنتَ حبيبُ المجتهدين وأنيسُ المستوحشين.

إلهي إن طردتني عن بابِكَ فبابُ من ألتجئ؟ إلهي إن قطعتني عن جنابكَ فجنابُ مَنْ أرتجي؟ إلهي إن عذّبتني فإنّي مستحقّ العذابَ والنِقَمَ، وإن عفوت فأنتَ أهلٌ للجُود والكرم.

ثمّ جلس ورفع يديه وبكى وقال: سيّدي لك أَخْلَصَ العارفون، وبِكَ نَجَا الصالحون، وبرحمتِكَ أَنابَ المقصّرون. يا جميل العفو أذقني بَرْدَ عفوكَ وحلاوةَ مغفرتك، وإن لم أكنْ أهلاً لذلك، فإنَّكَ أهل التقوى ورَبُّ المغفرةِ.

قال عبد الله: فتركتُه وقد أشعل فؤادي حديثُه، وأوقدَ ناراً في صدري بكاؤُه ودَخَلْتُ الدار دون أَعَكِّرَ عليه خَلْوتَه.

فلمَّا أصبح الصباح وأنار النورُ والفجرُ لاح، خرجتُ إليه وقلتُ له: كيف نِمْتَ البارحةَ؟

فقال: يا سيدي! كيف ينامُ مَنْ يخافُ النارَ، والعَرْضَ على الملكِ الجَبَّارِ، والتوبيخَ على الذنوب والأوزار.

ثمّ بكى طويلاً، فأدهشني بمدى صِدْقه في حُبّه لله، وزهده في الدنيا، فقلتُ: مِثلُكَ لا يكون عبداً لغير الله، اذهبُ فأنتَ حرِّ لوجه الله تعالى.

فقال: يا سيدي! قبل عتقك لي كان لي أَجران، أجرٌ في العبودية، وأجرُ الخدمة، وقد ذهب عنى أحدهما. أعتقك الله من نار جهنم.

فحاولتُ دَفْعَ نفقتِهِ إليه لتساعده في أموره وإصلاح شأنه فأبى قبولها وقالَ: المتكفِّلُ بأرزاقِ العبَادِ حيِّ لا يموت، وهو يرزقني مثلما يرزق الطير والمخلوقات كافّة، فالطيرُ تغدو خِماصاً 144 وتعود بطَاناً 145.

ثمّ خرج هائماً على وجهه ولا أدري أين ذهب ولم أرّه منذ تلك الساعة، رضي الله عنه ورحمه الله إن كان ميّتاً. ثمّ جعلْتُ أتفكّرُ في هذا العابد الشاب ومدى خضوعه لسلطان محبوبه وخالقه، وتفطُّر قلبه خوفاً ووَرَعاً وحُبّاً وشوقاً، فجعلتُ أقولُ: واشوقاه إلى أرباب القلوب، واحسرتاه على فَوَاتِ المطلوبِ. يا محبوساً في سجن الغَفْلَةِ لو أشرفتَ على وادي الرَّجَا لوجدتَ خياماً مضروبة على شاطئ بحر الصفا، سُكّانها قليلاً ما يهجعون، وكثيراً ما يصلّون ويقومون وعيونُهم لا تعرف إلاً السهرَ والبكاءَ، وقلوبُهم تطفحُ بالصبر والدعاء والرجاء، ولسمعْتَ أطيار أشجانهم على أغصان أحزانهم تترنّم بأشجان خفقاتهم، وهم بالأسحار مستغفرون، لَذَّ لهم السهرُ، وصَفَا وقتُهم من الكَدرِ، وراقَ لهم وقتُ السّحَر، وخَلُوا بالمحبوبِ وفازوا بالمشاهدة والنظر، ثمّ جعلتُ أُنْشِدُ:

هَذَا الحَبيبُ مَعَ الأَحْبَابِ قَدْ حَضَرَا وَسَامَحَ الكُلَّ عَمَّا قَدْ مَضَى وَجَرَى وَقَدْ أَدارَ عَلَى العُشَّاقِ خَمْرَتَهُ صَرْفاً يكادُ سَنَاهَا يَخْطِفُ البَصَرَ وَقَدْ أَدارَ عَلَى العُشَّاقِ خَمْرَتَهُ يَا سَعْدُ كرِّرْ لَنَا تَذْكَارَهُ فَلَقَدْ بَلْبَلْتَ أَسْمَاعَنَا يا مُطْرِبَ الفُقَرَا وَمَالَ رُكُنُ الهَوَى، مَالَتْ مَعَاطِفُهُ لاَ شَكَّ أَنَّ حَبِيْبَ القَوْمِ قَدْ حَضَرَا فَيْ يَعْدِ تَنْظُرُ الأَعْلاَمُ وَقَدْ رُفِعَتْ ببَابِهِم، عَلَمَا للوَصْلِ قَدْ نُشِرَ فَفِي غَدٍ تَنْظُرُ الأَعْلاَمُ وَقَدْ رُفِعَتْ ببَابِهِم، عَلَماً للوَصْلِ قَدْ نُشِرَ وَمَجْلِسُ الأَنْسِ بالمَحْبُوبِ يَجْمعُهُم وَالكُوّوْسُ دَائِرَةٌ مَا بينهم سَحَرَا وَمَنْ سَقَاهُمْ تَجَلَّى لا شَبِيْهَ لَهُ شَمْسٌ ولا القَمَرَا وَمَنْ سَقَاهُمْ تَجَلَّى لا شَبِيْهَ لَهُ

مُوَحَّدٌ في عُلاَهُ لَيْسَ فِيْهِ مِرَا 146

مُنَزَّةُ عن شَرِيْكٍ في مَلاَحَتِهِ هَذَا السَّمَاعُ الذي تُشْفَى الصُّدوْرُ بِهِ هَذَا الحَبِيْبُ الَّذِي قَدْ هَيَّم الفِكَرَا

206820682068

### 10 - قِصَّةُ العَابِدِ عَلَيّ بْنِ بَكَّار (رحمه الله)

رُويَ عن العَابِدِ عَليّ بْنِ بَكَّارِ أَنّه كان يحتطبُ مع الشيخ العابد أبي اسحق القراري، رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، ويبيعان الحطبَ ويعيشان بقسمٍ من ثمنه ويتصدّقان بالقسم الأكبر. فصادف أن اتَّفقا ذاتَ يومٍ على أن يصعدا الجبلَ من الغَدَاةِ ويحتطبا، وساعدا بعضهما البعض، وحدَثَ أن سبقَ عليِّ أبا اسحق إلى الجبل، فاحتطبَ وجعل ينتظرُ أبا اسحق الذي أبطأ عنه، ثمّ صار يطوف عليه في الجبل عَلّه يدركُه أو يقف له على خبرٍ، فبينما هو كذلك إذ شاهد أبا اسحق وهو جالس متربّع على الأرض، وقد نام بقُرْبِهِ سَبْعٌ عظيمٌ، وقد أسند السبعُ رأستهُ على حِجْرِ أبي اسحق، وهو ينشُ الذبابَ عن السبع النائم، فقال عليٌ مستغرباً تأخّرهُ لا تصرّفه:

ما هذا يا أبا اسحق؟

لقد انتظرتك طويلاً، وقد أنهيتُ حزمتي وكنتُ عازماً على العودة!

فقال أبو اسحق: اعذرني على التأخير والإبطاء، فقد التجا هذا السبع إلي متعبا جائعا فأطعمتُه من بعض طعامي، ونام من شدَّة تعبه فرفقتُ به، ولم أشأ إيقاظه، فاسبقني إلى بيع حطبك وأنا أنتظره حتى ينتبه من نومه فألحق بك.

فتركه ابن بكّار ومضى نازلاً الجبل، يحملُ حزمةَ الحطبِ على ظهرهِ، وبينما هو في طريق النزول في الجهة الأخرى من الجبل رأى صخرةً كبيرةً وعليها كيسٌ، فاقترب من الصخرة وأمسكَ الكيسَ الذي عَلاَهُ الغبارُ لشدّة ما مرَّ عليه من الزمن في هذا الموضع، وفتح الكيسَ فإذا فيه ألفُ دينار، فقال علىّ:

لا إله إلا الله، وسبحان الله، مالي ولهذا المال فقد كفاني الله سبحانه رزقي، ولكنّني سآخذه وأتصدّق به على الفقراء والمحتاجين فهذه رزْقةٌ من الله توزّع على عباد الله المساكين.

فأخذَ الكيسَ وتابع نزوله فمرَّ على عبدٍ أسودَ متعب الحال، مطروحٍ على وجهه، مكسورِ الرِّجْلِ، وعند رأسه حزمةٌ من الحطب كان قد احتطبها يروم بَيْعَها، فقال عليٌّ في نفسِهِ وقد رأى حالة العبد: ما أجدُ موضعاً يُصرَفُ فيه هذا المال أحقّ من هذا العبد المتعَبِ.

فاقترب منه وأجلسَهُ وسألَهُ عن حاله، ثمّ أخرج من الكيس عشرةَ دنانير وقال له: خُذْ هذا المال وأصلِحْ به شأنَك واستعِنْ به على حالكَ.

فرفع العبدُ رأسه وقال: ضع هذا المال في الكيس وأَعِدِ الكيسَ إلى مكانه على الصخرةِ، ولا تتصدّق من غير مالكَ.

فاستغرب عليٌ هذا القول منه وسأله عن الخبر، فقال له: لقد مرَّتُ عَليَّ سنةٌ وأنا أصعد هذا الجبل وأمرٌ فيها بهذا الكيس يومياً وهو ملقىً على الصخرة، ولم أعلمٌ ما فيه إلاَّ الآن، لكنَّني عرفتُهُ من شكله والغبار الذي تراكم عليه لطول المدَّةِ، فكيف أنتَ رغبتَ في الدنيا وأخذتَ ما لا يحلُ لك أخذه وأنتَ عَليٌ بْنُ بَكَّار العَابِد الزاهد؟ فخجل عليّ من كلامه، وعَلِمَ أنَّ هذا العبد هو من أولياء الله الصالحين فاستأذنه بعد أن ساعده بالنهوض، وأعاد الكيس مكانه، وعاد إلى رفيقه أبي اسحق الذي كان قد غادره السبعُ فوجدَه قد أنهى احتطابه وأخبره بما وقع له مع العبد الأسود. فقال له أبو اسحق: إنّ هذا العبدَ هو رجلٌ صالحٌ زاهد، يحتطبُ كلّ أسبوعٍ مرّةً، ثمّ يبيع الحزمة بدرهم فيتقوّت منه بقيّة أيام الأسبوع، ولا يقبل صدقةً من أحد. فسبحان الذي أغنى عبادَهُ عن عبادِه بحمده وتقواه.

وَهَذا بَعْضُ أَخْبَارِ العَابِدِ عَلَيّ بْنِ بَكَّارِ مع أبي اسحق وَالعَبد الأَسْوَدِ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمين.

#### ados ados ados

## 11 - قِصَّةُ العَابِدِ أَبِي حَمْزَةَ الخُرَسنانِي (رحمه الله)

روى العَابِدُ أَبو حَمْزَةَ الخُرَسَانِي ما جرى معه أثناء حَجِه لبيت مكّة المشرّفة فقال: حَجَجْتُ سنةً من السنين قاصداً زيارة الكعبة وأداء مَنَاسك الحجّ فبينما أنا أمشي في الطريق، والحرارة شديدة، والقيظُ أَذْبَلَ النبت، والظمأ سار في العروق، رأيتُ بئراً في الطريق، فاقتربتُ منها عَلِي أجدُ ماءً أروي به ظمئي، فما وجدتُ حبلاً ولا دلواً أُخرجُ به الماء، فمددتُ رأسي أنظر قاعَ البئرِ وعمق الماء، فغلبني رأسي وسقطتُ في البئرِ، فنازعتني نفسي أن أصرخ وأستغيث طالباً النجدة والعونَ من الناسِ الذين ربَّما مرُوا في الطريقِ، ثمّ قلتُ في نفسي: لا واللهِ لا أستغيث ببشر، والله خالقي عالم بحالي وهو الأَوْلَى بي أن أستعينَ به. فما اسْتَتْمَمْتُ هذا الخاطرَ حتى مرَّ بالقرب من البئرِ رجلان، سمعتُ صوتَ أقدامهما، ثمّ سمعتُ أحدَهما يقول للآخرِ: تعالَ حتّى نسُدَّ رأس هذه البئر الجافّةِ منذ زمن حتّى لا يقع فيها أحدٌ.

فأتيا بقصب وترابٍ وبعضِ الحجارة، وطَمَسَا رأس البئر، فهممتُ أن أصيح وأصرخ أن لا يفعلا، لكنّي قلتُ في نفسي: لماذا أطلبُ العونَ منهما، ولي مَنْ هو أقرب إليَّ من حبل الوريد؟ فسكتُ وسلَّمْتُ أمري لله صابراً محتسباً، فبينما أنا على هذه الحالة وقد غادرا ومرّتْ ساعةٌ من النهار، وإذا بشيءٍ أزاح القصبَ والترابَ والحجارةِ عن رأس البئر ففرحتُ ثمّ أدلى برجله إليَّ وكأنَّه يقول لي: تعلَّقْ بها. في همهمةٍ له كذتُ أعرف ذلك منه، فخفْتُ بدايةً، ثمّ توكَّلتُ على الله وتعلَّقتُ به فشَدني وأخرجني ثمّ ولَّى بعيداً، فنظرتُ فإذا هو سَبْعٌ عظيم الهيئة أنقذني ومضى، ثمّ هتف بي هاتفّ يقولُ: يا أبا حمزة! أليسَ هذا بإحسانٍ ومِنَّةٍ مِنَّا؟ فقد نجَّيناك من التَّافِ والهلاكِ بالتلفِ والهلاكِ.

فزدتُ في حَمْدِ الله تعالى وشكرِه على إحسانه وجودِه، وأنشدت:

وَأَنْتَ عَظِيْمٌ مَا يُلاحِظُكَ طَرْفي فَا عَظِيْمٌ مَا يُلاحِظُكَ طَرْفي فَأَعْنَيْتَنِي بِالسِّرِ مِنْكَ عَنِ الكَشْفِ إلى غايتي وَاللَّطْفُ يُدْرَكُ بِاللَّطْفِ تُبَشِّرُني بِالغَيْبِ أَنَّكَ في الكَشْفِ فَتُونُسُنِي بِالغَيْبِ أَنَّكَ في الكَشْفِ فَتُونُسُنِي بِاللَّطْفِ مِنْكَ وَبِالعَطْفِ فَتُونُسُنِي بِاللَّطْفِ مِنْكَ وَبِالعَطْفِ وَإِذَا عَجَبٌ كَوْنُ الحَيَاةِ مِنَ الحَتْفِ وَإِذَا عَجَبٌ كَوْنُ الحَيَاةِ مِنَ الحَتْفِ

أَهَابِكَ أَنْ أُبْدِي إِلِيكَ الذي أُخْفِي نَهَاني حَيَائِي أَنْ أَكْتُمَ الهَوَى نَهَاني حَيَائِي أَنْ أَكْتُمَ الهَوَى تَلَطَّفْتُ في أَمْرِي وَأَبْدَيْتُ شاهِدي تَرَاءَيْتَ لي بالغَيْبِ حَتَّى كَأَنَّمَا تَرَاءَيْتَ لي بالغَيْبِ حَتَّى كَأَنَّمَا أَرَاكَ وَبِي مِنْ هَيْبَتِي لَكَ وَحْشَةً أَرَاكَ وَبِي مِنْ هَيْبَتِي لَكَ وَحْشَةً وَتُحْدِي حَيًّا أَنْتَ فِي اللَّطْفِ حَتْفُهُ وَتُحْدِي حَيًّا أَنْتَ فِي اللَّطْفِ حَتْفُهُ

ثمّ تابعتُ طريقي وأتممتُ حَجَّي شاكراً حامداً للهِ طول الحياة، عابداً زاهداً. وَهَذا بَعْضُ مِنْ أَخْبَارِ الْعَابِدِ أَبِي حَمْزَةَ الخُرسَانِي (رحمه الله). وَالحَمْدُ للهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ سِوَاه، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رسُولِهِ وَمَوْلاَه.

#### 206820682068

## 12 - قِصَّةُ العَابِدِ عَبْدِ اللهِ الأَرْمَنِيِّ (رحمه الله)

أحد العُبَّاد الزهّاد الذين جابوا البلاد، وسكنوا البراري والجبال، ممَّنْ كانت له الأحوال والكاشفات والسياحات. ويُقال أنَّ أصلَهُ من مدينة (قونية) في أرمينيا. وقد قَدِمَ على الشيخ عبد الله اليونيني وعليه برنس الرهبنة فقال له: أسلم يا أرمني. فقبل منه وقال أسلمتُ لله ربِّ العالمين. وسار سير العابدين المتصوفين المسلمين.

قرأ القرآن الكريم واشتغل بالمعاملات والرياضات الروحية، ثمّ أقام آخر عمره بدمشق ومات بها ودُفن بقاسيون سنة (631 هـ، 631 م) في قونيه من أسرةٍ عربيةِ الأصل.

وقيل عنه أنّه اجتاز مرّةً بلدةً فطالبته نفسه بدخولها، وقرّر ألاّ يأكل طعاماً منها، فمرَّ برجلٍ يغسل الثياب، فنظر الغسّالُ إليه شزراً 147 فخاف منه وخرج من البلدة هارباً، فلحقه ومعه طعامٌ وقال له: كُلْ فقد خرجتَ من البلدة الآن. فاستغرب كيف عرف نيّتهُ بعدم الأكل وقال له: أنتَ في هذا المقام والحظوة وتغسل الثياب في الأسواق؟ فقال له الغسّالُ: لا ترفع رأسك ولا تنظر إلى شيءٍ من عملك، وكُنْ عبداً لله، فإنْ استعملك في أصغر الأعمال، فارْضَ به. ثمّ أنشدَ:

### وَلَوْ قِيْلَ لِي مُتْ قُلْتُ سَمْعاً وَطَاعَة وَقُلْتُ لِدَاعِي المَوْتِ أَهْلاً وَمَرْحَبَا

وذُكِرَ عنه مرّة أنّه ارتحل من بيت المقدس، وكان سورها الذي بناه الملك صلاح الدين قائماً قبل أن يُخرَّبَ، فوقف لأصحابه يودّعهم ونظر إلى السور وقال: كأنّي بالمعاول وهي تعمل في هذا السور عمّا قريب. فقيل له: معاولُ المسلمين أو الفرنج؟

فقال: بل معاول المسلمين. فكان كما قال حيث خَرَّبَ الملكُ المعظم بعد صلاح الدّين السورَ وهِدَمَهُ.

### قِصَّةُ العَابِدِ عَبْدِ اللهِ الأَرْمَنِيِّ مَعَ المَلِكِ الظَّالِمِ

قيل كان في بلاد الشام مَلكُ جائر في حكمه، ظالم لشعبه، كافر بربّه لا يخاف يومَ لقائه، ولا يرجو ثوابه، وكان هذا الملك يأخذ لنفسه أربعة أخماس مال أي شخص يدخل مملكته، حتّى أنّ الناسَ صارت تكره دخول مملكته، وانقطعت عن التوافد عليها، وقد عرض ذات يوم أن مرَّ في أرض هذه المملكة الشيخُ العابدُ السائحُ عَبْدُ اللهِ الأَرْمَنِيّ، فلمَّا رآهُ المتوكّلون على بابها قد دخل المدينة أمسكوه وفتّشوه تفتيشاً دقيقاً، رغم أنّه لم يكن يملك شيئاً، لا يحملُ معه حِمْلاً، ولا يرتدي إلاَّ ثوبه الصوفي على جسده، فلمَّا لم يجدوا ما يأخذونه منه مقابل الخُمْس نزعوا عنه ثوبه عن صدره وأبقوا له سرواله، وأخذوا يضربونه بشدّةٍ، فبدأ يصرخ عليهم ويقولُ:

ويحكم أيّها الظالمين، ما لكم ومالي، فأنا رجل سائح مسكين أعبدُ الله وما عسى ينفعكم هذا الثوب الذي أخذتموه منّى؟ أعطوني إيّاه وإلاَّ شكوتكم إلى الملك.

فأجابوه: إنَّما فعلنا هذا بأمر الملك، فافعل ما تريد.

فصار يقول في نفسه: ما أدري أحقٌّ ما يقولونه أم باطل، ولكنني سوف أمضي إلى الملك على كل حال، وأنظر حقيقة هذا الأمر.

فانطلق يستدلُّ قصر الملك، فلمّا وصل أراد أن يدخل فمنعه الحُجَّابُ فشاجرهم فأشبعوه ضرباً، فعاد يفكّر في نفسه ويقول: ليس لي إلاَّ أن أرصدَ الملك حتّى يظهر من قصره فأشكو إليه حالي، وما لاقيتُ من رجاله وظلمهم. فبينما هو على تلك الحالة من الحيرة والتفكير في أمره إذ سمع منادياً يقول: أيّها العسكر تأهّبوا فالملك سيخرج للصيد.

فاستبشر عبد الله بذلك وربط الطريق للملك، فإذا به خرج على فرسه وحوله الغلمان والعبيد والحاشية، فاعترض له ودَعَا له بطول العمر وقال: أيّها الملك... فحاول الغلمان ضربه وإبعاده، فأشار الملك إليهم أن يتركوه يقترب ليعرف حاله، فقال الأرمني للملك بعد أن اقترب منه: أيّها الملك أريد أن أشكو لك حالتي.

فقال الملك: هاتِ بسرعةٍ ما عندك فإنّى مستعجلٌ للصيد.

فقال: إنّي رجلٌ مسكينٌ سائحٌ في عبادة الله تعالى، أطلب ثوابه ورحمته، وكلّما دخلتُ مدينة لاقيتُ من أهلها وملكها الخير والإحسان، فلمّا دخلتُ مدينتكَ وكنتُ أرجو أن ألاقي الخير، عارضني رجالُكَ ونزعوا عني ثوبي بعد أن أشبعوني ضرباً، وعندما حاولتُ الوصول إلى قصرك ضربني حُجَّابُكَ، ومنعوني من الدخول إليك، فانظر أيّها الملكُ في أمري وخُذْ بيدي.

فقال الملكُ: وأنتَ مَنْ أشار عليك دخول مدينتي وأنتَ غريب؟

قال: لقد أخطأتُ ولن أكرّرها ثانيةً بإذن الله، ولكن مرادي منك أن تردَّ لي ثوبي، وإنّي مغادر هذه المدينة وتاركك والمدينة في أمان الله، وإلاَّ لحقك ومدينتك غضب الله ونقمته.

فلمّا سمع الملكُ هذا الكلام انفعل وغضب وقال بشدّة وتكبّر وتجبّر: لقد نزعنا عنك ثوبك لكي تَذِلّ وتخضع فما ذلّيت ولا خضعت والآنَ وفي صباح الغد سوف ننزع منك روحك. ثمّ أمر الجنود بوضع العابد في السجن، وتابع هو صيده دون أن يهتمّ بما حدث.

فلمًا حلّ العابد في السجن جعل يتندّم أنّه لم يترك ثوبه وينجُ بنفسه من هذا الملك الظالم، وعندما أقبل الليل قام يصلّي ويناجي ربّه ويدعوه قائلاً: يا ربّي أَنتَ أعلمُ بحالي من هذا الظالم، فأسألك وأنا عبدك المظلوم الفقير إلى رحمتك وعفوك أن تنقذني من هذا الظلم، وتحلّ نقمتك عليهم، لأن هذا الملك ظالم للمساكين، آكلٌ للحقوق، وأنت لا تحب الظالم المتكبّر والمتجبّر، وأنتَ الحاكم العادل السميع البصير، ولك الحمد دائماً على ما ابتليتني ولتكُنْ مشيئتُك. آمين.

وكان السَّجان الذي يحرس العابد يسمع دعاءه وتوسّلاته لله، فلمَّا نَصُفَ الليل اشتعلت النار في قصر الملك الظالم واحترق هو وأهل بيته، واحترقت المدينة، وثار الناس وخافوا وهربوا، فلمَّا سمع السجّان الخبر علم أنّ ما جرى هو بسبب دعاء العابد، فأطلق سراحه ونجا معه من الحريق، ولم ينجُ من تلك النار إلاَّ المؤمن والصالح وأمّا الظالمون الكافرون فقد احترقوا وماتوا.

وَهَذا بَعْضٌ مِنْ أَخْبَارِ الْعَابِدِ عَبْدِ اللهِ الأَرْمَنِيّ (رحمه الله). وَالحَمْدُ للهِ رب العالمين.

# 13 - قِصَّةُ الشَّيْخِ عَلِي البَكَّاء (رحمة اللهِ عليْهِ)

هو الشيخُ العابدُ عليّ بن محمد الخليلي، صاحب أحوال ومكاشفات، كان مشهوراً بالصلاح والعبادة، وُلِدَ سنة (600 هـ، 1203م) في بغداد، وذُكِرَ أنّ لقبه البكّاء جاء لكثرة بكائه خوفاً من غضب الله وعقابه، وقد كان سبب بكائه بدايةً أنّه صحب رجلاً كانت له كرامات، وخرج معه من بغداد فانتهوا إلى غايتهم في ساعة واحدة، وهذه البلدة كانت تستغرق مسيرة شهور عند الآخرين، كلّ ذلك بقدرة الله تعالى، وقد قال له ذلك الرجل أنّه سيموت في الوقت الفلاني والبلد الفلاني وطلب منه أن يبقى معه حينها ليشاهده، فلمًا كان الوقت حضر عنده وهو في نزعات الموت وقد استدار وجهه نحو الشرق، فحاول البكّاء تحويل وجه الرجل إلى القِبْلَة فعاد الوجه واستدار للشرق، فحوّله ثانية فقتح عينيه وقال له:

لا تتعب نفسك فإنّي لا أموت إلا على هذه الحالة، وجعل يتكلّم بكلام الرهبان، فعلم أنه نصراني، فحمله وجاء به إلى دير قريب فوجدهم في حزن كبير، فسألهم عن حزنهم وبكائهم فقالوا له: كان عندنا شيخٌ كبيرٌ ابن مئة سنة يعيش معنا، وهو مسلم ومات على الإسلام.

فقال لهم: وهذا صديقنا مات على النصرانية فخذوا هذا بدَلَهُ، وسلِّمونا صاحبنا، فوافقوا، فأخذوا الشيخ المسلم وغسَّلوه وكفَّنوهُ وصلُّوا عليه ودفنوه مع المسلمين، وكذلك فعل الرهبان بصاحبهم ودفنوه في مقبرة للنصارى.

ومنذ تلك اللحظة والشيخ علي يعبد الله ويكثر من البكاء خوفاً من عقاب الله وطمعاً بثوابه، وداوم على تلك الحال حتى لاقى ربَّهُ في شهر رجب من سنة (671 هـ، 1274 م) رحمة الله عليه. والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمين، والصَّلاَةُ والسَّلامُ على كُلِّ المرْسَليْن، مُنْذُ يوم الخَلْق إلى يَوْم الدِّيْن.

#### adbs adbs adbs

## 14 - قِصَّةُ الشَّيْخِ الحَرَّائِيِّ (رحمة اللهِ عليْهِ)

هو الشيخ الزاهد عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصقيل الحرّاني، وُلِدَ في بغداد سنة (594 هـ، 1198 م) وعاش فيها صباه ثمّ انتقل إلى مصر واستوطن بها متعبِّداً زاهداً في الدنيا مُعْرِضاً عن مَتَاعها الزائل، مُقْبلاً على الله بكلّ جوارحه حتّى مَنَّ الله عليه بكرامات، جعلت الناس يتوافدون عليه للاستفادة منه والاستزادة من بركاته ومواعظه.

وروي عنه أنّه شهد جنازة في بغداد، وحضر صلاة الميت ودفنه وكان الميّتُ شاباً أصابته سكتةٌ في القلب، فلمّا حلَّ الليلُ جاء نبّاش للقبور يريد سلب الميت ما عليه من جواهر وحُليّ. فلمّا حاول النبّاش فتح القبر، وأخرج الميّت من التابوت نهض ذلك الشاب جالساً فسقط النبّاش ميتاً في القبر، فخرج الشاب ونادى بأعلى صوته، فتجمّع الناس ومعهم الشيخ الحرّاني وكان شاباً آنذاك فدفنوا النبّاش مكانه وحمدوا الله على نجاة هذا الشاب، وبدأ الشيخ الحرّاني يعظُ مَنْ تجمّع حول قدرة الله وأنّه لا رادّ لقَضاء الله ثمّ عاد الجميع لمنازلهم.

وحكى الحراني يوماً ما جرى معه فقال: كنتُ مرّةً جالساً على صخرة أرتاح من مشوار الطريق، وبيدي خصلة قمح، فجاء زنبور فأخذ سنبلة واحدة ثمّ ذهب بها، ثمّ جاء فأخذ أخرى ثمّ ذهب بها، ثمّ جاء فأخذ أخرى، وقد فعل الشيء هذا أربع مراتٍ، وكانت مدّة ذهابه ومجيئه قصيرة، فأدركتُ أنّه لا يبتعد بها، فتبعتُهُ في المرّة الرابعة فوجدته يضعُ حبّات القمح في فم عصفورٍ أعمى بين الأشجار، فبكيتُ وحمدتُ الله سبحانه المدبّر أمور خلقه صغيرهم وكبيرهم.

وقال أيضاً: شهدتُ يوماً جنازةً لرجلٍ لم أعرف عنه إن كان صالحاً أم لا، فإذا بعبدٍ أسودَ واقف معنا لم ينبس ببنت شفة، ولمّا صلّى الناس على ذلك الشخص لم يُصلّ العبدُ معنا، فنظرتُ

إلى بعض من حولي وقلتُ لهم: أَلمْ تروا ذلك العبد الأسود لم يُصَلِّ معنا وكأنَّه ليس مسلماً؟ فقالوا: عن أي عبدٍ تتحدَّث إنّنا لم نَرَ شيئاً؟ فاستغربتُ لأنّ العبدَ واقف جنبي وقلتُ سبحان الله إنّها لمن قدرة الله وأحكامه. ثمّ قال لي ذلك العبدُ: أنا أعمال هذا الشخص الميّت وإنّما أنا عبد أسود لأن أعماله سوداء سيئة. ثمّ ألقى بنفسه في القبر، فنظرت إليه بعدها فلم أجده. فقلتُ لمن حولي: سبحان الله ليرحمنا الله برحمته، ويعفو عنا بمغفرته، وليرحم هذا الميّت قدر حاجته واستحقاقه. واستمر الشيخُ الحرّاني بالعبادة والزهد حتّى توفي في مِصْرَ في شهر رجب من سنة (686 هـ، 1288 م) رحمةُ الله عليه.

#### adok adok adok

# 15 - قِصَّةُ الشَّيْخِ الوَاسِطِيِّ (رحمة اللهِ عليْهِ)

هو الشيخ أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرح الفاروثي الواسطيّ، وُلِدَ في مدينةِ واسِط بالعراق سنة (614 هـ، 1215 م)، كان دَيِّنَا وَرِعَا زَاهِدَا، قَدِمَ إلى دمشق زمان الملك الظاهر وكانت له أحوال ومكاشفات كثيرة.

روي عنه أنّه كان يوماً في المسجد يصلِّي بالناس إماماً، وعندما هَمَّ أن يكبِّر للإحرام، التفت يمينه وقال: اخرجْ واغتسلْ.

فلم يخرج أحدّ. ثمّ كرَّر ذلك ثانية وثالثة، فلم يخرج أحد. فقال الواسطيّ: يا عثمان اخرج واغتسلْ. فخرج رجلٌ من الصف واغتسل ثمّ عاد، وتابع الإمام الواسطي صلاته بالناس حتى انتهى، وانتظر عثمان حتّى انتهى الشيخ مواعظه وكلامه، فاقترب منه واعتذر إليه، وكان الرجلُ صالحاً في نفسه غير فاسقٍ ولا منافقٍ، وذكرَ للشيخ الفاروثي أنّه أصابَهُ فيضٌ من غير أن يلمس أو يرى امرأة، فاعتقد أنّه لا يلزمه غسلٌ، وعندما كان الشيخ يخاطبُ للذهاب والاغتسال لم يكن يعلمُ أنّه يخاطبه حتّى ذكر اسمه. وهذا ما أثار إعجاب الناس جميعاً في كيفية معرفة الشيخ الواسطي بعدم جواز صلاة عثمان وهو على تلك الحالة، وكيف عرف بما حصل معه.

وقد كان الشيخ أحمد الفاروثي الواسطي زاهداً متصوّفاً، لبس خرقة التصوّف من الشيخ العابد الكبير السهروردي، وقرأ القرآن الكريم وقد حفظه من تفسيراته، وترك وراءه ألفاً ومئتي مجلّدٍ في الفقه والحديث والأخبار والمواعظ.

ومات الشيخ الواسطي في بلدة واسط يوم الأربعاء 2 ذي الحجّة من سنة (694 هـ، 1295 م) وكانت جنازته مشهودة حضرها خلق كثيرون وأقيم له بدمشق، صلاة الغائب حضرها كثيرون،

رحمةُ الله عليه.

والحَمْدُ لله ذي الإِنعَامِ والإِكرَامِ، وعَلَى رُسُلِهِ السَّلاَمِ.

# 16 - قِصَّةُ الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيَّ (رحمة الله عليه)

هو الشيخُ العابدُ العارف بالله المتصوّف محمد بن غانم بن كريم الأصبهاني، وُلِدَ في أصبهان في بلاد فارس سنة (570 هـ، 1174 م) وقَدِمَ بغداد وكان شاباً فاضلاً، فتتلْمَذَ على يد الشيخ شهاب الدين السهروردي العابد المتصوّف العارف، فانتفع به وتكلّم بعده، وفتح الله عليه من نعمه وعلْمه ففاق أهل زمانه في الوعظ والتفسير. كان زاهداً في الدنيا متصوّفاً لا يقبل من أحدٍ عطاءً ولا يرجو من ملكٍ رجاءً، مُسَلِّم أمره لله، محبُّ له عارف به، له حقائق ومكاشفات. وفي كلامه لَطَافَةٌ، وفي مواعظه حكمةٌ.

وكان يقول: العلمُ كذَرَّةٍ في فضاء عظمتِهِ، والذرّة كالعالَم في كتاب حكمته، إنَّ الأصولَ فروعٌ إذا تجلَّى جمال أوّليته، والفروعُ أصولٌ إذا طَلَعَتْ شمس آخرتِه. أستارُ الليل مسدولة وشموع الكواكب مشعولة، وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولة، وحجاب الحجب عن أبواب الوصل معزولة، ما هذه الوقعه والحبيب قد فتح الباب؟ ما هذه الفترة والمولى قد خرق حاجب الحجاب؟ وله هذه الأبيات في الحب والوجد الإلهي، وهي تعبّر عن حالةٍ من حالات وَجْدِهِ وشطحاته الصوفية يقول:

إِذَا لَمْ أَرِدْ وَالدَّمْعُ فِيهِ عَقِيْقُ فَمَا أَنَا فِيْهِ ادَّعَيْتُهُ صَدُوْقُ سَواءٌ وَلا كلُّ الشَّرَابِ رَحِيْقُ

وُقُوفِي بِأَكْنَافِ العَقِيْقِ عُقُوْقٌ وَإِذَا لَمْ أَمُتْ شَوْقاً إِلى سَاكِنِ الحِمَى أَيَا رَبْعُ لَعَلِّي مَا المَجْنُوْنُ في الهَوَى وَلا كُلُّ مَنْ يحنو إليكَ مَشُوقُ أَسيْرُ صَبَاباتِ الهَوَى وَطَليقُ

وَلا كُلُّ مَنْ تلقَاهُ يلقاكَ قلبُهُ تكاثرتِ الدَّعْوَى عَلى المُحِبِّ فاسْتَوَى

#### ومن أقواله أيضاً:

أيّها الآمنون، هل فيكم من يصعد إلى السماء؟ أيّها المحبوسون في مطامير مسمّياتهم هل فيكم سليمٌ في الفَهْم يفهمُ رموز الوحوش والأطيار؟ هل فيكم موسوي الشوق يقول بلسان شوقه: أرني أنظر إليك فقد طال الانتظار؟

وقد أمضى الشيخ الأصبهاني حياته يعظ الناس، ثمّ اعتزلهم وأمضى ليله ونهاره في العبادة والصلاة والزهد إلى أن لاقى ربّه في بغداد سنة (650 هـ، 1250م)، فدُفِنَ فيها وحضر جنازته خَلْقٌ كثيرون بكوا عليه وندبوا صفاته. رحمةُ الله عليه.

والحمدُ لمَنْ لَهُ الحَمْدُ، الوَاحِدُ الأَحَدُ الفَرْدُ، لا شبيهَ لهُ وَلا ضِدُّ ولا نِدُّ.

#### 2068 2068 2068

# 17 - قِصَّةُ العَابِدِ عَبْدِ اللهِ التَّنُوْخِيِّ (قَدَّس اللهُ سِرَّهُ)

هو الشيخُ الإمامُ، والعابدُ الزاهدُ، والأميرُ السيّدُ الماجِدُ، جمالُ الدينِ والدُّنيا عبدُ الله بن سليمان بن محمد بن جمال الدين حجِّي التنوخي 148 عاش يتيماً مع والدته وظهرت عليه دلائل التقوى والورع منذ صغره، وُلِدَ في 12 ربيع الأول من سنة(820هـ، 1417 م) وكان معتدل السمرة والرأس قوي البدن، عذب المنطق، فصيح اللسان، وقوراً ثابتاً، لا يرى بهجة إلاَّ لربِّه، ولا يبذل مسعاه إلاّ لقربه. درس القرآن الكريم وختمه وحفظه غيباً. كان يرفض الحرام بكلّ أشكاله ولم يقرأ يوماً على ضوء مصباح فيه زيتٌ يشتبه أنّه حرام.

كان كثير الاعتناء بأخبار الأولياء والصالحين والزاهدين أمثال: سفيان الثوري، والفضيل بن عيّاض وعبد الله بن المبارك.. وغيرهم وكانت مكتبته تضمّ (340) مجلّداً في علوم الدين والتاريخ والفقه واللغة والسيرة النبوية والتفسير.

وكان يدعو إلى سبيل الخير، وينهى عن الشهوات والخمور، يسهر الليل في طاعة ربّه وينام ثلثه ويقوم في الثلث الأخير لعبادته.

كان محبًا مخلصاً لله، قانعاً راضياً بقضائه وقدره، غير معترض أو معاند، وقد ظهر ذلك عند وفاة ولده سيف الدين وهو في الثانية والعشرين من عمره حيث خرج للجموع متسلِّحاً بالصبر والقناعة، فوعظ الناس وناداهم بحفظ العقول والصبر.

وقد تجوّل الأمير السّيد كثيراً في طلب العلم والمعرفة، وأقام في الشاغور اثني عشر عاماً، خالط العلماء والفقهاء والزهّاد، ولُقِّبَ بالسيِّد اعترافاً بسيادته على غيره من أهل زمانه، وكانت وفاته في 17 جمادى الآخر سنة (884 هـ، 1471 م) وكان لخبر وفاته رجَّةٌ عظيمة وفادحة عميقة

ارتعدت له الفرائص وذُهِلَت العقول ودُفِنَ في لبنان في بلدة (اِعبيه) وله قبر يزار حتّى يومنا هذا للتبارك به.

# قِصَّةُ التَّنُوْخِيِّ مع إِمَامِ الجَامِعِ

رُويَ عن العابدِ الزاهدِ عبد الله التنوخي أثناء تواجده في الشاغور أنّه وبينما كان ما يزال مجهولاً من الناس وَمَالَهُ من كراماتٍ وحظوةٍ عند صاحب العزّة والحظوة، وبينما اجتمع المصلّون لأداء صلاة الجمعة، دخل يؤدّي ما عليه من فروض واجتمع في ذلك اليوم خَلْقٌ كثيرون يريدون أداء الصلاة والاستماع للخطبة، فلمّا صعد إمام المسجد يُلقي خطبته يَعِظُ الناس فيها، ويحثُهم على العمل والاجتهاد، وصِدْقِ اللّسانِ والجنانِ، وكان الأمير العابد جالساً مع الناس يستمعُ وينظر مطرقاً نحو الأرض، خاضعاً طائعاً لله، زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، ولمّا أنهى إمام الجامع حَتَّ الناسِ على انتظام الصفوف، كَبَّرباعلى صوته: (اللهُ أكبرُ) حينها وقف التنوخي وتابع صلاته وانتظر الشيخَ المؤذِّنَ والإمام أن يُسلّما، ثمّ أقبل نحو إمام الجامع ووسط حشد المصلّين وقال له: عندما قلتُ الله أكبر، صَدَّقتَ بلسانِكَ وكذّبتَ بقلبك.

فدُهِشَ الشيخُ من هذا الشاب الذي يخاطبه بهذه اللهجة وأمام الجميع وهو على ما هو عليه من مكانة بين الناس، بينما هذا الشاب التنوخي لا يعرفه أحد حينها، وثار الناس وكثر الهرج والمرج، فقال التنوخي: لو نطقتها بقلبٍ صادقٍ لاهتزّتِ الجبالُ وارتجّتِ الأركان، لكنّك نطقتها بلسانك المنافق لا من قلبك المؤمن. وهنا ثار الرجل وقال غاضباً لمكانته التي اهتزّت أمام الناس: أنا أكثرُ إيماناً وصِدْقاً منك، ثمّ مَنْ أنتَ لتقاطعني وتحاسبني، وتدّعي عليّ ما تدّعي وأنا شيخٌ كبير قضيتُ عمري بالصلاة والعبادة، وأنتَ مازلت شاباً.

فقال التنوخي: أنا عبد لله خاضع له، مُسَلِّم له أمري، مفوَّض قدري، وهأنذا أمام الجميع أدعوك الإثبات كذبك ونفاقك أو صدقك وإيمانك.

وحينها خاف الشيخُ من افتضاح أمره، لكنه لم يكن أمامه مجالٌ للتراجع أو الانسحاب فذلك سوف يفضَحهُ أمام الناس، ثمّ قال للتنوخي: وكيف ستثبت قولك؟

قال الأمير السيّد: ليُصَلِّ كلّ منا صاحبه صلاة الجنازة، وَلْنَرَ ماذا يكون من أمرنا، وصِدْقِ صلاتنا وتكبيراتنا.

قال الشيخُ: لك ذلك ومن سيبدأ؟ قال: إبدأ أنتَ أولاً.

ثمّ تمدّد العابد عبد الله التنوخي على أرض الجامع وتباعد الناس قليلاً وراحوا يراقبون بلهفةٍ ما يحصل، وجَعَلَ إمام الجامع يصلّي صلاة الجنازة وجعل يرفع صوته ويكرّر عباراته حتّى انتهى، فنهض التنوخي وحمد الله وشكرَه، وقال للرجل:

تمدّد على الأرض ليرحمْك الله ويغفر لك ذنوبَك وكذبك، فتمدّد، وجعل الأمير يصلّي الرَّجُلَ صلاة الجنازة، ولمّا قال: (الله أكبر) اهترَّت أعمدة الجامع وجدرانه، فخاف الناس وشعروا برهبة كبيرة، ولمّا وَصَلَ بقوله إلى: (معكم جنازة رَجُلٍ مُسْلِمٍ متوفَّى...) ارتعش الرجل الممدَّدُ واضطرب ثمّ هَدَأ بعدها. ولمّا أنهى صلاتَه حَمَدَ ربَّه وشكرَه، ودَعَا للرجل بالرحمة والمغفرة، وقال للناس: قوموا إلى صاحبكم اغسلوه وكفّنوه ثمّ ادفنوه، فقد أنهيتُ صلاتَهُ.

فاقترب بعضُهم منه وحرَّكُوه فإذا هو جثّة هامدة، فخافوا وتعجّبوا ممّا حصل أمّامهم. فقال لهم التنوخي: الله يعلم مافي صدور الناس وما في قلوبهم، فاصْدِقُوا الإيمان، واملؤوا بالتقوى الجِنَان، واعبدوا الله في السرِّ والعَلاَن، وإيّاكم والنفاق والبهتان، واجعلوا حب الله زادكم وعبادته حالكم، وتقواه دريكم في كلّ مكان وزمان.

فقام الجمعُ وجهَّزوا الرجلَ ودعوا له بالمغفرة، ودفنوه، ثمّ عادوا للسيد العابد التنوخي يسألون خاطره، ويطلبون منه الموعظة والنصح.

وعاش بينهم فترة من الزمن يرشدهم ويحكم بالحق بينهم ويحلّ خلافاتهم، وكانت كلمتُه مستجابةً بينهم، ودعوتُه عند خالقه مقبولةً مستجابة. ثمّ غادر الشاغور إلى لبنان وبقي فيها عابداً زاهداً صابراً محتسِباً حتّى وافته المنيَّة سنة (884 هـ، 1532م)، عليه رحمة الله ورضوانه.

وَالحَمْدُ للهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، مَالِكِ المُلْكِ ومُدَبِّرِ شؤُوْنِ الخَلْق.

# 18 - قِصَّةُ الشَّيْخِ الفَاضِلِ (قَدَّس اللهُ سِرَّهُ)

هو العابدُ الزاهدُ، محمد الكوكباني، وُلِدَ في قرية الشعيرة في وادي التيم سنة (987 هـ، 1567 م)، عاش حياته يتيماً في بلدة كوكبة حيث نُسِبَ إليها، عمل برعي الماعز ليفي ضرورات الحياة وكان شغوْفاً بالعلم منذ صغره، واستطاع أن يتصل في تلك الفترة بالشيخ العابد محمد أبي عبادة، فعمل عنده في زراعة الأرض وتربية القرّ. وقد برع في علوم الدين وذاع صيتُه رغم حداثة سنِّه 149.

اشتهر بتقواه وأصبحَ مقصداً لكلّ طالب علم وفقه ودِيْنٍ، وكانت حياتُه غايةً في الزهد والتقشّف والترفّع عن مغريات الحياة لذلك اكتفى بخبز الشعير غذاءً له وكان يقول: إنّ تعلّق الإنسان بالدنيا هو من الفضول.

كان لباسه من خشن الثياب ذات اللون الأزرق، وقد أمضى كثيراً من حياته منعزلاً عن الناس في جبل وادي التيم الذي سمّي باسمه فيما بعد (جبل الشيخ)، متعبداً ليله ونهاره متهجداً بصوتٍ منكسرٍ حزين، قد ألحّ عليه الناس كثيراً ليتواجد بينهم لتوجيه الوعظ والإرشاد، فخصّهم بشهور الصيف حيث يفسّر لهم آيات الله سبحانه وحكمته واستمر الشيخ الفاضل على حاله من العبادة والزهد والتقوى حتّى ضعف بدنه من الجوع الذي كان يُلزم به نفسه والسهر والعبادة، فمرض مرضاً شديداً حتّى لاقى ربّه في ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر شعبان من عام (1050 ه، 1630 م) ودُفن في عين عطا في لبنان وأقام الناسُ فوق قبره ضربحاً يُزار حتّى يومنا هذا.

## قِصَّةُ الشَّيْخِ الفَاضِل مَعَ وَحْشِ الجَبَل

رُويَ عن الشيخ الفاضل (رحمه الله) أنّه كان قد اعتزل الناسَ في الجبل في مغارة يقضي طوال أشهر السنة فيها متعبّداً، وحَدَثَ في أيّام الشتاء أن سقط ثلج كثير على ذلك الجبل، ولم تجد الحيوانات البريّة والوحوش ما تأكله، فخرج وحش كاسر يبحث عن فريسة يأكلها، فلم يجد شيئاً طوال أيّام كثيرة، فعانى من الجوع كثيراً وازدادت شراسته، وحدث أن اقترب الوحشُ من المغارة التي يتعبّد فيها الشيخُ الفاضلُ فاشتمَّ رائحة بَشَرٍ، فاقترب بسرعةٍ يريد أن ينقضً على مصدر الصوت، وكان الشيخُ يصلّي يتهجّد بصوته المنكسِر الحزين، وكان يتلو كثيراً من آهاته الحزينة التي تحملُ التذلل الشيخُ يصلّي يتهجّد بصوته المنكسِر الحزين، وكان يتلو كثيراً من آهاته الحزينة التي تحملُ التذلل من ثقل الأوزارِ، آهٍ من قلّةِ الاستشعارِ، آهٍ من غَضَبِ الجَبّارِ، آهٍ من المَتَابِ، آهٍ من ذَهَابِ الشّبابِ، آهٍ من عملي ما أرداه، آهٍ من عُظْمِ الخَطَا، آهٍ من المَتْي الرفيق، آهٍ من عَهْدِي كيف أنساه، آهٍ من عُطْمِ الصّديق، المَ من ضعف اليقين، آهٍ من علي من قلب حزين.....»

فلمًا انتهى الشيخ من تأوّهاته، ودموعه غطّت وجهه ولحيته كان الوحشُ قد رقَّ قلبه، فتحامَلَ على جوعه وأدار ظهره يريد العودة من حيث جاء، فناداه الشيخُ الفاضل: تعالَ يا صاحبي، مثلك أنا، أنتَ تبحث عن طعام تسدُّ به رمقك، وأنا أبحث عن خلاصي لأختم به حياتي. ثمّ قدّم له كسراتٍ من الخبز بلّلها بالماء فتقدّمَ الوحشُ فأكلها مطمئناً جالساً بين يدي الشيخ ثمّ غادره، وقد تعوّد أن يزورَ الشيخَ بشكل دائم فازدادت بينهما الألفة حتّى لاقى الشيخ ربّه، رحمةُ الله عليه. وقيل أنّ هذا الوحش كان كاسراً خطيراً يهاجم كل من يصادفه ويفترسه، وقد قتل كثيرين ممن صعدوا الجبل، ولكنّه منذ أن التقى بالشيخ الفاضل صار أليفاً لا يهاجم أحداً. والله أعلم.

والحَمْدُ للهِ ربِّ العَالَمين.

# 19 - بَعْضُ قِصَصِ العُبَّادِ المَجْهُوْلِيْنَ (رحمهم الله)

## 1 - قِصَّةُ الشيخ أبي مَدْيَن مَعْ رُهْبَانِ الدَّيْرِ.

روي أنه في بلاد الأندلس كان الشيخ أبو مدين ذا مكانةٍ كبيرةٍ بين الناس، فكان يتكلّم بينهم ويَعِظهم بالحكمة وجوهر الكتاب الشريف، فكان يجلس بعد الفجر في مسجد الخضر في إحدى مدن الأندلس في مدينة قرطبة حيث يتحلق حول مجلسه الكثير من الخلق بعد أداء الفريضة، يستمعون لما ينطق به من حكم ومواعظ تليّن الصخر، وتبعد الكفر عن قلب المرء.

فسمع به رهبان من دير يعرف بـ(دَيْر الملك)، وكانوا سبعين نفراً فقالوا فيما بينهم: لنختر منا عشرة يذهبون حيث يُلْقي الشيخ أبو مدين مواعظه،انرى مدى إيمانه وما يقال عنه من كرامات وحظوة عند الله. فجاء من أكابرهم عشرة رهبان وتنكروا في زيّ المسلمين ودخلوا المسجد مع الناس ولم يشعر بهم أحد،فلما أراد الشيخ أبو مدين البدء بكلامه وحديثه سكتَ ولم يتابع، فاستغربَ الجميعُ المنتظرون سكوته، ثمّ دخلَ خيّاط، فقال له الشيخُ: ما الذي أبطأك عنّا؟

فقال الخيّاط: حتّى انتهيتُ من صنع الطواقي العشر التي أوصيتني بها البارحة وتقدّم الخياطُ ووضعها بين يدي الشيخ وعاد وجلس بين الجميع، فقام الشيخُ وحمل الطواقي بين يديه ومشى بين الحضور وصار يضع على رأس كلّ راهبٍ طاقيةً حتّى ألبسَ العشرة، فتعجّبَ الناسُ من هذا التصرّف، ولم يعلموا السبب.

ثمّ عاد الشيخ لمجلسه وشرع بكلامه، بينما الرهبانُ ساهمون متعجّبون، لا يصدّقون ما حدث، وكان من جُمْلَةِ كلام الشيخ:

### يا فقراء! إذا هَبَّت نسيماتُ التوفيق من جناب الحقّ على القلوبِ المُشْرِقَةِ أطفأتْ كلّ نور.

ثمّ تنفّس الشيخ فانطفأت قناديلُ المسجد، وكان عددها ثلاثين قنديلاً ونيّفاً. ثمّ سكتَ الشيخُ وأطرق نحو الأرض، فصمت الجميعُ ولم يتحرك أحدّ لعظم هيبة الموقف، ثمّ رفع رأسه وقال: لا إله إلاّ الله، يا فقراءُ! إذا أشرقت أنوارُ العناية على القلوب الميتة عاشت وأضاءت كل ظلمةٍ. ثمّ تنفّس الشيخ فاشتعلت قناديل المسجد، وعاد إليها نورها وإشعاعها، وتزايدت شعلاتها واضطربت حتّى كادت تلامس بعضها. وبدأ الشيخُ يفسّر للناس معاني آية السجدة فسجد الناسُ جميعاً، وسجد معهم الرهبان خشية الفضيحة وانكشافِ أمرهم خاصّة بعد أن وضع على رؤوسهم الطواقي وظنَّ الناس بأمرهم الظنون. فقال الشيخ في سجوده: اللهمَّ إنّك أعلمُ بتدبير خلقك ومصالح عبادك، وإنّ هؤلاء الرهبان وافقوا المسلمين في لباسهم وسجودهم لك، وأنا غيّرتُ ظواهرهم، ولا يقدر على تغيير بواطنهم غيرك، قد أجلستَهُم على مائدة كرمك، فأنقذهم من الشكّ والكفر إلى نور الإيمان.

فما أن انتهى الشيخُ من صلاته وسجوده، ورفع الناس رؤوسهم من السجود، حتى ذهب عن الرهبان الهجران والشك والصدود ودخلوا في دين الملك الواحد المعبود. فقاموا وأتوا الشيخ وتابوا على يديه واعترفوا بما كان من تدبيرهم وبكوا ثمّ أسلموا ونطقوا الشهادتين، فكثر الهرج والمرج بين الناس من قدرة الله تعالى وبما خصَّ أولياءه من الكرامات والعطايا، وكان ذلك اليوم مشهوداً من أيّام قرطبة سمع به الخَلْقُ وصدَّقه المصدقون، وأمّا الضّالون الكاذبون فكذّبوا وأبوا التصديق، والله وحده القادر على هدى عباده إلى الطريق.

والحمد لله الولي الرفيق، وصلّى الله على رسوله، وآله النجوم الزهر ذوات البريق.

## 2 - قِصَّةُ العَابِدَة صَفْوَانِيّة مَعَ المَلِكِ المُعَانِدِ

رُوِي عن جاريةٍ كانت تعبدُ الله الواحد القهّار، ولا تفترُ عن ذكره ليلاً أو نهاراً، وكان اسمها صفوانية ذاتُ عفّةٍ وطهارةٍ ونفسٍ نقيّة، وصِدْق نِيَّة، تواظبُ على العبادة ولا تبيع آخرتها بدنياها. فغضب سيّدها من كثرة عبادتها وتوسّلها لله تعالى، ولم يكن مؤمناً صَادِقاً، ولا رجلاً صالحاً، فأذِنَ في بيعها، وأعطاها للدلال وقال له: خُدْها وبعْها، ونادِ عليها بكل العيوب.

فأخذها الدلاّلُ إلى مدينة أحد الملوك المعاندين الظالمين الموسومين بالكفر والمعاندة والجبروت، وصَارَ الدلاَّلُ ينادي عليها بكلِّ العيوب، وصَادَفَ أنَّ موكبَ الملك مَرَّ في السوق، والملك جالسٌ على كرسيِّه بجبروته وكبريائه فصادف الدلاّل والجارية، فأعجبه منظرها وأراد شراءها فقال للدلاّل: بكم هذه الجارية؟

فقال: هي بعشرين دينار. فأمر الملك حاجبه أن يعطى الدلاّل المال.

ثمّ قال للجارية: وما تعرفين من الصناعة؟

فقالت: صناعتي البيت كلّه.

فأمر الملك بدخولها بيت الحريم فدخلَتْ وصارتْ تخدمُ في البيت، ولسانُها لا يفترُ عن ذِكْرِ الله ليلاً ونهاراً، حتّى تعلَقَ بها أهلُ الملكِ وأولادُه وعبيده وجواريه ودَعَتْهُم للإيمان بالله تعالى فوافقوا، فصاروا يعبدونه معها ويقولون مثلما تقول.

ثمّ حَدَثَ ذات يومٍ أن أخبر أحدُ الغِلْمَان الملكَ بالخبر، فأرسلَ الملكُ وراءها وقال لها: يا صفوانية! فقالت: نعم يا سيّدي الصغير. فقال لها متعجّباً: وهل لكِ سيّدٌ كبيرٌ؟ فقالت: نعم. سيّدي الكبير هو الله الواحد القهّار الذي هو خلقني وخلق السموات والأرض وما بينهما في ستّة أيام، وهو على كل شيء قدير.

فغضب الملك منها ولم يشأ أن يظهره هذا الكلام بالضعف فقال: سنرى من مِنَّا السيّد الصغير ومن السيِّد الكبير، وسنرى كيف يحميكِ سيّدُكِ الكبير.

وأضمر في نفسه شيئاً، ثمّ نادى على أحد الغلمان وقال له: أَحْضِرْ كيساً فيه ألف دينار. ففعل الغلامُ وأعطاه للملك، الذي قام بدوره بخَتْم الكيس وقال للجارية:

يا صفوانية! خُذي هذا الكيس واحتفظى به وحاذري عليه من الضياع.

فأخذتُهُ واحتفظَتُ به في حجرتها، ثمّ مضَتُ أيّام قلائل، فأمر الملكُ غلاماً أن يدخلَ غرفة الجارية ويحضرَ الكيسَ الذي فيه الدنانير دون أن يعلمَ به أحدٌ، فدخلَ الغلامُ وأحضرَ الكيس، فطلب منه الملكُ أن يسيرَ بالكيسِ إلى البحر ويعطيه لصاحبِ المركب ويطلبَ منه أن يسيرَ بعيداً

عن المدينة، ثمّ يذري الدنانير في البحر ويثقب الكيسَ ويرميه. ففعلَ الغلامُ ما أمره به الملك. وقال الملكُ في نفسه: إن كان لهذه الجارية إله عظيمٌ يقدر على جمع الدنانير كما كانوا، فإنّي سأؤمنُ به، وإلاّ فإني سأقتلها وأقطعها إرْباً.

وطلبَ الملكُ من الغلامُ أن يأتيه بعد أن أخذ الكيس وأعطاه لصاحب السفينة، فلمَّا أتاه قتله بعد أن تأكَّد أن أحداً لم يعرف بما جرى ولم يَدْر بقصّةِ الكيس.

ثمّ إنّ الله سبحانه أمرَ الملائكة الموكّلين بالبحر أن يجمعوا الدنانير كما كانوا، ثمّ مرَّتُ سمكةٌ كبيرةٌ فابتلعت الكيس، ثمّ قدَّرَ الله تعالى أن جاء صيادٌ وطرحَ شبكته في البحر، فعلقت السمكةُ، وعندما رامَ الصيادُ رفعها لم يقدر على ذلك، فالتفت وراءه فرأى شيخاً بَهِيَ الصُّورة فقال له: أعِنِي على سحب هذه الشبكة ولك نصف ما فيها.

فأعانه على سحبها، فطلعت السمكة في الشبكة، فأخذها الشيخُ للمدينة وباعها، فاشتراها الطبّاخُ في قصر الملك وأعطاها للجارية صفوانية كي تنظف السمكة، فأخذتها وغسلَتْها وشقّتها فوجدت الكيس في بطنها فعرفته وأخذته ووضعته في مكانه حيث وجدت الدنانير بمكانها، فحمدت الله وتابعَتْ عملها، ثمّ مضت أيّامٌ قلائل، فاستدعاها الملك وقال لها: يا صفوانية! آتيني بالكيس المملوء بالدنانير.

فقالت: بسم الله. ودخلَتُ وأحضرت الكيس وناولَتْهُ إيّاه، وعندما تأكّد من الختم وأنّ الكيس هو نفسه الذي رماه في البحر، خرَّ مغشيّاً عليه، فلمًا أفاق من غشوتهِ تكبَّر وتجبَّر ورفض أن يعبد الله، وزادَ في غِيّهِ إذ أمرَ بتجويع السِّبَاع وتعطيشهم لثلاثة أيام،ثمّ أمر بإدخال الجارية عليها وأغلق الباب،وقال: إن أكلتها السباعُ نكون قد ارتحنا منها ومن كلامها، وإن نَجَتُ يكون إلهها عظيماً قادراً على حمايتها فنؤمن به، فلمًا دخلت بين السباع، هاجت لجوعها وكادت تأكلها،لكن صفوانية قالت تدعو ربها: إلهي، يا عظيمَ العظماء، يا باسطَ الأرضِ ورافع السماء،أسألك أن تخلصني من هذه السباع إن كان لي في العمر بقية،وإن لم يكن أرجو أن تعجل موتي قبل أن تأكلني هذه السباع الجائعة المسكينة، وجلست وهي تذكر الله سبحانه ولا يفتر لسانها عن تسبيحه وذكره، وبقدرة الله تعالى استأنست بها السباع وصبرت على جوعها،وبعد أيام ثلاثة أمر الملك بفتح الباب لإخراج السباع وما تبقى من الجارية، ولما رآها جالسة بينهم ورؤوسهم على ركابها، صرخ ووقع مغشياً عليه، وبعد أن أفاق من غشوته رفض أن يؤمن وتجبّر وتكبّر، فأمر بجلب حطب كثير، فأحضر ثمّ عليه، وبعد أن أفاق من غشوته رفض أن يؤمن وتجبّر وتكبّر، فأمر بجلب حطب كثير، فأحضر ثمّ

قال لصفوانية: بحق سيدك الكبير الذي تعبدينه وتعتقدينه خالقك وخالق السموات والأرض وتعتمدين عليه في كل أمر ،أوقدي التنور وضعي كل الحطب فيه.

فقالت: السمع والطاعة لسيدي الصغير.

فأوقدت التنور ووضعت الحطب فيه فزاد اشتعاله وأججت ناره. ثم أمر بإلقائها في التنور، فقالت إلهي أنت تعلم حالي، وما أنا فيه وإن نفسي لا تألف النار إلا بمحبتك، عليك توكلت وبك استعنت وبحبلك اعتصمت،فلتكن مشيئتك. ثمّ رمي بها في التنور وغطي عليها لثلاثة أيام وهي جالسة تذكر الله الواحد القهار، والنار نابتة من حولها وروداً وأزهاراً، وبعد ثلاثة أيام جاء الملك وكثيرٌ من حاشيته ليرى ما فعلته النار بالجارية، فأمر بفتح الغطاء، ففتح فوجد الجارية راكعة ساجدة فغشي عليه وصاح الجميع مدهوشين مؤمنين بقدرة الله تعالى، فلماً أفاق من غشوته آمن بالله إيماناً صادقاً، وحَثَّ جميع شعبه على الإيمان. وكان لهذه العابدة المؤمنة اليد الكبرى في دخولهم في دين الله، ثمّ عاشت هذه العابدة بينهم مدّةً تعبدُ الله حتّى وافتها المنية، رحمةُ الله عليها.

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْمِ، والخَيْرِ العميم الرحمَنِ الرحيم

### 3 - قِصَّةُ المَلِكِ الجَاحِدِ وَتَوْبَتِهِ.

قيل أنّه كان مَلِكٌ من المترفين وأربابِ النِّعَمِ الجِسَامِ، ليس له بغية في حياته إلاّ التلذّذ بالمأكولات والمشروبات والمنام، فكان لا يأكلُ إلاّ ألذّ المأكولات، ولا يلبسُ إلاّ أفخر الثياب المذهّبة، ولا يسكن إلاّ في أروع القصور وأفسحها وأبهاها منظراً، حتّى أنّهُ أمر بصنع سرير له من الذهب والفضة، وَرُصِّعَ بالدُرِ والجواهر، وزاد في استغراقه في ملذّات الحياة تكبُّراً وتجبُّراً أن جعل سريره الذهبي معلقاً بين الأرض والسماء كي يبقى مرتفعاً بين الناس وفوقهم، فيخاطبونه ورؤوسهم للأعلى ناظرة.

وحدث ذات ليلة وبينما كان نائماً أنّه رأى حُلْماً مهولاً أفزعه فوقع عن سريره مغشياً عليه فبادر إليه الغلمان والخدم والعبيد، ورفعوه إلى سريره حتّى أفاق من غشوته، وسألوه عمّا حصل له فقال: آتوني بالمفسّرين والمنجّمين، وإلاً هلكتُ لا محالة. فلمّا أتوه بالمفسّرين، سألوه عمّا رآه في منامه وأفزعه بهذا الشكل فقال:

(رأيتُ في المنام أنّي في بربّيةٍ قفراء لا نَبْتَ فيها ولا ماء، ولا حِسّ في هذه الفلاة أو إنْس، وقد رأيتُ فجأة شخصين من بعيد يقتربان مني والنار المحرقة تخرجُ من أفواههما، وأنا أهربُ قدّامهما في مَسْلَكٍ ضيّقٍ طويل لا أستطيعُ الخروج منه أو قطعَهُ، وكان شعري طويلاً بشكلٍ كبيرٍ جدّاً واسود وجهي سواداً عظيماً، وكان على ظهري ثِقَلٌ كبيرٌ يكاد يكسرُ ظهري، ورأيتُ نفسي عرياناً من الثياب وبدني ملطّخُ برجيع جوفي) هذا ما رأيتُه وأفزعني وأقلق مضجعي، فما هو تفسيرُ ما رأيتُ؟

فقال بعضهم: هذه الرؤية ما هي إلاً أضغاث أحلام ليس لها معنى أو تفسير، ومنهم من قال: إنّها من قِبَل النجوم والأفلاك، ومنهم من قال: إنّها بسبب الإكثار من الطعام والخلط بين أنواعه الكثيرة ومنهم من قال: إنّها من الجنّ المواكيل بالإنسان لإقلاق راحته. ولم يُعْطِ المفسّرون للملك أي تفسير يريحه أو يخفّف من فزعه وخوفه. وبقي الملك مدّة طويلة على هذه الحال يرى المنام كلّ ليلة ويقع مغشيا عليه وينهض فَزِعاً خائفاً، حتّى ضَعُفَ جسمُهُ وساءت أحواله وامتنع عن الأكل وكاد يهلك وصار كل من كان يحسده على عيشه يحزن عليه. ثمّ صادف أن مرّ في المدينة نفرٌ من جماعة هذا الملك فوجدوا شيخاً حكيماً وقد تحلّق الناس حوله، وهو يفسّر لهم أحلامهم ويرشدهم ويعظهم، فاقتربوا منه وقالوا له:

السلام عليك أيُّها الشيخُ الحكيم.

فردً عليهم السلامَ وسألهم عن حاجتهم، فقالوا له: هل سمعت خَبَر المَلكِ وما أصابه من ذاك الحُلْم المخيف الذي يراه؟

فقال: نعم، وأعرف تفسير المنام الذي يراوده.

فقالوا متشوّقين: ولم لا تذهب إليه وتفسّره له عَلَّهُ يرتاحُ؟

فقال: لأنِّي أعلمُ أنَّ هذا الملك سيكون أزْهَدَ أهل زمانه وأكثرهم عِلْمَا وحُبّاً بالله والنّاسِ.

فقالوا: أيّها الحكيم! عرِّفْنَا تفسير منامه حتّى نوردَهُ عليه عَلَّهُ يتَّعظُ بقولكَ ويشفى من حالته السيئةِ.

فقال: أخبروه أنَّ البّريَّة القفراء هي نار جهنَّم، والشخصين هما منكر ونكير، والمَسْلكَ الضيِق هو الصراط المستقيم، وأمّا سواد وجهه فهو سواد وجهه يوم القيامة بين يدي الله تعالى، وأمّا طول شعره، فهو طُولُ حَسْرَتهِ وندامتِهِ، وأمّا عُرْيه من الثياب، فهو عُرْيه من الحَسَنَاتِ، وأمّا الثقل الذي على ظهره فهو ثِقَلُ أوزاره وذنوبه، وأمّا كونه ملطّخ برجيع جوفه فهو أنّه يوم القيامة يتمنّى الرجوع إلى الدنيا حتّى يعمل صالحاً فلا يقدر أن يُرَدَّ إلى الدنيا كما أنّه لا يقدر رَدَّ الذي في جوفه إلى ما كان فيه. فقالوا: وبمَ يزول عنه ذلك الذي ذكرت؟

فقال: بنزع ما كان عليه من الخرِّ والديباج، ولِبْسِ جُبَّةٍ من الصوف والتنزّه عن الأموال والأملاك. وكلّما اجتهدَ في الطَّاعات وَفِعْلِ الخيرات، وكلّما ابتعد عن اللذّات والشهوات والزينات، وزادَ استشعاره لله تعالى في كل الأوقات ومراقبة جبّار الأرض والسموات وتقواه وحبّه حتّى الممات، زال عنه كل ذلك الذي هو فيه.

قيل: فعاد القوم مُسْرِعين إلى ملكهم وأخبروه بخبر الحكيم وكلامه وتفسير المنام. فاتَّعَظَ الملكُ بقول الحكيم لعظيم ما أصابه، وفعل كما أمره الحكيم وزاد على ذلك، فما مضت مدّة يسيرة من الزمن حتّى تحسَّنَتْ صحته، ورأى في المنام أنّه في ذلك المكان نفسه، وقد اخضرّت البريّة وأزهرت، وصار فيها أنهارٌ جارية وقصورٌ عامرة وأشجارٌ مثمرة وأن في ذلك المكان شخصان كأنّهما قطعة من نور، وهما يكلّمانه ويشيران إليه، فقال لهما: ما اسم هذا المكان.

فقالا: هذه الجنّة.

فقال: ليت شعري هل لي نصيبٌ هنا؟

قالا: نعم.

فقال لهما: وبِأيّ شيء استحقيتُ أنا ذلك؟

قالا: إن دُمْتَ على ما أنت فيه من الطاعة والعبادة.

فَداوَمَ المَلِكُ على هذه الحالة من التقشّف والتعبّد مدّةً طويلةً مواظباً مجتهداً فصار عالماً كبيراً وزاهداً وَرِعاً يتوافد الناس عليه يستمعون كلامه.

والحمدُ لله الذي لا إله إلاَّ هو الحيِّ القيّوم ملك المُلْك ورَبّ العرش العظيم.

## 4 - قِصَّةُ الرَّجُلِ العَابِدِ وَاليَاقُوتَةِ الإِلَهِيَّةِ.

قيل كان في بلاد فارس رجلٌ قد اجتهد في عبادة ربّه، وزَهَدَ في دنياه وكانت له زوجة صالحة تساعده على شؤون الحياة والعبادة، وكانا يعيشان من عمل الأطباق والمراوح، حيث يعملان بالنهار، فإذا جاءت عشيَّة النهار سار الرجلُ بما يمكنه حَمْلُه من عملهما، ومشى في الأزقّة والطرق يلتمسُ مشترياً يبيعُ له ما صنعاه، فمرَّ بباب أحد أبناء الدنيا وأهل الرفاهية والجاه، فرأته امرأة صاحب الدَّار، وكان الرجلُ العابدُ مشرق الوَجْهِ جميلَ الصورةِ، بهيَّ الطلعةِ، فلمَّا رأته تعشّقت به، ومال قلبُها إليه ميلاً شديداً، وكان زوجها غائباً عن المنزل، فدعَتْ خادمة لها وقالت: لَعَلَّكِ تحتالين في دخول هذا الرجل إليّ، فإنّي قد مِلْتُ إليه بكلّيتي. فخرجت الخادمة إليه ودَعَتْهُ لأن تشتري منه ما يحمل بيده من أطباقٍ ومراوح، وقالت له: ادخل واقعد في هذا الصّوان 150 فإنّ سيدتي تريد أن من يتمتري منك. فلمًا صار داخل البيت أغلقتِ الأبوابَ، فخرجت سيّدتها إليه وجذبته من تلابيبه 151 وحاولت أَنْ تشدَّهُ إلى غرفتها وقالت له: كم لي وأنا أطلبُ خُلُوةً منك وقد عِيْلَ 152 صبري من أجلك، وكم طلبني من الملوك والأمراء فلم ألوي على أحدٍ.

كانت المرأة تقول هذا الكلام والرجلُ العابد لا يرفع رأسه حياءً من الله عزّ وجلّ وخوفاً من عقابه، ثمّ فكّر في طريقةٍ يفلتُ نفسه بها من الوقوع في المعصية والإثم، فقال لها: أريدُ أن أطلبَ منكِ شيئاً.

فقالت متلهّفةً: اطلب أي شيء تريد.

قال: أريدُ ماءً طهوراً وأصعد به إلى أعلى موضع في دارك أقضي به أمراً، وأغسل دَرَناً 153 ما لا يمكنني إخبارك به.

فقالت: إنّ الدار واسعة، ولها خبايا وزوايا، وبيت المَطْهَرة مُعَدِّ.

قال: إنّما غرضي الارتفاع والعلو.

فصعَدتْ به إلى أعلى موضع في الدار، ودفعتْ إليه بآنية فيها ماء وتركِتْهُ ونزلَتْ. فقام الرجل وتوضَّأً، وصَلَّى ركعتين كاملة السجود والركعات، ثمّ صعد سطح المَنْظرة 154 في المنزل، ونظر إلى الأرضِ فرآها بعيدةً فخاف أن لا يصلَ الأرضَ إلاَّ وقد تمزّقت أشلاؤُه، وتفكَّر في معصية الله تعالى وعذابه، فهان عليه بَذْلُ نفسِه، فقال مناجياً ربَّهُ:

إلهي وسيدي، أنت ترى ما نَزَلَ بي ولا يخفى عليك حالي، وَمَا بَذلي لنفسي معصيةٌ لأوامركَ وإنّما سبيل نيلِ رِضاكَ، وأنتَ على نجاتي وخلاصي قدير، ثمّ أنشد:

| وَسِرُّ القَلْبِ أَنْتَ بِهِ خَبِيْرُ  | أَشَارَ القَلْبُ نَحْوَكَ وَالضَّمِيْرُ  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| فَإِنْ تَرْضى بِهِ فَهُوَ اليَسِيرُ    | وَبَذْلُ النَّفْسِ أَصْعَبُ مَا يُلاَقَى |
| فَأَنْتَ عَلَيْهِ يَا أَمَلِي قَدِيْرُ | وَإِنْ تُنْجِنِي وَتَمْنَحْنِي خَلاَصِي  |

ثمّ رَمَى بنفسهِ من أعلى المنظرة، فأرسلَ الله سبحانه وتعالى مَلَكاً تَلقَّفَهُ على جناحهِ وأنزلَهُ إلى الأرضِ سالماً، فحمدَ الله تعالى على نجاتِهِ، وسارَ إلى زوجتهِ وكان قد أبطاً عنها، فسألته عمّا أخّرة وكيف رجع وما معه شيء من البضاعة، فأخبرها بما عَرضَ له من الفِتْنَةِ وكيفَ رَمَى بنفسِهِ وأنجاه الله من المعصيةِ والموتِ معاً.

فقالت: الحمدُ للهِ الذي صَرَفَ عنكَ المحنة، وأزالَ عنكَ الفِتْنَةَ. لكِنَّ الجيرانَ قد تعوّدوا مِنًا أن نُصْرِمَ النّار كلّ يومٍ، فإن رأونا الليلةَ دون نارٍ علموا أنّنا دون شيء، وإنَّ من شُكْرِ الله تعالى كَتْمُ ما نحنُ فيه، ومتابعةُ صَوْمٍ هذه الليلة وقيامها. ثمّ عمدتْ إلى التنور وملأتهُ حطباً وأضرَمتْهُ ناراً، وقالت:

سَأَكْتُمُ مَا بِي مِنْ غَرَامِي وَأَشْجَانِي وَأُضْرِمُ نَارِي كَي أُغَالِطَ جِيْرَانِي وَأَرْضَى بِمَا أَمْضَى مِنَ الحُكْمِ سَيِّدِي عَسَاهُ يَرى ذُلِّي لَدَيْه فَيَرْضَانِي وَأَرْضَى بِمَا أَمْضَى مِنَ الحُكْمِ سَيِّدِي فَالْرُضَانِي فَالْمُ مِنْهُ لَوْ ترى صَرْفَ عِصْيَانِي فَقُمْ لِنُوَّدِي شُكْرَ مَا قَدْ أَنَالَهُ فَأَعْظُمْ مِنْهُ لَوْ ترى صَرْفَ عِصْيَانِي

ثمّ توضَّاً وقامًا إلى الصلاةِ، وإِذ بامرأةٍ من جيرانهم تستأذنها في أن توقدَ من نارها، فقالت لها: شأنُكِ والتنور، خذي منه شعلةً.

فلمَّا دَنَتْ من التنور نادتِ المرأةُ الجارةُ: يا أمّ الخير أدركي خبزك قَبْلَ أن يحترقَ.

فقالت المرأة الصالحة لزوجها: أسمعت ما تقول جارتنا؟

فقال: قومى وانظري الخبر.

فقامت ونظرت فإذا التنور مليء بالخبز الأبيض الناضج، فأخذت الأرغفة ودخلت بها على زوجها وهي تشكر الله تعالى وتحمده على ما أولى من الخير العميم والمَنِّ الجسيم. فأكلا وشربًا، وشكرًا الله تعالى.

ثمّ قالت المرأة لزوجها: قُمْ بنا ندعو الله تعالى عسى أن يمُنَّ علينا بشيء يغنينا عن الكدِّ والتعب ويُعيننا على عبادته والقيام بطاعته.

فقام الرجل ودعا ربَّه وأمَّنتِ الزوجة على دعائه فإذا بسقف البيت قد انفرجَ ونزلت منه ياقوتة أضاء البيثُ من نورِهَا وإشراقها، فزادا الله تعالى شكراً وثناءً، وسُرَّا بتلك الياقوتةِ سروراً كبيراً، وصَلَّيَا ما شاءَ اللهُ تعالى. فلمَّا جَنَّ 155 الليلُ وناماً رأتِ المرأةُ في منامها وكأنَّها دخلتِ الجنَّةَ ورأتُ منابرَ كثيرةً مصفوفةً وكراسيَّ منصوبةً، فقالت: ما هذه المنابرُ؟

فقيل لها: هذه منابرُ الأنبياءِ والمرسلين.

وقالت: ما هذه الكراسيّ؟

فقيل لها: هذه كراسي الأولياء والصدِّيقين.

فقالت: وأين كرسي زوجي؟

فقيل: ها هو. فنظرتْ فإذا بجانبه ثَلْمٌ

فقالت: وما هذا الثَّلْمُ؟

فقيل لها: هذا مكان الياقوتة التي ناجيتم الله أن ينزلها عليكما.

فانتبهت المرأةُ من نومها وهي باكية حزناً على ما نقص من كرسيّ زوجها وثلمه بين كراسي الصدّيقين. فسألها زوجها: ما بكِ يا امرأة، وعَلاَمَ بكاؤكِ؟

فقالت: قُمْ معي لندعو الله أن يردَّ هذه الياقوتة إلى مكانها، فمكابدةُ الجوعِ، والمسكَنةُ في الأيام القلائل أهون من تَلْم كرسيك في الجنَّة بين أصحاب الفضائل.

وأخبرته بما رأت في نومها، فقام الرجل ودعا ربَّهُ أن يردَّ الياقوتة ويرزقه الصحّة ليتابعَ عمله، ويستطيعَ عبادته وصلاته دون تقصير، فإذا بالياقوتة قد طارتْ صاعدةً من السقف وهما ينظران إليها فرحَيْن.

ثمّ شاهدت المرأةُ المنامَ ذاتَهُ ونظرت إلى كرسيّ زوجها فوجدت أنَّ الثلمَ قد اختفى، فسُرَّتُ بذلك وحمدَتُ ربَّها على ذلك، وظلاً على عبادتهما حتّى لقياً الله تعالى. رحمةُ الله عليهما.

والحَمْدُ للهِ ربِّ العَالَمين، وَالصَّلاَّةُ عَلى سيّدِ المرسَلَين.

## 5 - قِصَّةُ العَابِدِ فِي المَغَارَةِ مَعَ السُّلْطَانِ.

رُوِيَ عن رجلٍ من الصالحين، متعبّدٍ لله في مغارةٍ، يقضي ليله ونهاره بالصلاة والقيام، لباسه الصوف، ورداؤه الخوف، وقوتُهُ كل يوم قرص شعير يبعثُه الله له، وذات يومٍ دخل عليه رجلٌ من بعض المناطق وقد سمع به وشاع خبرُهُ بين الناس.

فقال الرجلُ للعابدِ: أريد أن أصحَبكَ على ما أنتَ فيه من الطاعة والعبادة.

فقال له: مرحباً بك، على شرط أن تصبر على العبادة وأن تطيعني فيما أقول لك، ولا تخالفني في أمر وإن كان لك مجهولاً.

فقال: نعم. وإنّى واللهِ سأصبر، وليكن الله في قلبي ودربي، ومعاذ الله أن أخالفك.

فقسَمَ العبدُ قرصَ الشعير بينهما وقال: كُلْ ممَّا أنعمَ الله علينا واحمُدِ المولى وزدْ في شكره.

ومرّتِ الأيّامُ وهما على حالهما من العبادة والصلاة والطاعة حتّى جاء يومٌ قال العابد فيه لأخيه: أريدك أن تذهب إلى قصر السلطان وتخطب ابنته.

فقال له: وكيف يقبلُ السلطان أن يزوّجني ابنته، وأنا على هذه الحال المزرية، ومن أين أقدّمُ نقدها إذا زوّجني إيّاها، فلعلك لا تريدُ خيراً بهذا الأمر؟

فقال العابدُ: قلتُ لكَ ذلك وأراكَ تخالفني فيما أقول وأنت لا تدري ما يكون. فقال: لا خلافَ لأمرك.

ثمّ مضى إلى دار السلطان ورَامَ أن يدخلَ القصرَ فطرده الحجَّاب وأشبعوه ضرباً حتّى آلَمُوهُ، فعادَ إلى صاحبه وقال: انظر ما فعلتَ معي. لقد آلموني بالضرب وما قَدِرْتُ أن أصل إلى السلطانِ أو أن أكلمه.

فقال العابدُ: اصبرْ وتوكَّلْ على الله.

فلمًا بَرِئ من الضرب وآلامه قال العابدُ له: عَاوِدْ إلى السلطان كما قلتُ لكَ واطلب ابنتَهُ للزواج. فقال: يا أخي! مالي حاجة إلى ذلك، فإنَّهم يهلكوني هذه المرّة.

فقال: يجب أن تذهب كما أقولُ لكَ.

فقال: السمع والطّاعة ولو لن أرجعَ بعدَها.

ثمّ مضى إلى دار السلطان يريد الدخول، وتظاهَرَ بالحاجة فقال بعض الحجّاب خلّوه يدخل لعلّه مظلوم يريدُ أن يعرضَ شكواه على السلطان. فأدخلوه، فلمّا وصلَ دعا للسلطانِ بطولِ العمرِ فقال السلطانُ: ما حاجتُكَ يا فقيرُ؟

فقال: قد بعثني أخي إليك لتزوّجني ابنتك.

فقال السلطان: ومَنْ أخوك وما حالتُه بين الملوكِ؟

فأجاب: أنا كما أخي، نسكنُ في مغارة نعبدُ فيها الله.

فقال السلطانُ: وإذا زوّجتك ابنتى أتقدرُ أن تقدّم نقدها ومهرَها؟

فقال: إن شاء الله أفعل.

فقال السلطانُ وهو يريدُ السخريةَ منه بين وزرائه وحاشيته: إن كُنْتَ تقدِّمُ ما نكتبُ لكَ من نَقْدِ، نزوّجكَ ابنتنا.

ثمّ كتبَ الملكُ من النقد الآلاف من الدنانير الذهبية، ومن القماش الغالي الثمن، والخيل والجِمَال والعبيد والجواري والشيء المعظّم من الذهب والفضّة والجواهر واللآلئ، وقصور شاهقة أبوابها من ذهب ومَفْروشة من الديباج والحرير والفُرُش الوثيرة.

وقال له: إن أحضرتَ ما كتبتُ لكَ فإنّى سأزوّجك ابنتى ومعك مهلة شهرٌ من الزمن.

فمضى الرجلُ إلى المغارة، وأخبر العابدَ بما طلبَه السلطانُ.

فقال العابدُ: لا تقلق وتوكّل على الله وامضِ إلى تلك المرجة خلف الرابية وانظر ما ترى، ثمّ اذهب إلى السلطان ثانية.

فمضى الرجلُ إلى المرجة التي ذكرها فوجدَ حارةً عظيمةً أبوابها من الذهب وفيها كلّ ما ذكر السلطانُ وأزيدُ، ثمّ توجّه من ساعته إلى السلطان وقال له: لقد حضّرنا ما ذكرتَ من نقد ابنتك.

فمضى السلطانُ مع وزرائه وأعوانه إلى المرجة وشاهدوا الحارة والقصور وما فيها من فرْشٍ وذَهَبٍ وجواهرَ تفوق قصر السلطان، فتعجّبوا منها، وسألوه كيف جهّزها بهذه السرعة وفق ما كتبَه السلطانُ.

فقال: هذا من فضل ربّي ومَنِّه، فهل ستفي وعدكَ لي؟

فقال السلطان وقد رأى ما رأى: طبعاً وهل سنجد لابنتنا من هو أكثر منك مالاً وجاهاً؟

ثمّ عمل له عرساً كما تعملُ الملوك وأدخلوا عروسه إلى تلك الحارة. وكان العابدُ قد أوصاه ألا يدخلَ فِرَاشَهُ قبل أن يدق عليه الباب، إلا أن الرجلَ اندهش ممّا رأى من جمال بنت السلطان وما حوله من النعيم العظيم والذهب والحرير، فنسِيَ قول العابد وحلَّ زِنَّارَهُ، فإذا بأخيه العابد يدق الباب عليه.

فقال: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم، لقد نسيتُ قولِك وحللتُ زبَّاري.

فقال العابدُ: لا تبالى، انظر إلى هذا النعيم العظيم، فقال: نعم.

قال: أصرْتَ سلطاناً؟

قال: نعم.

قال: أتشتهي مغارتي وعيشي أم هذا النعيم الزائل؟

فقال: معاذَ الله أن أبدِّل الباقي بالفاني.

فخرج عندئذٍ من الحارة تاركاً كلّ شيء، ونزع ما كان عليه من الحُلَلِ الثمينة وارتدى جُبّة الصوف واتبع أخاه، ودامًا على حالهما من العبادة والتقشّف إلى أن لاَقا ربّهما، رحمةُ الله عليهما.

وَالْحَمْدُ للهِ ذِي الْإِنْعَامِ والإِكْرَامِ، وعلى رُسُلِهِ كُلُّ الصَّلاةِ والسَّلامِ.

## 6 - قِصَّةُ وَزِيْرِ الخَلِيْفَةِ المَأْمُونِ.

رُوِيَ عن الخليفة العباسي المأمون أنّه عين عنده وزيراً مدبِّراً لأمور دولته، ناصحاً له في شؤونه وحاجته، وكان هذا الوزيرُ رجلاً صالحاً، عابداً، خائفاً من الله، فلمّا كان في بعض الليالي تفكّر في خلاص روحه ونجاة نفسه، وكيفية خروجه من خدمة الملوك والسلاطين، والأعمال التي تورث معصية ربِّ العالمين، فترك خدمة المأمون وأقلع عن وزارته والتجا إلى كهفٍ يتعبّد فيه الله وَيعْتزل الناس وشرورهم.

فلمًا علم المأمون بذلك أرسل خلفه مَنْ استحضره، فلمًا قَدِمَ عليه قال له: ما الذي شغَلَكَ عن خدمتي، وقطعك عن باب نعمتي، وكنتُ قد أطلقتُ يَدَكَ تفعلُ ما تُريدُ؟

فقال له: يا سيّدي لقد خدمتُ ملكاً أعزّ منك وأكرمُ.

فقال المأمون مستغرباً: وبمَ عاملَكَ هذا الملكُ خير ممّا عاملتُكَ به أنا؟

فقال: يا سيدي! الملكُ الذي أخدُمهُ عمل معي سِتَّ خصالٍ لمْ أُبصرها منك أبداً.

فقال: هاتِ أخبرنا بهذه الخصال الستّة التي قصّرنا فيها.

قال: الأولى: كنتَ إذا أردتُ الدخولَ إليك طلبتُ مستأذناً يستأذنُ لي، وبوّاباً يفتح الباب، وربّما كُنْتُ لا ترغبُ برؤيتي فتمنعني الدخول، أو تملّ من حديثي فتأمرني بالانصراف. بينما الملكُ الذي اشتغلتُ بخدمتهِ لا يزال بابُه مفتوحاً لي ولمَنْ قصدَهُ، لا يردُّ سائلاً ولا محتاجاً ولا يملّ حديثي ولا أملّهُ.

والثانية: كنتُ إذا دخلتُ عندك وقفتُ يومي كلَّه أخدُمك وأقضي حوائجك، فلاتهتمّ بي وبوقوفي، ولا تطلبُ مني الجلوس لأسترح، والآن الملك الذي أخدمه بين كلّ ركعةٍ وركعةٍ يقول لي يا عبدي اجلس فاسترحْ.

والثالثة: كنتُ إذا صِرْتَ تأكل طَعامَكَ أقف حتّى تنتهي وأنا أنظرُ إليكَ ثمّ تقول لي حين تشبع: كُلْ ما تبقّى وارفع الأطباق. والآن صِرتُ بخدمةِ ملكٍ آكلُ أنا وهو لا يأكلُ ولا يشرب.

والرابعة: كنتُ إذا دخلتُ عليك وقفتُ فوق رأسك ليلي كلّه أحرسُكَ حتّى تنامَ مرتاحاً مطمئنً البال، والآن الملكُ الذي أخدمُه أنام أنا وهو يحرسني وهو لا يغفل ولا ينام.

والخامسة: كنتُ أخاف على زوال ملككَ فتزول نعمتي بزواله. بينما الملك الذي خدمتُهُ ملكه لا يحولُ ولا يزول، بل هو دائمٌ باقٍ حيِّ لا يموتُ.

والسادسةُ: كنتُ أخاف أن يسعى بي إليك سَاعٍ فتهلكني ظلماً وزُوْراً وتنسى أفضالي وأعمالي، والآن الملكُ الذي خدمتُه لا يقبل بي سَعْيَ الساعي ولا يخفى عنه خافية، ولا يضيّع عملاً من أعمالي حتّى ولو كان مثقال ذرّة، وهو على كلّ شيءٍ قدير.

فقال المأمون: امضِ سالماً إلى ملكك وفَّقَكَ لطاعته ورزقنا ما رزقك من ملاطفته.

فمضى وعاد إلى كهفه وتابع عبادته وزهده حتّى القي ربَّه، رحمةُ الله عليه.

والحَمْد لِمَنْ لَهُ الحَمْدُ وَحْدَهُ، وَبيدهِ ملكوتُ كل شيءٍ، وعليه يتوكلُ عبدُهُ.

# adok adok adok

# الباب الثالث أخبارُ الحُكَمَاءِ

- 1 خَبرُ اسقِلْبْيُوسَ الحَكِيْمِ.
- 2 خَبَرُ سُوْلُوْنَ الحَكِيْمِ.
- 3 خَبَرُ زِيْنُوْنَ الْحَكِيْمِ.
- 4 خَبَرُ فِيْثَاغُورِسَ الحَكِيْمِ.
- 5 خَبَرُ ذِيُوْجَانِسَ الحَكِيْمِ.
- 6 خَبَرُ سُقْرَاطَ الحَكِيْمِ.
- 7 خَبَرُ أَفْلاَطُوْنَ الْحَكِيْمِ.
- 8 خَبَرُ أُرِسطُوْطَالِيْس الحَكِيْم.
  - 9 خَبَرُ لُقْمَانَ الحَكِيْمِ.

10 - خَبَرُ الْعَزِيْرِ الْحَكِيْمِ. 11 - خَبَرُ سُطَيْحٍ الْحَكِيْمِ.

# 1 - خَبَرُ اسْقِلْبْيُوسَ الْحَكِيْمِ

كان تلميذاً للنبي هرمس عليه السلام، وكان ينتقل معه في البلاد ولمّا خرج هرمس مع تلميذه اسقلبيوس من بلاد الهند إلى بلاد فارس، مروراً ببابل خلَّفَهُ هرمسُ فيها ليضبط الشرع فيهم.

ولمّا صار في آخر عمره اعتلّ ومرض مرضاً شديداً، فاجتمع إليه جماعة من الحكماء لعيادته، فلمّا رأى اجتماعهم عَلِمَ أنّ الهياكلَ والمعابد قد خَلَتْ منهم فقال لهم: أهذا ما كنتُ أوصيكم به، وأنهاكم عنه؟ لكنّ الله هو المستعان عليكم، قد استعملتم الآراء الفاسدة لينفردَ كلُّ واحدٍ منكم بشيءٍ ويحصل له شرف ليكون له فيه مرتبة، وأطعمتم جاهلاً من ملوككم، واخترتم الدنيا على الآخرة، ولو كنتُم تسلكون ما جاءَ به مَن اصطفاهُ اللهُ جلَّ اسمه واتّخذَهُ رسولاً إليكم، مُرتِباً لشرائعكم نبيّ الله (إدريس: هرمس) كان أولى وأحمد عاقبة.

وقال لهم مرَّةً: عهدي ذات ليلةٍ ونحنُ بحضرةِ النبيّ الأعظم (إدريس) - شركنَا الله في صالح دُعائِه - ونحنُ على أثرِ ما كُنَّا عليه من العبادة للذي تجبُ علينا عبادته، إذ دخلَ علينا غِلمانٌ بأطباقِ هدايا حَسَنةِ المنظر، فعرضوها عليه فردّها ووضع خدَّه على الأرض وهو يقول: ربِّي أعطوني ما ليس لي، فخذهم بما جَنُوا على أنفسهم وعَليَّ، وغيِّرْهُمْ ولا تجمعُ لهم شملاً. فواللهِ لقد غيَّرهُم اللهُ وشُبَّتُوا فما اجتمعوا بعْدَها.

وكان اسقلبيوس الحكيم يقول: مَنْ عَرَفَ الأَيَّامَ لم يغفلِ الاستعدادَ. وإنَّ أحدَكُم بين نعمةٍ مِنْ بارئِهِ وبين ذنبِ من عمله، وما يُصْلِحُ ما بين الحالتين إلاَّ الحمدُ للمُنْعِم والاستغفارُ من الذنبِ.

وكم من دَهْرِ ذَمَمْتمُوهُ، فلمَّا صِرْتُم إلى غيرهِ حمدتُمُوه! وكمْ مِنْ أمرٍ يُغْضِبُ في أوائِلهِ ويُبْكِّي عند أواخره عليه!

والمتعبِّدُ بغير معرفةٍ كَحمَّال الطاحونة: يدور ولا يبرح ولا يدري ما هو فاعل.

وقِيل له: صِفْ لنا الدنيا.

فقال: أَمْس أَجَلٌ وغداً أملٌ، واليومَ عَمَلٌ.

وقال مرّة: المُشْفِقُ عليكم يسيءُ الظنَّ بكم، والزاري 156 عليكم كثيرُ العيبِ لكم، وذو البغضاء لكم قليلُ النصيحةِ لكم.

والحمدُ للهِ العَزِيْزِ الحَكِيْمِ

## adok adok adok

# 2 - خَبَرُ سُوْلُوْنَ الْحَكِيْمِ

هو سولون بن اكسيكاسطنيديس الحكيم، وُلِدَ في سلاميس، وكان من أهل أثينا مدينة الحكماء. ثمّ تسلَّمَ المُلْكَ فيها، كان لَسِنَاً لطيفَ الكلامِ أبيضَ الشعر، أزرقَ العينين، أقنى الأنف مستطيل اللحية، خميص البطن منحني الأكتاف حلو المنطق، على ذراعه الأيمن خال كبير سمّاه أهل أثينا (المُفرِّج). سار إلى مصر ولبث بها حيناً وسمع من الكهنة حِكَماً كثيرة وتعلَّم أشياء غامضة.

وضعَ كُتباً كثيرةً فيها المواعظ والحِكمُ المتعددة الوفيرة، ووضَع الشرائع لأهل أثينا ونقض بها نواميس ذراقون المارق، ولم ينقض النواميس التي جاءتهم من فونيكس. ووضعَ كتاباً فيه الأشعارُ المنشِّطةُ إلى قتال الأعداء وذلك لحاجة كانت في ذلك العصر.

كان سولون (صاحب الشرائع) أحد الحكماء السبعة الذين عاشوا في وقتٍ واحد وهم: تاليس، سولون، بطّاقوس، بارياندروس، خيلون، قلاوبولوس، بياس.

وقد حَدَثَ أنّ فتيةً مرُّوا يوماً بصيادٍ فأعطوه قطعة نقدية وقالوا له: ألقِ الشبكة في الماء، وما أصعدتُ ببختهم فهو لهم. فأخذ المالَ وطرح الشبكة في الماء فأصعدتُ تمثالاً صغيراً من الذَّهَب، فأزمع 157 الصياد على منعهم إيّاه واحتجَّ عليهم بأنَّه اتّفق معهم على إخراج السمك وليس المال والذهب، فاحتجّوا عليه أنّه شَرَطَ على نفسِهِ أن يُطْلِعَ لهم ببختهم ما طلَعَ. فلمًا طالت المشاجرة اتَّفقوا على أن يفوضوا أمرهم إلى الله فما أمرهم به نقَدُوه، فأوحى إليهم أن ينطلقوا إلى الحكماء السبعة ويقبلوا حُكْمهم، فأتوا بالتمثال إلى تاليس فوجَّة به إلى بياس الحكيم وقال لهم: إنَّه أحكمُ منِّي فبعث بياس بالتمثال إلى الحكيم الثالث ، والثالثِ إلى الرابع، فلم يزلْ كل واحد يرسله إلى

الآخر حتى جَازَ على السبعة، فرده السابعُ إلى سولون فأجابَ بأن يُجعَل التمثالُ في هيكل الإله، فوُضِع في هيكل أفولون (أبولو).

كان سولون جَدًا لأفلاطون الحكيم من جهة أمِّه، مات بأرض غربةٍ هارباً من حُكم بسيطراطوس الملك الظالم وله من العمر سبعون سنة رحمةُ الله عليه.

سُئِلَ مرّةً: أيّما أحمدُ في الصِّبا: الخوف أم الحياءُ؟

فقال: الحياءُ لأنّه يدلّ على عَقْلٍ، والخوفُ يدلُّ على لُؤْمِ.

وسُئِلَ عن أصعب الأشياء على الإنسان، فقال: أن يعرفَ نَفْسَهُ ويكتُم سرَّهُ.

وقال مرّةً: أمور الدنيا والدين تحت شيئين، أحدهما تحت الآخر، وهما السيف والقلم، والأول تحت الثاني.

وسُئِل مرّة لِمَ لم تذكر في شريعتِكَ عقوبة مَنْ قتل أباه؟

فقال: لم أظنّ أن هذا شيءٌ يكونُ.

وقال لرجلٍ من الأغنياء: أمَّا مالي فلا يمكنُ أن يصيرَ في وقتٍ من الأوقاتِ لأحدٍ من غير إرادتي وإذا أعطيتُه بقي عندي بلا نقصان، فأمّا مَالُكَ فإنَّهُ يصيرُ لغيركَ وإن أعطيتَ منه شيئًا نقص، ولا فرقَ بينه وبين الفصوص التي يُلْعَبُ بها إذ كانت تتقلّبُ جوانبها لكل واحدٍ من اللاعبين بالإتفاق.

وسُئِل: كيف تُتَّخَذُ الأصدقاءُ؟

فقال: أن يُكْرَمُوا إذا حَضَرُوا ويُحْسَنَ ذِكْرُهُم إذا غابوا. وأصيب ابنه بمكروهٍ، فجعل يبكي، فقال له رجلٌ: وَمَا يَنْفَعُ البكاءُ وأنتَ حكيمٌ؟

فقال: لأجل هذا أنا أبكي.

وقيل له: كيفَ يكونُ صَلاحُ المُدُنِ؟

فقال: إذا عَمِلَ الرؤساءُ العِظَامُ بالسُّنَنِ والشرائع، لم يَجِدْ مَنْ هو دونهم بُدّاً أن يسيرَ سِيْرتَهُمْ.

والحَمْدُ للهِ العَلِيْمِ الحَكِيْمِ، وَمَنْ يُؤْتِي الحِكْمَةَ فَقَد أُوْتِيَ خَيْرًا عَظِيْماً.

# 3 - خَبَرُ زِيْنُوْنَ الْحَكِيْمِ

هو زينون بن طالوطاغورس من أهل إلياطيس، كانَ تلميذاً لإمباذوقليس كان كامل الأدب، شديد الحماية، خلَّف كتاباً واحداً في علم الطبيعة.

يعتبر زينون مخترع علم الديالكتيك أو كما يُسمَّى (الغوامض)، وهو رجلٌ أسمر، معتدل القامة، حَسَن الصورة، على خدّه خال، رافع رأسه إلى العلو، ذو أدب كثير، حلو المنطق، جيد العقل مات وله ثمانى وسبعون سنة.

قال مرَّةً لتلامذته إن ذَهَبَ منكم شيءٌ فلا تقولوا ذهَبَ منًا، ولكن قولوا رددناه، لأنّه لو كان لكم كنتُم مالكوه منذ كنتم، بل تمتَّعوا به إذا عندكم كالإنسان الساكن في داره إذا نزل فيها فهي له بيت وإذا خرج عنها فهو غريب عنها.

وأتاه رجلٌ فأعلَمه أنَّ ابنه قد توفي، ولم يكن له ابنٌ غيره، فقال: لِمَ يؤخذ عليَّ أن وَلَدتُ ولداً ميّتاً، لا غيرَ ميِّت. فلا تخف موت البدن، ولكن خف موت النفس.

فقيل له: ولم قلت ذلك والنفس الناطقة عندك لا تموت؟

فقال: إذا انقلبت النفس الناطقة من حَدّ المنطقي إلى حدّ البهيميّ – وإن كان جوهراً لا يبطل – فإنّها قد ماتت من العيش العقلي.

وإِنّ حياة النفس عالية رفيعة بعيدة عن الموت، ولن تقع النفس في يد الموت إلا أن تدعوه إلى ذاتها وتُبدى له كامِنَها وتِمكِنُهُ من عيبها فيعلم بذل كيف يتشبث بها.

ورأى فتى محزوناً على شاطئ البحر يتلهَّف على الدنيا، فقال له: يا بُنيَّ! ما تلهُّفك على الدنيا؟

أرأيتَ لو كُنْتَ في غاية الغنى وأنتَ راكبٌ في البحر وسط اللجَّةِ 158 وقد أشرفتَ أنتَ ومالُكَ على الغرق، هل كان غايتك إلا النجاة بنفسك؟

قال له الفتى: نعم.

وقال له: وكذلك لو كنتَ ملكاً وقد أحاط بك عدوّك ومن يريد قتلك وأخذ مَالِكَ وملكك، هل كانت غايتك إلاَّ النجاة بنفسك من القتل؟

قال: نعم.

قال زينون: فأنتَ المَلكُ وأنت الغنيّ الذي نجوت من البحر، فامتنع عمّا تفعله واقنع بما أنتَ عليه.

وكان يقول: لا ينبغي للعاقل أن يتزوج امرأة حسناء، فإنها يكثر عشّاقها وتزهو على زوجها. وقال: محبّة المال بَدْءُ البشرّ، وذلك أنَّ سائر الشرور متعلِّق بمحبَّة المال. والحَمْدُ للهِ العَزيْز الحَكِيْم.

## adok adok adok

# 4 - خَبَرُ فِيْثَاغُورِسَ الْحَكِيْمِ

هو فيثاغورس بن منيسارخوس من أهل مدينة (صور)، وكان له أخوان الأكبر هو أوتوسطوس، والآخر طورينوس، وأمّه هي بوثانس بنت أجقايوس من سكان مدينة (ساموس). وعندما تغلّب على صور قبائل محتلّة هاجر والد فِيثَاغُورسَ إلى ساموس ملتمساً كَسْباً وعَيْشاً فأقام فِيثَاغُورسُ مع أهله عند أخواله. وحَدَثَ أن زار فِيْثَاغُورسُ مع والده إيطاليا فأحبّها ثمّ عاد بعد أن كبر وسكنها.

وفي ساموس تكفَّل رئيسُ الحُكماءِ فِيْتَاغُورِسُ منذ صغره وعلَّمه الموسيقا والآدابَ واللغة، ثمّ وجَّه به إلى ملطية وأسلمه إلى الحكيم (أنا كسيماندروس) ليعلّمه الهندسة والمساحة والنجوم، فلمَّا أَتَقَن فِيْتَاغُورِسَ هذه الصناعات اشْتَدَّ حبُّه للعلوم والحكمةِ، فسافر بلداناً عديدة طالباً الحكمة القديمة، فقصد مصر الفرعونية وعاشر الكهنة وتعلَّم منهم الحكمة وحَذِقَ لُغتَهم وأتقن كتابتَهم وخطَّهم بأشكاله الثلاثة 159، ثمّ تركه مصر وقصد هرقلة وصاحَبَ ملكها فترة من الزمن، ثمّ تركها متوجِّهاً إلى بابل وخالط حكماءها وتعلَّم على يد كبير حكماء بابل (زراباطا) عِلْمَ الطبيعة (سَمَاع الكيان) واطلَعَ على كتاب (أوائل الكلّ) لأرسطو فكمُلَتْ فضائل وحِكَمُ وعلومُ فِيْتَاغُورِسَ.

ثمّ قصد سورية وأخذ عن الحكيم (فاراقوديس)، ورجع إلى ساموس ودرسَ على يد الحكيم (قراقوليو)، ثمّ اشتاق إلى مصر فذهب إليها وقصد مدينة (عين شمس) بعد أن كتب إلى ملك مصر الفرعون (أماسيس) لكنّ الكهنة استقبلوه مُكْرَهِين لذلك أخذوا في امتحانه زماناً فلم يجدوا عليه نقصاً ولا تقصيراً، ثمّ وجّهوا إلى كهنة (مَنَف) كي يبالغوا في امتحانه فامتحنوه امتحاناً قاسياً فلم يجدوا عنده مَعِيباً ولا أصابوا له عثرة يستطيعون من خلالها وضع الحجّة عليه لإبعاده عن مصر، فبعثوا به إلى أهل (ديوسبولس) وعندما لم يجدوا طريقاً إلى إدحاضه عرضوا عليه فرائض صعبة مخالفة

لفرائض اليونانيين كيما يمتنع عن قبولها فتكون لهم حجّة في إبعاده وكلّ ذلك خوفاً على مكانتهم عند الملك بعد أن رأوا من علومه ومعارفه ما رأوا، لكنّ فِيْثَاغُورِسَ قَبِلَ فرائضهم فاشتدَّ إعجابهم منه، فلمّا وصل خبره إلى الملك زاد إعجابه به فمنحه من المكانة ما لم تعط لغريب عن مصر مِنْ قَبْلُ.

ثمّ عاد بعد مدّة من إقامته في مصر إلى ساموس وبنى له منزلاً كان يعلّم الناسَ فيه، فتوافد الناس عليه من كلّ حَدْبٍ وصوب يأخذون من علومه وحكمته. وكان له خارج المدينة مغارة يأوي إليها للعبادة مع بعض أصحابه المقرّبين.

ولمَّا أتتُ عليه أربعون سنة وهو مازال في ساموس وحيث أنّ ملكها كان طاغياً ولم يستطع فيثاً غُورسُ أن يغير أيَّ شيء فرحل إلى إيطاليا ومنها إلى قراطونيا فلمَّا رأى أهلُها حُسْنَ منطقه ونبلَهُ ومنظرَهُ، وسَعَةَ علمِهِ وصِحَّةَ سيرتِهِ مع تكامل خصاله وفضائله انقادوا له انقياداً أعمى، فألزمهم سيرة القدماء ووعظهم بالصالحات واجتمع النساء مع الرجال لسماع حِكمِهِ ومواعظه فعَظُم مجدهُ، وكَبرُ شأنُه وانتشر خبرُه حتى أنّ عامَّة الملوك وَردُوا عليه وسمعوا حِكمه وعلومه.

وكان غذاء فِيْتَاغُورِسَ عسلاً وسمناً، وعشاؤه خبز شعير وبقولاً نيّئةً ولم يكن يأكلُ من اللحم إلاً ما كان من أضحية الكهنة ممّا يُقرّب لله تعالى فلمَّا صار هو رئيس الكهنة أصبح يتغذّى بالأطعمة البسيطة غير المجوّعة وغير المعطّشة.

وحَدَث ذات يوم أن قام رجلٌ من أهل قرطونيا اسمه قولون وتطاول على فِيْتَاغُورسَ متكبّراً بمالِهِ وحسبهِ وجاههِ وتغطرسه، فقام فِيْتَاغُورسُ بزجره أمام الناس ودعاه للتأدّب لخلاص نفسه، فحقد قولون على فِيْتَاغُورسُ وأزمع على قتله، وعندما اجتمع فِيْتَاغُورسُ بأصحابه مودِّعاً لهم قبل سفره هجم قولون المتكبّر مع رجاله عليهم وقتلوا منهم أربعين شخصاً وهرب الباقون، فصار قولون يبحث عنه لكن أصحابه أخرجوه إلى لوقروس، وكان قولون قد نشر الأكاذيب عن فِيْتَاغُورسَ واتهمه بالكفر فلمًا وصل فِيْتَاغُورسُ المدينة ذهب إليه بعض مشايخها وقالوا له: (أمًّا أنت يا فِيْتَاغُورسَ فحكيم فيما نرى، وأمّا الشناعة عنك فقبيحة جدّاً، لكنّنا لا نجدُ في نواميسنا ما يلزمك بالقتل، ونحن متمسّكون بشرائعنا، فخُذْ مِنّا ضيافتَكَ ونفقة طريقك وارحل عن بلدنا بسلام).

فرحل عنها إلى (طارنطا) فوجد قوماً من أهل (قرطونيا) فكادوا أن يخنقوه لكنّه هرب إلى (ميطابونطيون) مع بعض أصحابه وتكاثرت الهيوج في البلاد بسببه، فدخل هيكل (الأشنان)

فتحصَّن فيه وأصحابه، ولبث فيه أربعين يوماً، لكن جماعة قولون ضربوا الهيكل بالنار فلمَّا أحسَّ أصحابه بذلك عمدوا إليه فجعلوه في وسطهم وأحدقوا به ليوقوه النار بأجسادهم، وعندما امتدّت النار في الهيكل وصلت إلى الجميع فماتوا ومات فِيْثَاغُورسُ معهم رحمة الله عليه، تاركاً خلفه مئتين وثمانين كتاباً، وكان نقش خاتمه: (شَرِّ لا يَدُومُ خَيْرٌ من خيرٍ لا يدومُ). وكان فِيْثَاغُورسَ يقول:

كما أنّ بَدْءَ خلقنا ووجودنا من الله تعالى، هكذا ينبغي أن تكون نفوسننا منصرفة إلى الله. وإن أحببت أن تعرف الله سبحانه وتعالى فلا تصرف عنايتك إلى معرفة الناس، فإنّه قد يمكنك أن تعرف الله باليسير من الكلِم، وليس لسانُ الحكيمِ متقدّماً عند الله تعالى بالتكرمة ولكن أفعاله وأعماله.

وقال: الحكمة لله خالصة فمحبّتُها متصلة بمحبة الله تعالى ومَنْ أحبّ الله تعالى عَمِل بمحابّه، ومَنْ عمل بمحابّه قَرُب منه ومَنْ قرُبَ منه نجا وفاز، وليس الضحايا والقرابين كرامات لله تعالى ذكره لكن الاعتقاد الذي يليق به يكتفى به في تكرمته، وليس لله تعالى في الأرض موضعً أولى به من النفس الطاهرة. وما أنفع للإنسان أن يتكلّم بالأشياء الجليلة النفيسة، فإن لم يمكنه فليسمع قائلها.

وقال: لا تدنِّسُ لسانك بالقذْفِ، ولا تصغ بأذنيك إلى مثل ذلك.

وقال: لا تساعد عينيك للنوم قبل أن تتصفَّحَ الأفعال التي فعلتها في نهارك فتقفَ على الموضع الذي زَلَلْتَ فيه بما ينبغي أن كنْتَ زللْتَ وعلى ما فعلته مما كان ينبغي أن لا تفعله، وعلى ما كان ينبغي أن تفعله ولم تفعله فمتى كُنْتَ قد أتيت مكروهاً فليُذْعِرَنَّكَ، ومتى كُنْتَ قد أتيت رضياً، فليبهجنَّكَ فإنَّ ذلك يوطِئُ لك ما يقربك إلى الفضيلة الإلهية.

ونظرَ مرَّةً إلى رجلٍ عليه ثياب فاخرة يتكلَّم فيَلْحَنُ 160 في كلامه فقال له: أمّا أن تتكلَّم بكلامٍ يشبه لباسك، أو تلبسَ لباساً يشبه كلامك.

والحَمْدُ للهِ العَزيْزِ الحَكِيْم.

# adok adok adok

# 5 - خَبَرُ ذِيُوْجَانِسَ الْحَكِيْمِ

هو ذِيُوْجَانِسَ بن دقليديوس، من أهل أثينا، كان حكيم أهل زمانه زاهداً متجرّداً من مُتَعِ الدنيا حتّى لُقِبَ ب (المتجرّد)، متخلِّياً لا مسكنَ له ولا مأوى إلاَّ حيث أَجَنَّهُ الليل 161 يصدُقُ على نفسه ويرفعها عَمَّا ينحطِّ إليه الملوكُ والسُّوْقَةُ 162. فقنِعَ بثوبين من الصُّوفِ فلم يَزَلُ ذلك حَالُهُ إلى أن فَارَقَ الدُّنْيَا.

أرسله أهل أثينا إلى الاسكندر المقدوني برسالةٍ، ففَضَّها عليه فقال الاسكندرُ: ما الذي يرضيهم عنِّي؟

فقال: لا أحسَبُ يرضيهم عنك إلاَّ موتُكَ.

ومَرَّ به الاسكندرُ ذات مَرَّةٍ فوجده جالساً في مكانٍ يطلبُ فيه الشمسَ في يوم شتائي، فقال له: سَلْ مَا حاجَتُك؟

فقال: حاجتي إليك التنجِّي عَنِّي كي تصلَ الشمسُ إليَّ.

وقيل له: لو اتَّخذتَ لك بيتاً تأوي إليه ليلاً وتستريح فيه نهاراً!

فقال: إنّما إلى البيتِ يحتاجُ مَنْ قَصَدَ الاستراحة، وأنا استرحتُ إذ ليس لي بيت يشغلني ويبعدني عن غايتي.

ورأى رجلين صديقين حميمين، فلمَّا سأل أحدهما عن الآخر، قال له: هو صديقي وأعزّ عليّ من روحي.

فقال له: وَلمَ أنتَ غنيٌّ وهو فقيرٌ.

سُئِل: كيف ينبغي للإنسان ألاَّ يغضب؟

قال: فليكن متذكِّراً في كلّ وقتٍ أن ليس يجب أن يُخْدَمَ فقط، بل وأن يَخْدُمَ، وأنّه ليس يجب أن يُطْاعَ فقط بل وأن يُطيعَ، وأنّه ليس يجب أن يُحْتَمَلَ بل وأن يَحْتَمِلَ، وأنّه ليس يجب أن يُصْبَرَ عليه بل وأن يَصْبِرَ، فإنّه إن فَعَلَ ذلك قَلَّ غَضَبُهُ.

ودخَلَ إلى الاسكندر المقدوني فوجد عنده شاعراً يمدحُهُ، فأخرج خبزاً كان في جيبه وأقبلَ يأكلُ.

فقيل له: ماذا تعمل ألا تستمعُ للشاعر في مَدْجِهِ الاسكندرَ؟

فقال: أصنعُ ما هو أنفع من استماع الكذب.

فأمرَ الملكُ لبعض الجماعة وللشاعر بأوانٍ فضيَّة وله بمثل ذلك، فأبى أن يأخذها، فقال له الملكُ: الكلبُ إذا ضَرَيَهُ صَاحِبُهُ اتَّبَعَهُ.

فقال: أيُّها الملكُ! إذا ضَرَبَهُ صَاحِبُهُ نَفَرَ منه، وإذا جوَّعَهُ لوَّح له غيره بخبزٍ فتبعه، ومن جَمَعَ لرعيّته مع المحبّة رأياً صالحاً، جمعوا له مع المحبّة الطاعة.

وشَتَمَهُ رَجُلٌ فَظُّ أمام جماعةٍ، فقيل له: لِمَ لا تغضبٍ؟

فقال: لَسْتُ أَغَالِبُهُ بأمرٍ، الغالبُ فيه أَنْذَلُ الفريقين، بل قد نَطَقَ بما فيه فكلُ إِناءٍ ينضحُ بما فيه، ثمّ فإنَّ كلامَهُ لا يخلو من وجهين: إمّا أن يكونَ صادقاً أو كاذباً، فإن كان صادقاً فما ينبغي لي أن أغضب عليه من الحقِّ، وإن كان كاذباً فبالحَرِيِّ أن لا أغضب إذا لم أكنْ على ما قال.

## 2068 2068 2068

# 6 - خَبَرُ سُقْرَاطَ الْحَكِيْمِ

هو سُقْرَاطُ (سُقْرَاطيس) بن سقرونسقس، وُلِدَ ونشأ ومات بأثينا، ومعنى اسمه سُقْرَاطيس: (المعتصم بالعدل)، ولَمَّا أُلْزِمَ التزويجَ على عادة اليونانيين بإلزام الأفاضلِ الزواجَ ليبقى نسله بينهم، طَلَبَ الزواج بامرأةِ سَفِيْهَةٍ 163 لم يكن لها شَبَهٌ في السلاطة والحُمْقِ ليعتاد جهلها والصبر عليها، وقدرَ أن يتحمَّل جهل العامّةِ والخاصّةِ. كان رجلاً أبيض أشقرَ، جيّدَ العظام، ضيّقَ ما بين المنكبين، سريعَ الجواب، كثيرَ التوحُّدِ، قليلَ الأكلِ والشربِ، شديدَ التعبّد، يكثر من الأسفار وذكر الموت.

كان رجلاً يُقَدِّسُ الحكمةَ ويُعَظِّمُهَا إلى حدِّ أنَّه أضَرَّ بِمَنْ بعدَهُ حيث أنّه رفض استوداع الحكمة في الصحف والقراطيس تنزيهاً لها عن ذلك، وكان يقول: «إنّ الحكمة ظَاهِرَةٌ، مقدَّسَةٌ، غيرُ فاسدةٍ، ولا دَنِسَةٍ فلا ينبغي لنا أن نستودعَها إلاَّ الأَنْفُسَ الحَيَّةَ وننزّهَها عن الجلودِ الميّتةِ ونصونَها عن القلوبِ المتمرّدةِ».

لذلك فإنّ سُقْرَاطَ لم يصنّف كتاباً، ولا أملى على أحدٍ من تلاميذه ما أثبتَهُ في قرطاسٍ، وإنّما كان يلقِّنُهُم علمَهُ تلقيناً.

وكان سُقْرَاطُ تلميذاً للحكيم طيماوس فسألَهُ وهو صبي مرَّةً: لِمَ لا تَدَعُنِي أُدوِّنُ ما أسمعُ منكَ من الحكمة؟

فقال له: ما أوثقك بجلود البهائم الميّتة وأزهدك في الخواطر الحيّة! هَبْ أنّ إنساناً لقيّكَ في طريق فسألك عن شرف العلم، هل كان يُحْسِنُ أن تحيلَه على الرجوع إلى منزلك والنظر في كُتُبِك؟ فإن كان لا يحسن فالْزَم الحِفظَ. فَلَزَمَهُ سُقْرَاطيس.

وكان زاهداً في الدنيا غير مبالٍ بها. وكان ملوك اليونانيين إذا حاربوا أخرجوا حكماءهم في أسفارهم، وحَدَثَ أن خَرَجَ ملك أثنيا فأخرج معه سُقْرَاطَ لبعض مهمّاته، وكان سُقْرَاطُ يأوي في عَسْكَرِهِ ذلك إلى زير 164 مكسور يستكين من البرد، فإذا طلعت الشمسُ خرجَ منه فجلس عليه يستدفئ بها ولأجل ذلك سُمِّي (سُقْرَاطُ الجُبّ) فمرَّ به الملك وهو على الزير فوقف وقال له: مَا لَنا لا نراكَ يا سقراط، وما يمنعك من المسير إلينا؟

فقال: الشغلُ أيُّها الملك!

فقال: بماذا؟ قال: بما يُقيمُ الحياة.

قال: فَسِرْ إلينا فإنَّ هذا مُعَدُّ عندنا أبداً.

فقال: لو علمتُ أيّها الملكُ أنى أجدُ ذلك لم أَدعُهُ.

قال الملك: بلغني أنَّكَ تقولُ إنَّ عبادة الأصنام ضارّة.

فقال سُقْرَاطُ: لم أقل هكذا، وإنّما قلتُ إنّ عبادة الأصنام نافعة للملك ضارّة بسقراط، لأنّ الملك يصلح بها رعيتَهُ ويستخرج بها خراجه، وسقراط يعلمُ أنّها لا تضرّه ولا تنفعه.

فقال الملك: هل لك حاجة؟

قال: نعم! أن تصرف عنان دابتك عَنّي فقد سترتني جيوشك عن ضوء الشمس. فدعًا له الملك بكُسوةٍ فاخرة من ديباج وحرير وجواهر ودنانير كثيرة.

فقال سُقْرَاطُ: أيّها الملكُ وَعَدْتَ بما يُقيمُ الحياةَ، وبذَلْتَ ما يقيمُ الموتَ، ليس لسقراط حاجةً إلى حجارة الأرضِ وهشيم النبتِ، ولُعَابِ الدودِ، اعلمْ أيّها الملكُ أنّ الذي يحتاج إليه سقراط هو معه حيث توجّه.

وكان سُقْرَاطُ يرمز في كلامه مثلما كان فيثاغورس وهذه الرموز يقدّمها لذوي العقول النيّرة المتفتِّحةِ بالحكمةِ، ومن أقوالهِ المرمَّزةِ:

«عِنْدَمَا فَتَشْتُ عَنْ عِلَّةِ الحياةِ وَجَدْتُ المَوْتَ، وَعِنْدَمَا وَجَدْتُ المَوْتَ عَرَفْتُ حِينَاذٍ كَيْفَ يَنْبَغي أَنْ أَعِيْشَ».

ويقصد بقوله هذا أنَّ الذي يريدُ أن يحيا حياةً إلهيَّةً ينبغي أن يُميتَ نفسَهُ من جميعِ الأفعالِ الجسميّةِ على قدرِ القوّةِ التي مُنِحَهَا، فإنَّهُ حينئذٍ يتهيَّأ له أن يعيش حياة الحقِّ وقال: «تَكَلَّمْ بِاللَّيْلِ حَيْثُ لاَ تَكُونُ أَعْشَاشُ الْخَفَافِيْشِ» ويقصد أنّه ينبغي أن يكون كلامك عند خلوتك لنفسِكَ وأن تجمعَ فكرك، وامنع نفسك أن تطلع في شيء من الأمور الهيولانيات.

وقال: «أَسْدُدْ خَمْسَ الْكُوَى لِتُضِيءَ مَسْكَنَ الْعِلَّةِ». أي أغمض حواسّك الخَمْسَ عن الْجَوَلاَن فيما لا يُجدي لتضيء نفسك بالحكمة.

وقال: «إِمْلاِ الوِعَاءَ طِيْباً». أي أودِعْ عقلَكَ بياناً وفهماً وحكمةً. وقال: «أَفْرِغِ الحَوْضَ المثلَّثَ من القِلاَلِ الفَارِغةِ» ويقصدُ بهذا القول: أَبْعِدْ عن قلبكَ جميع الآلام العارضة في الأجناس الثلاثة من قوى النفسِ التي هي أصل جميع البشر.

وقولُه: «لاَ تَأْكُلِ الأَسْوَدَ الذَّنبَ» ويقصد احذر الخطيئة التي تجرّ على الإنسان عواقِبَ سوداء وخيمة.

وقولُه: «عِنْدَ المَمَاتِ لا تَكُنْ نَمْلَةً». ويقصد عندما تريد أن تفني نفسَكَ بالحقيقةِ والمعرفة فلا تقتنِ ذخائر الحسن ولا تفكّر بالمادّيات.

وقوله: «يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّه لَيْسَ زَمانٌ مِنَ الأَزْمِنَةِ يُفْقَدُ فِيه زَمَانُ الرَّبِيعِ». ويقصد: لا يوجد وقت محدد لتعلُّم الحكمةِ، ولا مانعَ لك في أي زمان ووَقْتٍ من اكتساب الفضائل.

وقوله: «إفْحَسْ عَنْ ثَلاَثِ سُبُلٍ فَإِذَا لَمْ تَجِدْهَا فَأَرضَ أَنْ تَنَامَ لَهَا نَوْمَ المُسْتَغْرِقِ». ويقصد ابحث وتعلّم في ثلاثة علوم هامة لك، عِلْمِ الأجسام: الفَلك والطبّ والفيزياء، وعِلْمِ ما لا جسم له: المنطق والفلسفة والحكمة، وعِلْمِ الذي هو موجود وإن كان لا جسم له فهو موجود مع الأجسام: ما وراء الطبيعة والإلهيات، وما صَعُبَ عليك فهمه وتعلُّمه فارض بالإمساكِ عنه.

وقوله: «لَيْسَتِ التَّسْعَةُ بِأَكْمَلَ مِنْ وَاحِدٍ» ويقصد أنّ العشرةَ هي العقد من العدد، وهي أكثر من التسعة، وإنّما تكمل التسعة لتكونَ عشرةً بالواحد، وكذلك الفضائل التسع تتم وتكمُلُ بخوف الله

عزَّ وجلَّ ومحبَّتِهِ ومراقبتهِ.

وقوله: «إقْتَنِ بِالإِثنْي عَشَرَ اِثْنَتَي عَشْرَةَ».

ويقصد اقتنِ بالاثني عشر عضواً في جسمكَ البرَّ والفضائل والأعضاءَ الاثني عشرَ وهي:

العينان والأذنان والمنخران واللسان، واليدان، والرجلان والفرج، وبالاثني عشر شهراً اكتسِبْ أنواع الأشياء المحمودة المكمِّلة للإنسان في تدبيره ومعرفته في هذا العالم.

وقال أيضاً: «إِزْرَعْ بِالأَسْوَدِ واحْصُدْ بِالأَبْيَضِ».

ويقصد أَقْدِمْ على العلم والخير والبرّ ولو تحملتَ الصعابَ والدموعَ فإنكَ تزرعُ ما سوف تحصده بالسرور والفرحة والرضا وهو المقصود بالأبيض.

ولمًّا سألَهُ أهل دهره عن عبادة الأصنام صَدَّهُم عنها وأبطلَها ونهى عنها، وأمرهم بعبادة الواحد الصمد البارئ الخالق العالم بما فيه، الحكيم القدير، وليس عبادة الحجر المنحوت الذي لا ينطق ولا يسمع ولا يُحَسُّ بشيءٍ من الآلات، وحضَّ الناس على فعل الخير وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكرات.

فلمًا عَلِمَ الكهنة والأراكنة 165 ما قصد من دعوته حَاكموه من خلال القُضاة الأحد عشر في أثينا فحكموا عليه بالموت ولكنَّ الملكَ لم يستطع مَنْعَ القُضَاةِ أو مخالفتهم فقال له: اختر أي قتلةٍ شئت.

فقال: بالسم.

وقد تأخّر قَتْلُ سُقْرَاطَ لشهور وهو في سجنه بسبب تأخر وصول المركب من هيكل أفولون إلى أثينا، وكان أصحابه وتلاميذه يزورونه طوال سجنه، ولمّا وَصَل المركبُ وحانتِ اللحظةُ الحاسمة بكّر إليه أصحابه وتلاميذه وقد أُزيلت القيودُ عن رجليه، فنزل سُقْرَاطَ عن السرير وقعد على الأرض وقصَّ عليهم كثيراً من العلوم الإلهيّة والأسرار الربّانية، ولمّا فرغ قال: أمّا الآن فأظنّه قد حضر الوقت الذي ينبغي لنا أن نستحمَّ فيه ونصلّي ما أمكننا ولا نكلّف أحداً حمّام الموتى، فإنّ الأمارماني (القضاء والقدر) قد دعانا ونحن ماضون إلى زيوس (ربِّ الأرباب)، وأمّا أنتم فتمضون

إلى أهاليكم، ثمّ نهض فدخَلَ بيتاً فاستحمَّ وصَلَّى وأطالَ اللبث، ثمّ خرج فدَعَا بولده ونسائه فودّعهم وأوصاهم وصرفهم. ثمّ دعا خادم الأحدَ عَشرَ، فقال له الخادمُ: يا سُقْرَاطُ! إنَّكَ جريء مع ما أراه منك، وإنَّك لتعلمُ أنّي لستُ عِلَّة موتِكَ وأنَّ عِلَّة موتك هم القضاة الأحدَ عشرَ، وأنا مأمورٌ مضطرٌ اليه، وإنَّك لأفضلُ من جميع مَنْ صار إلى هذا الموضع، فاشرب الدواءَ بطيبة النفسِ واصبر على اضطرار اللازم.

ثمّ ذرفت عيناه الدموع، فقال له سُقْرَاطُ: تفعلُ ولَسْتَ بِمَلُومٍ. ثمّ تناول سُقْرَاط السمّ، فلمّا رآه أصحابه قد شربَهُ عَلَتْ أصواتهم بالبكاء والنُّواح، فأقبلَ عليهم سُقْرَاط يلومُهم ويَعِظُهم قائلاً: إنّما صَرَفْنَا النساء لئلاً يكون هذا منهم.

فأمسكوا عن البكاء حياءً منه وقصداً للطاعةِ على مضض، وأخذَ سُقْرَاطُ في المشي حتّى تُقُلَت رجلاه فتمدّد على الأرضِ، فقال له بعض أصحابِه: يا إمامَ الحكمةِ، ما آذى عقولنا إلا أن تُبعدَ عنا عقلك فاعْهَدْ لنا.

فقال: خذوا طباعَكُم بالقنوع من بدء معرفتها، فإنكم تعرفون الشكر عند الزيادة ويطيب عيشُكم، ولا تستشيروا رُسُلاً سوى قلوبكم فإنَّ الزمان لا يؤمن أن ينصرف عنكم بحاشيته العادلة، كما ينصرف عليكم بحاشيته الجائرة. ولا تستصغروا الأمر إذا وَرَدَ عليكم صغيراً وهو قابل للنماء والكبر، ورَبِّ صديقكَ بالمحبَّةِ كما يُربَّى الصغير ولا تُظهر له مودَّتَك دفعة واحدة فإنّه متى رأى منك تغيُّراً أعقبَك بالعداوة، وتجنَّب الحَرَدَ فإنَّه يضيعُ المودّة ويهتُكُ السِّتْرَ والشَّرَفَ والفَضيلة، واستعملوا المحبّة وارتضوا المعاملة بوزن القَصاص تسلمُ أنفسُكم من الأشرار، وتقربوا من الأخيار. ثمّ شخص بصَرُهُ وقال: أسلمتُ نفسي إلى قَابِض أَنفُسِ الحُكَماءِ.

ومات وله من العمر مئة وبضع سنين. رحمة الله عليه.

والحَمْدُ للهِ العَزيْزِ الحَكِيْم.

## 7 - خَبَرُ أَفْلاَطُوْنَ الْحَكِيْمِ

هو أَفْلاَطُوْنُ بن أرسطن اليوناني، أمُّه من نَسْل سولون الحكيم صاحب الشرائع، ومعنى اسم أَفْلاَطُوْنَ (العميم الواسع)، اشتُهِرَ بسائر المناطق والأقاليم، وكان يُدْعى به (معلِّم الأرض، رئيس الحكماء، الحكيم الأكبر)، وله مؤلَّفاتٌ كثيرة دينيّة وطبيعية.

نَشَأَ ببلاد اليونان نشوءاً حَسَناً ثمّ صار تلميذاً لسقراط الحكيم، سافر كثيراً وتنقَّل بحثاً عن المعرفة الدينيَّة والحكمة الرَّبانية، وأخذ عن فيثاغورس وسقراط، وصار معلماً لأرسطوطاليس.

وقد مَرَّ به رجلٌ وهو يغرس شجر الزيتون وقد صار شيخاً كبيراً فقال له: يا سيّدي أتغرسُ شجر الزيتون وأنتَ في آخر عمرك؟

فقال له: لئن أترك الدنيا بعد مماتى لأعدائي أحبُّ إليَّ ممَّا أحتاجُ في حياتي لأصدقائي.

ومن وصيّتِهِ لأرسطوطاليس قوله: اعرف الله وحَقَّهُ، وَلْتَكُنْ عنايتكَ بالعلم والتعليم الصالح أكثر من عنايتك بغذائك يوماً بيوم، ولا تسأل الله عزَّ وجلَّ فيما لا يدوم لك أن تفعله، ولا ينبغي أن تهوى حياة صالحة فقط، بل ولا موتاً صالحاً، ولا تُعدُّ الحياةُ والموتُ صالحَيْن إن تكسَبْ بهما البِرَّ. تذكَّرْ ما كُنْتَ وإلى أينَ مصيركَ ولا تؤذينَ أحداً فإنَّ الأشياءَ زائلةٌ، وليسَ الحكيمُ التامُّ مَنْ فَرِحَ بشيءٍ من هذا العالم، أو جَزعَ لشيءٍ من مُصَابه.

أدِمْ ذِكْرَ المَوْتِ والاعتبارَ بهِ، وتُعرَفُ خَساسَةُ المرء بكثرة كلامه فيما لا ينفعه، وإخباره بما لا يُسأَلُ عنه ولا يُرادُ منه. ومَنْ فكَّر بالشرِّ لغيره فقد قَبِلَ الشرَّ من نفسهِ. لا تؤخِّرْ إنالة المحتاج إلى غدٍ فإنَّكَ لا تعرف ما تُعَرض له في غدٍ. أَعِنِ المُبْتلي إن لم يكنْ سوءُ عملِهِ أبلاَهُ.

لا تحكمْ قبل سماع الخصمين، ولا تَكُنْ حكيماً بالقول فقط بل كن حكيماً بالعمل فإنَّ الحكمة التي بالقول تبقى والحكمة التي بالعمل تنفعك في العالم الآتي وليس الشرف عندَ الله إلاَّ بالأعمال الصالحة الحكيمة، وإنَّ التعبَ في البِرِّ يزولُ ويبقى البِرُّ.

اذكرِ الميزانَ العَدْلَ واخضعْ للأدبِ فإنّك لا تدري متى الرحلةُ، واعلمْ أن ليس في عطايا الله تعالى وتقدَّسَ شيءٌ من الحكمةِ خيرٌ من معرفتهِ على الحقيقةِ.

كافِ بالخيرِ واصفح عن الشرِّ تحفَّظ في كلّ وقت وتذكَّرْ وافهمْ أمركَ واعقِلْهُ. احببِ الحكمة وانصُتْ للحكماء وأطعِ السلطانَ، ولا تمتنعْ في وقتٍ من الأوقاتِ من الأدبِ الحَسَنِ، ولا تفعل شيئاً في غير وقتهِ، ولا تقلْ قولاً لا يُنْتَفَعُ بهِ، الزَمْ في كلِّ شيءٍ العَدْلَ والاستقامةَ.

وكانَ أَفْلاَطُوْنُ يقولُ لتلاميذهِ: الذي يعلِّمُ الخيرَ ولا يفعله بمنزلةِ من بيده سراجٌ يضيء لغيره. والمَلِكُ كالنهرِ الأعظمِ تستمدُ منه الأنهار الصغارُ، فإنْ كانَ عَذْباً عَذُبتُ، وإنْ كانَ مَلِحاً مَلَحَتْ. والفضائلُ الإلهيَّةُ أربعُ: العدلُ والحِلْمُ والعفَّةُ والشجاعةُ، فبالعدل يظهرُ الحقُ وبالحِلْمِ يُكْسَبُ الحَمْدُ، وبالعقَّةِ تكمُلُ المروءةُ وبالشجاعةِ تُقهَرُ الشهوةُ.

الأشرارُ يتبعونَ مساوئَ النّاس ويتركون محاسنهم كما يتبع الذبابُ المواضِعَ الفاسدةَ من الجَسد ويتركُ الصحيحَ منه.

ينبغي للملكِ أن يبتدئ بتقويم نفسِهِ قَبْل أن يشرعَ في تقويم رعَاياه وإلاَّ كان كمَنْ رامَ استقامةَ ظلِّ مُعْوَجٍ قبل تقويم عوده. قبيح على الملكِ السُّكُرُ لأنَّه حارسُ المملكة ومن القبيح أن يحتاجَ الحارسُ إلى مَنْ يحرسُهُ.

وكان أَفْلاَطُوْنُ من أنصار عَدَم تَدْوِيْنِ الحكمةِ بالكُتْبِ والقراطيس لكنَّه كان يحميها عن الجاهلين باستخدامها بأقوالِ تستعصِي إلاَّ على الحكيم المجدِّ في دراستها مُسانداً بذلك رأي معلِّمِه سقراط. وكان يخاطبُ العامَّة بنصائح قريبةٍ لأفهامهم حيث كان يقولُ: أصلِحوا أنفسَكم تَصْلُحُ لكم آخرتُكم، ومَنْ بَدَأَ بنفسِهِ فسَاسَها أدركَ سياسةَ الناسِ. والإفراطُ في النصيحة يهجم بصاحبها على كثير من الظنَّةِ. والدواء تقديرُ الغذاء، والحِميةُ أن تدَعَ في الشهوةِ بقيةً. وكما لا يحبُ أن يُتمغَّصَ من صوت الحمارِ إذا نهقَ، والغرابِ إذا نعقَ فكذا يجبُ أن لا يُحقَّرَ بكلام الجاهل إذا تكلَّمَ، فكلُّ حيوان يصوّتُ بما في طبعه.

أَنْعَمُ الناسِ عيشاً من كَفَّ وعَفَّ ورضي من النِّعَمِ بما قُسِمَ، وأعقلُهم من نظرَ واعتبر، ووُعِظَ فازدجرْ. ولا ينبغي للمؤدَّبِ أن يخالطَ مَنْ لا أدبَ له، كما لا ينبغي للصاحي أن يخالطَ السكرانَ. العقلُ حياةُ العقلُ حياةُ العقل، والسؤالُ حياةُ العلم. والعقلُ أفضلُ المواهب الروحانية، والعافية أفضلُ المواهب الجسدية. وكما النارُ لا تقوى إلاَّ بمِدَاد الحطبِ، كذلك العقل لا ينمو إلاَّ باكتساب الأدب، والحكمةُ جلاءُ العقلِ كما المرآةُ بغيرِ وجْهٍ لا تأتي بصورةٍ كذلك الرَجُلُ بغير حكمةٍ لا يأتي بفضيلةٍ. ويروى عن أَفْلاَطُوْنَ أنَّهُ ماتَ بِعِلَّةِ الإسهال مع غزير علمه وحكمتهِ وذلك دليل على قدرة الله سبحانه وأنّه ما من إنسانٍ إلاَّ وسيذوق كأس الموتِ مهما أُوتي من علمٍ ومعرفةٍ بالطبِّ والحكمةِ، وعندما عَرَضَ له المرضُ واشتدَّ عليه قيل له: أنتَ أبرأتَ من هذه كثيرين، فلم لا تبرئ نفسك منها؟

فطلب إناءً فيه ماءً، فلمًا أُحْضِرَ بين يديه رَقى فيه قليلاً فجمدَ الماءُ، فقال: (أكلتُ من هذا كثيراً فما أفاد)، وهو يقصد أنّ التقديرَ يبطلُ التدبير، وقد أوصى أهل المدينة أن يدفنوه عند موته بالمدينة، وطالما قبره موجود فيها فلن يحلّ بها وباء. فلمًا مات – رحمةُ الله عليه – تمّ دفنه بالمدينة في قبرٍ معظم، فلم يحلّ بالمدينة أيّ وباء، حتّى أرسل ملك رومية بعد فترةٍ من الزمن مَنْ تلطّف واحتال حتّى دخل القبر وسرق جسد أَفْلاَطُوْنَ 166 إلى رومية فدفنه ملكها وعظماؤها في كنيستها العظمى فوقع في المدينة (قونية) وباء سنتها أودى بحياة الكثيرين.

# 8 - خَبَرُ أَرِسْطُوْطَالِيْس الحَكِيْمِ

هو أَرِسْطُوْطَالِيْس أو (أَرِسْطاطَالِيْس) بن نيقوماخس، ومعنى اسمه (الكمالُ الفاضلُ)، والدُه كان رجلاً ماهراً في الطبِّ، وُلِدَ أرسطو في مدينة «اسطاغيرا» جنوب مقدونيا، وعندما بلغ ثماني سنوات من عمره حملَه أبوه معه إلى أثينا، فضمَّه إلى الشعراء والبُلغاء والنحويين، فأقامَ متعلِّماً منهم تسعَ سنين، فتعلَّمَ عِلْمَ المحيط (علم اللسان) لحاجة جميع الناس إليه لأنَّه الأداةُ والمَرْقَى إلى كلّ حكمةٍ وفضيلةٍ، والبيانُ الذي يتحصَّل به كلُّ عِلْمٍ.

وعندما جَحَدَ بعضُ الحكماء عِلْمَ النحويين اللغويين وعنَّفوا المشتغلين به رَدَّ عليهم أُرِسْطُو بقوله: (إنَّه لا غنى للحكمة عن علمهم، لأنّ المنطق أداةٌ لعلمِهم، وإنَّ فصلَ الإنسان على البهائم هو بالمنطق، فأحقُهم بالأنسيَّةِ أبلغُهم في منطقِه وأوصلُهم إلى عبارةِ ذات نفسه وأوضعُهم لمنطقه في موضعه وأحسنهم اختياراً لأوجزه وأعذبه. ولأنَّ الحكمةَ أشرفُ الأشياء فينبغي أن تكونَ العبارةُ عنها بأحكام المنطق وأفصح اللهجة وأوجز اللفظ).

ولمّا استكملَ أَرِسْطُو عِلْم الشعراء والبلغاء قصدَ العلوم الأخلاقية والسياسية والطبيعية والإلهية فانقطع إلى أَفْلاَطُوْنَ وصارَ تلميذاً ومتعلِّماً منه وله يومئذٍ سبع عشرة سنة وأقام يتعلّم منه عشرين سنة سماعاً من فمه.

وكان أَفْلاَطُوْنُ يحبُ أَرِسْطُو ويُجِلُّهُ ويفضِّلُهُ على سائر تلاميذه، وعندما كان يجلس أَفْلاَطُوْنُ ليُحدِّثَ الناسَ يقولُ: انتظروا حتى يحضرَ العقلُ. فإذا حَضَرَ أَرِسْطُو يقولُ: تكلَّموا قد حضرَ العقلُ.

كان أَرِسْطُو أبيض قليلاً، حَسَنَ القامةِ، صغيرَ العينين، كثّ اللحيةِ، أشهل العينين، أقنى الأنف صغيرَ الفم، عريضَ الصدر، يسرع في مشيته إذا خلا بنفسه، يبطئ إذا كان مع أصحابه، ناظراً في الكتب لا يهدأ، يقف عند كل كلمة ويُطيلُ الإطراق عند السؤالِ، ينتقلُ في أوقات النهار نحو الفيافي والأنهار، محبّاً لاستماع الألحان وللاجتماع بأهل الرياضيات وأصحاب الجَدَل، معتدلَ المَلْبَسِ والمأكلِ والمشربِ.

ولمّا هَلَكَ أَفْلاَطُوْنُ خرجَ أَرِسْطُو إلى (لوقيون) بأثينا، واتَّخَذَ له داراً لتعليم الحكمةِ لعَشْرِ سنواتٍ، وعندما قام عليه رجلٌ من عُبَّادِ الأصنام وشنَّعَ عليه، خشي أن يفعلوا به كما فعلوا بسقراط الزاهد، فترك أثينا إلى بلده وأقبل على العناية بمصالح الناس ورَفْد الضعفاء، وكان جليلَ القَدْر بين الناس، ولمّا مات صيَّروهُ ودفنوه في ندوة التشاور التي كانوا يجتمعون فيها للمشاورة في جلائل الأمور وكانت هذه الندوة تُسمَّى (الأَرِسْطُاطَالِيْس) وصاروا يزورون قبره ويستريحون إليه حيث تُذكَّى عقولهم ويُصح فكرهم وتَلْطُف أذهانهم. صنف أرسطو كثيراً من الكتب في المنطق والأخلاق والقول الإلهي والهندسة وبلغ مجموع كتبه ما يزيد على المئة.

وعندما عَذَل أَفْلاَطُوْنُ تلميذَهُ أُرِسْطُو على إظهار الحكمة وتصنيفها في الكتب أجابه معتذراً:

«إنَّما أبناء الحكمة وَرَثَتُها، فلن ينبغي أن ينجسوها وأمّا أعداؤها والزاهدون فيها فلن يصلوا إليها لجهلهم بما فيها ورغبتهم عنها، ونفارهم منها لقُسْرِهَا عليهم، وقد حصَّنْتُ له الحكمة - مع إباحتي إيَّاها - تحصيناً منيعاً لئلاً يتسوّرها السفهاءُ ولا يصل إليها الجهلاءُ ولا يتناولها الأشقياء، ونظّمتُها نظماً لا يعبأ به إلاّ الحكماء ولا ينتفعُ به الجحدةُ الكَذَبةُ».

وماتَ أُرِسْطُوْطَالِيْس وله من العمر ثمان وستون سنة رحمة الله عليه.

وكان يقول: الشكرُ واجبٌ للهِ تعالى، والمَنُّ له سبحانه على البَرِيَّةِ، والطول من عنده! وإيّاه أحمدُ وهو ملجئي وبه أستعينُ على المُهمِّ في كبير أمري وصغيرِه، وشكري له شُكْرُ مَنْ يعرفُ مِنَّتَهُ عليه ولا يحصي نِعَمَهُ لديه، ومن يقولُ: إنَّهُ واحد لا أوَّل له ولا زوال لمُلكِهِ، أنشأَ الخليقة لا من موجودات، وأحدتَها لا من متقدِّمات، خلق الرؤوسَ الأُوَال كيف شاء، وبرأَ الطبائعَ الكليَّةَ من تلك الرؤوس على ما شاء.

الحمدُ لله الذي سوّى الخليقة ونضّدَها وحلاًها حليةً لا تتغيّر، وفطرها على أهنا الفطر، إيّاه عَبَدَ الأوّلون، وإليه قصدَ الملوكُ المشهودون وأشار الحكماءُ العالمون، الحمدُ لله الذي قسمَ البَريَّة كيف شاء فانفردَ بكلّ ما فعله كما أحبَّ وجعل ما في السماء دائمَ الحركةِ، وثبّت له في ذلك القوّة التي لا يقاس إليها شيء، وجعلَ حركةَ الكواكب لإظهار كيفيات ما في العالم، وصيّر التغيّر والانقلاب على حالة واحدة وقدَّم بعضاً على بعضٍ فكلّ بيده ومن عنده، لا نقص لما أثبته ولا دوم لما فرّقهُ.

وقال: الحمدُ للهِ الذي سَبَقَ الكيفيَّة والماهيَّة، وتعالَى عن جميع الأينيات والمحدودات والموصوفات. فأنشَأ به كلَّ موصوفٍ وأعادَ كلَّ المتجانساتِ، الذي أظهر اشتراك الأشياء واتِّفاق ما أنشأ بتوحيده وانفراد قدرته، وأثبتَ اختلاف الرِيَّة بقوته وسعة قدرته، لا مثالَ لقدرته ولا قرين لقوَّتِه، ولا أمدَ لملكهِ ولا زوال لربوبيته ولا معاند لأمره ولا خلل في خلقه، فكل الممدوح دونه وكل القياسات منحطة من جلاله، ارتفع عن التوهم وعَلاَ على كلّ ممدوح فله الحمد كما هو أهله.

وقال: اعْلَمْ أَنَّه لا شيء لكَ إلاَّ ما نلتَ من جميلِ الذِّكْرِ ورضوان الخالق تعالى ذكرُه، فإنَّكَ إن وثقت به في حقّه عليكَ وقاكَ شرَّ من دونه.

وقال أيضاً: إعْلَمْ أنَّكَ غيرُ مستصلحٍ رعيَّتك وأنتَ فاسدٌ، ولا مرشدهم وأنتَ غاوٍ، ولا هاديهم وأنت ضال، فكيفَ يقدِرُ الأعمى أن يهدي، والفقيرُ أن يُغْنِيَ والذليلُ أن يُعِزَّ والضعيفُ أن يقوّي!

واعْلَمْ أنّه ما استصلحَ المستصلِحُ غيرهُ إلا بصلاح نفسهِ، ولا أفسدَ المُفْسِدُ سواه إلا بفسادِ نفسهِ، ولا أفسدَ المُفْسِدُ سواه إلا بفسادِ نفسهِ، وان أردتَ دَفْعَ العُيوبِ عن غيرك فطّهِرْ منها قلبَكَ فإنّكَ لا تقدرُ على تطهير غيرك وقد دنّستَ نَفْسَكَ كبُعْدِ المُتَطبّبِ من إبراء غيره من دائِهِ.

وقال أَرِسْطُو أيضاً: احذَرِ الحِرْصَ (البخلَ)! فأمّا ما هو مصلحك ومصلح على يديك فالزهدُ. واعلَمْ أنَّ الزهدَ باليقين، واليقينَ بالصبر، وأنَّ الصبرَ بالفِكْر. فإذا فكَّرْتَ في الدنيا لم تجدها أهلاً لأن تكْرمَها بهوان الآخرة، لأنَّ الدنيا دارُ بلاءٍ ومنزلُ قُلَعة.

وقال أيضاً: احذرِ الشهواتِ! وليكن ما تستعينُ به على كَفِهَا عَنْكَ علْمُكَ بأنَ الشهواتِ مُذْهِلَةٌ لفضلك، مهجنةٌ لرأيك، شائعةٌ لغرضك، شاغلةٌ لك عن عظيم أمركَ لأنّها لعب، إذا حَضَرَ

اللعِبُ غَابَ الجِدُّ، ولا يقوم الدِّيْن ولا تصلح الدنيا إلا بالجدِّ، وإن نازَعَتْكَ نفسُكَ إلى الشهوات واللهو فَغَالِبْهَا أشدَّ المغالبةِ وامتَنِعْ منها أشدَّ الامتناع، وليكنْ مرجِعُكَ منها إلى الحقِّ، فإنَّكَ متى تتركُ شيئاً من الحق فلا تتركه إلاّ إلى الباطل، ومهما تترك من الصواب فإنّما تتركه إلى الخطأ.

وقال: وإيّاكَ والكذبَ فإنَّ الكذَّابَ لا يكذبُ إلاَّ من مَهَانةِ نفسِه وسَخَافَةِ رأيهِ، وجهالةً منه بعواقبِ مضرَّةِ الكذْب عليه. واعلمْ أنَّ أقلَّ ما ينزِلُ بالكذّاب إذا عُرِفَ به أن يقولَ فلا يُصدَّق وهو صادقٌ، ولا يحكُمُ وهو عادل، ولا يبرأُ وهو نظيف ثمّ يصيرُ في البُعدِ من بغيتِهِ والانحياد عن قصده بمنزلةِ مَنْ أراد الشرقَ فتوجَّه إلى الغربِ.

وقال: إنّ العلم حياةٌ، وإنّ الجهلَ موتٌ، وعِلْمُ الحكيم بما يأتي من الأعمال أحيا أعمالَهُ، وجهلُ العامّةِ بما يأتون أماتَ أعمالهم وأضاعها وصاحبُ الحسنة الضائعة قد نوى الحسنة فأخطأها، وصاحبُ السيئةِ قد نوى السيئةِ فأدركها، فقد جمعَهما الخطأ ولأحدِهما فضلُ بالسيئةِ.

#### 206520652065

## 9 - خَبَرُ لُقْمَانَ الحَكِيْمِ

هو لُقْمَانُ بن عنقاء بن سدون، ويُقال: لُقْمَانُ بن ثاران بن سدون، وكان نوبياً من أهل «أيلة». أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، ومَنعَهُ النبوَّة. كان عبداً أسودَ عظيمَ الشفتين.

أتاهُ رجلٌ ذات يومٍ وهو في مَجْلِسِ أُناس يحدِّثُهم فقال له: ألستَ الذي كُنْتَ ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا...؟

فقال لُقْمَانُ: نعم!

قال: فما بلغ بِكَ ما أرى؟

قال: صِدْقُ الحديثِ والصمثُ عمَّا لا يعنيني.

وقيل في الروايةِ ذاتِها: جاءَهُ رجلٌ فقال له: أنتَ لُقْمَانُ راعي الغنم الأسودُ؟

قال: نعم! أمَّا سوادي فظاهرٌ ، فما الذي يعجبك من أمري؟

قال: وَطْءُ الناس بساطَك وغَشْيُهم بابَكَ ورضاهم بقولك.

فقال: يا بْنَ أَخِي! إِنْ صنعتَ ما أقولُ لك كُنْتَ كَذَلكَ.

قال: ما هو؟

قال: غَضِي بصري، وكفِّي لساني وعِفَّتي مَطْمعي، وحفظي فرجي، وقيامي بعدّتي ووفائي بعهدي، وتكرمتي ضيفي، وحفظي جاري، وترْكِي ما لا يعنيني، فذاك الذي صيّرني كما ترى. وكان

لُقْمَانُ الحكيم كما ذكر أبو الدرداء (رضي الله عنهما) رجلاً جسيماً جريئاً، سَكِيْتاً طويلَ التفكيرِ، عميقَ النظر، لم ينَم نهاراً قطّ ولم يرَهُ أحدٌ يبصُقُ أو يتنخخُ ولا يبوِّلُ ولا يتغوَّطُ ولا يغتسلُ، ولا يعبثُ ولا يضحكُ ولا يُعيدُ منطقاً نطقَهُ إلا أن يقولَ حكمةً يستعيدُها إيَّاهُ أحدٌ، وكان قد تزوَّجَ ووُلِدَ له أولاد فلمًا توُفُوا لم يبك عليهم.

وَرَدَ ذَكُرُ لُقُمَانَ في القرآن الكريم 167 في سورة خاصة (لُقْمَان) وفيها كلام لُقْمَانَ ومواعظُهُ لابنه، حيث كان أوَّلُ ما وعظَهُ به أن نَهَاهُ عن الشِّرْكِ بالله تعالى، ثمّ الإحسانُ إلى الوالدين حتّى ولو كانا مشرِكَيْنِ دون إطاعتهما في الكفر والعصيان، ونهاه عن ظلم الناس ولو بحبَّةِ خردل، وَدَعَاهُ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على حُكْمِ الله فما بَعْد الصبرِ إلاَّ الفرجُ، وعدم التكبُّر والتجبُّر على الناس والتبخترِ في المشية، ودعاه إلى عَدَمِ التكلُّفِ في رَفْعِ الصَّوْتِ أثناءَ الكلام.

ومن جملة ما قالَ لُقْمَانُ لابنه: يا بُنيّ! إِيَّاكَ والتقنُّعَ فَإِنَّه مخونةٌ بالليل مذمَّةٌ بالنهار، وإِنَّ الحكمة أجلَسَتِ المساكِيْنَ مجلسَ الملوك. إذا أتَيْتَ ناديَ قومٍ فأدمهم بسهم الإسلام (يعني شاركهم بالسلام) ثمّ اجلس بناصيتهم فلا تنطق حتّى تراهم نطقوا، فإنْ أفاضُوْا في ذِكْرِ اللهِ فأجِلْ سهمك معهم وإن أفاضوا في غير ذلك فحوّلُ عنهم إلى غيرهم.

يا بُنَيً! اتخذْ طاعةَ اللهِ تجارةً تأْتِكَ الأرباحُ من غير بضاعة. اتَّقِ اللهَ ولا تُري الناسَ أنَّك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبُكَ فاجرً.

يا بُنَيَّ! لا ترغب في وِدِ الجاهل فيرى أنَّكَ ترضى عمله، ولا تُهاوِنْ بمَقْتِ الحكيم فيزهدُه فيك، أَلا أَنَّ يدَ اللهِ على أفواه الحكماء لا يتكلّمُ أحدهُم إلاَّ ما هَيَّأَ الله له.

يا بُنِيَّ! ما ندمتُ على السكوت قَطّ، وإن كانَ الكلامُ من فضَّةٍ فالسكوتُ من ذَهَبٍ. اعتزلِ الشرَّ يعتزلْكَ فإنَّ الشرِّ خُلِقَ. مكتوبٌ في الحكمةِ يا بُنْيَّ! إِيّاكَ والرَّغبَ فإنَّ الرغبَ كلَّ الرغبِ يبعدُ القريبَ من القريبِ ويُزيلُ الحِكمَ كما يزيلُ الطربَ، إِيّاكَ وشدَّةَ الغضبِ ممحِقَةٌ لفؤاد الحكيم. يا بُنيَّ اختر المجالسَ على عينكَ، فإذا رأيتَ المَجْلِسَ يُذكَرُ فيه الله عزَّ وجلَّ فاجلسْ معهم فإنَّكَ إن تكنْ عالماً ينفعُكَ علمُكَ، وإنْ تكنْ غبياً يعلموكَ وإنْ يَطَّعِ الله عليهم برحمةٍ تُصيبُكَ معهم. ولا تجلسْ في المجلسِ الذي لا يُذكَرُ اللهُ فيه، فإنَّكَ إن تك عالماً لا ينفعُكَ علمُكَ، وإن تكنْ غبياً يزيدوك غباءً، وإن يطلع اللهُ إليهم بعد ذلك بسُخطِ يصيبُكَ معهم.

يا بُنيَّ! لا تغبطوا امرأً رَحْبَ الذراعين يسفكُ دماءً المؤمنين فإنَّ له عند اللهِ قاتلاً لا يموتُ.

ومات لُقْمَان وله من العمر ثلاث وثمانون سنة بعد أن ترك خلفه حِكَماً وأقوالاً كثيرة حفظها الزمانُ والعقول المتفتّحة، ودُفِنَ في مدينة أيلة من بلاد النوبة وبُنِي فوق قبره ضريح امّحت آثاره في يومنا، وتشيرُ بعضُ الكتاباتِ إلى أنَّ لُقْمَانَ عاش قبل الإسلام، وما نزول سورةٍ باسمه إلاَّ لأنّهُ تمتّع بأخلاق كريمة وخصال محمودة هي التي نزل القرآنُ الكريمُ يُحييها، هي أخلاق المؤمن المسلم في كل حين رحمةُ الله عليه.

والحَمْدُ لِمَنْ بِيَدِهِ المُلْكُ والحِكْمَةُ.

#### 2068 2068 2068

## 10 - خَبَرُ الْعَزِيْرِ الْحَكِيْمِ

هو عَزِيْرُ بن سورخا بن سوريق بن عَدْيَا بن أيوب ، ويرجع نسبه إلى هارون بن عمران، شقيق النبي موسى (عليه السلام). وقد تعدّدتِ الأخبار إن كان عَزِيْرُ نبيّاً أو رجلاً صالحاً حكيماً، والثابث والراجحُ لدينا هو ما أَثبتَهُ عبدُ الله بن سلام أنَّ عَزِيْراً هو عبدٌ صالحٌ أماتَهُ الله مئةَ عامٍ ثمّ بعَثَهُ للناس ليكونَ آيةً على قدرة الله سبحانه وتعالى في إعادة الأمواتِ وبَعْثِهِمْ، وقد حدثت قصّتُهُ قبل قصةِ أصحاب الكهف بسنواتٍ طويلةٍ.

وممّا يذكر في خبر موتهِ وبَعْثِهِ أنّه خرج ذاتَ يومٍ إلى ضيعةٍ له، فلمّا حانَ وَقْتُ الظهيرةِ دَخَلَ خربةً وهو على حمارهِ ليحتمي من الحرِّ، فنزل عنه ومعَهُ سلّةٌ فيها تين وأخرى فيها عِنَبٌ، فاعتصرَ العنبَ في قَصْعَةٍ 168 معه، ثمّ أخرج خبزاً يابساً من جيبه فألْقاهُ في القَصْعَةِ ليبتلَّ ليأكلَهُ، ثمّ استلقى على قَفَاه وأسندَ رجليه إلى الحائط، فنظرَ إلى سقفِ تلك البيوتِ الخَرِبَةِ ورأى ما فيها وهي ثابتة على جدرانها رغم تداعيها وقد مات أهلُها وبادوا وصاروا عِظَاماً بالِيَةً فقال متعجِّباً دون أن يشُكَّ في قدرة الله سبحانهُ: كيفَ يُحيي الله هذه العِظَام بعد موتها 169؟!

فبعث الله مَلَكَ المَوتِ فقبضَ روحَهُ، فأماتَهُ مئةَ عامٍ، فلمًا أتتُ عليه مئةُ عامٍ، وقد حدثَتُ أمورٌ كثيرةٌ في قومه بني إسرائيل في تلك الفترة الطويلةِ، أرسلَ اللهُ مَلَكاً إلى عَزِيْر، وقد صارت عظامُه بالية فَخَلَقَ قلبَهُ وعينيه ليعْقِلَ وينظر كيف يُحييه اللهُ، ثمَّ جمعَ اللهُ عظامَهُ وكساها لَحْماً وشعراً وجلداً، ثمّ نفخ فيه الروحَ، كلُّ ذلك و عَزِيْرٌ يرى ويعقلُ، فاستوى بعدها جالساً فقال الملاكُ له: كم لبثت؟

قال: لبثتُ يوماً أو بعض يومٍ، وذلك أنَّ الله سبحانه أماتَهُ عند الظهيرة وبعثَهُ في آخر النهار والشمس لم تَغِبْ، فقال له المَلاكُ: بل لبثْتَ مئةَ عامٍ، فانظرإلى طعامِكَ وشرابكَ (الخبز اليابس، وعصير العنب).

فنظر فإذا هما على حالهما لم يتغيّرا. ومازال التين والباقي من العنب غضّين، فأنكر عَزِيْرِفي قلبه، فقال له: أأنكرتَ ما قلتُ لك؟ انظر إلى حمارِكَ.

فنظر فإذا عظامُه قد بليَتْ وصارت نَخِرَةً، فنادى المَلَكُ عظامَ الحمار فأقبلتْ من كلّ ناحيةٍ، ثمّ أَلْبَسَها العروق والأعصابَ ثمّ كَسَاهَا اللحمَ ثمّ أنبتَ عليها الجِلدَ والشغرَ، ثمّ نفخَ فيه المَلَكُ فقام الحمارُ رافعاً رأسَهُ وأذنيه إلى السماء ناهِقاً يظنُ القيامة قد قامتْ، كلُ هذا وعَزِيْر ينظرُ بعينيه ويرى قدرة الله سبحانه فقال له المَلكُ: أرأيتَ قدرة اللهِ كيف جمع عظامَ حمارِكَ وركبها ثمّ كَسَاهَا لحماً، مثلما جمع عظامَكَ مثلما يجمعُ عظامَ الأولين والآخرين يومَ القيامةِ. فقال عَزِيْر وقد آمنَ بقلبهِ أنَّ الله قادرٌ على كلّ شيءٍ. ثم قام عَزِيْر وركبَ حمارهُ وعادَ إلى بلدتهِ فلم يعرف أحداً، إذ قد تغير الجميعُ، وأنكره الناسُ ولم يعرفوه إذ أنّ الله أماتَهُ ابن أربعين سنةٍ ولمّا بَعْتَهُ أبقاه ابن أربعين، فكان يسيرُ بين الناس دون أن يعرفهم وقد تغيروا ومات مَنْ مات، وهَرِمَ مَنْ بقي وكان طفلاً يومها فلمًا ذهب إلى منزلهِ وجدَهُ قد تغيَّر كثيراً، ووجدَ عجوزاً عمياء قاعدةً أمامه وقد أتى عليها من العمر مئة وعشرون سنةً. وكانت هذه العجوز أَمةً 170 بنتَ عشرين عندما خرج عَزِيْر من بينهم ولم يعرفوا مكانهُ، فقال لها: يا هذِه! أهذا منزلُ عَزِيْر؟ قالت: نعم! هذا منزله، ثمّ بكثُ وقالت: ما رأيتُ أحداً مذ فترة طويلةٍ جدًا يذكرُهُ، وقد نَسِيهُ النَّاسُ.

فقال: إنّي أنا عَزِيْرُ، كانَ اللهُ قد أماتني مئة سنةٍ ثمّ بعثني فقالت: سبحان الله! فإنّ عَزِيْراً فقدناه منذ مئة سنة ومنذ حينها لم نسمع له ذِكْراً.

فقال مؤكِّداً: أنا عَزِيْر حقّاً. قالت: إنَّ عَزِيْراً رجلٌ مستجابُ الدعوةِ يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاء فينالهما، فادْعُ الله أن يرُدَّ عليَّ بصري حتّى أراكَ فإن كُنْتَ عَزِيْراً عرفتُكَ.

فَدَعَا رَبَّهُ ومَسَحَ بيده على عينيها فصَّحتًا، وأخذ بيدها وقال لها: قومي بإذنِ اللهِ. فأطُلَقَ الله رجليها فقامَتْ صحيحةً، فنظرت وقالت: أشهدُ أنَّكَ عَزيْرُ. ثمّ ذهب عَزيْرُ معها إلى مجلس القوم

وفيه ابنه وقد جاوز المئة والثماني عشرة سنة، وأولادُه شيوخٌ في المجلس، فنادتِ الجاريةُ فيهم: هذا عَزيْرٌ قد جاءكم.

فكذّبوها، فقالت: أنا فلانة مولاتكم العمياءُ الكسيحةُ، قد دَعَا لي عَزِيْرٌ ربَّهُ فردَّ عليَّ بصري وأطلق رجليَّ، وهو يقول إنَّ الله أماتَهُ مئة سنة ثمّ بعثه. فنهض الناسُ وأقبلوا عليه ينظرونه، فقال ابنه: كان لأبي شامةٌ (خالٌ) سوداء بين كتفيه فكشف عَزِيْرٌ عن كتفيه فرأى الجميعُ الشامةَ السوداءَ. ثمّ قال بعضهم: لم يكن فينا أحد يحفظ التوراة غيرَ عَزِيْرٍ، وقد حرق بختنصَّر التوراة ولم يبقَ منها شيء إلاّ ما حفظ بعضها الرجالُ، فاكتبها لنا إن كنتَ عَزِيْراً.

فقال عَزِيْر: كان أبي سروخا قد دفَنَ نسخةً من التوراة زمان بختنصًر في مكان لا يعرفه غيري، فقوموا معى نستخرجها.

فانطلقوا معه إلى المكان، فحفره واستخرج نسخة التوراة، لكنّه وجد الورق قد عَفِنَ وبَلِيَ الكتابُ ودَرَسَ. فقالوا بعد أن تأكّدوا من صحّة أقواله، أَمْلِها علينا ما دُمْتَ تحفظها ونحن نكتبها وننسخها ثمّ نحفظها ونصونها، فجلس عَزِيْرٌ في ظلّ شجرة وجميع بني إسرائيل حوله وأمرهم أن يحضروا أقلاماً وقراطيس وحاول أن يستجمع ذاكرته لكنّه بَدَأ ينسَى بعضها، فناجى ربّه ليسعفَه، فأنزل الله سبحانه من السماء شهابين دخلا جوفَ عَزِيْرٍ فتذكّرَ التوراة، ثمّ شرع يُمليها عليهم حتّى أتمّها.

وقد عاش عَزِيْرٌ بين قومه شاباً ابن أربعين، وأولاده وأحفاده شيوخ، عاش بعد هذه الحادثة عدّة سنوات ثمّ أماته الله سبحانه في بلدة يُقال لها (سايراباذ) ودُفِنَ فيها. وقال أبو حاتم السجستاني في خبر عَزيْر بين قومه عدّة أبياتٍ منها:

وَأَسوَدَ رَأْسٍ شَابَ مِنْ قَبْلِهِ ابْنُهُ وَأَسوَدَ رَأْسٍ شَابَ مِنْ قَبْلِهِ ابْنُهُ فَهُوَ أَكَبرُ وَأَسوَدَ رَأْسٍ شَابَ مِنْ قَبْلِهِ ابْنُهُ فَهُوَ أَكَبرُ يَرَى ابْنَهُ شَيْخًا يَدِبَّ عَلى عَصَا وَلِحْيَتُهُ سَوْدَاءُ وَالرَأْسُ أَشْقَرُ يَرَى ابْنَهُ فَى النَّاسَ تِسْعِينَ حَجَّةً وَعَشْرِيْنَ لاَ يَجْرِي وَلاَ يَتَبخْتَرُ

وقد وَهَمَ بنو إسرائيل في عَزِيْرٍ وبالغوا في وصفه والحديث عنه بعد أن رأوا ما حصل معه، وكيف أملى عليهم التوراة، فقالوا أنَّه ابن اللهِ، وذلك أنَّ نبيَّهم موسى (عليه السلام) جاء بالتوراة مكتوبة على رُقُمٍ فخَّاريَّة ولم يحفظُها، بينما عَزِيْرٌ أعادها حِفْظاً ووَحْياً، وهذا وَهْمٌ وكُفْرٌ أثبتَهُ القرآنُ الكريمُ، فعزيرُ رجلٌ صالحٌ وليس حتّى نبيّاً ألهمه الله الحكمة وأجرى قصَتَه على الألسُنِ ليكونَ آيةً للنَّاسِ وعبرةً لمن يعتبر إذ جاء في قَولَه تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيخُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ {30}) صدق الله العظيم سورة التوبة

#### adds adds adds

# 11 - خَبَرُ سُطَيْحِ الحَكِيْمِ

هو الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن الأزد، كان يسكن في الجابية. ويروي ابن عبّاس عن سُطَيْح فيقول:

«لم يكنْ شيء من بني آدم يُشبه سطيحاً، إنّما كان لحماً على وَضَم، ليس فيه عظم ولا عصب إلاً في رأسه وعينيه وكفّيه، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه، قدم إلى مكّة وعاش فيها حتّى مات ليلة وُلد الرسول العربي محمد (ﷺ)».

ورغم ما في هذا الكلام من مبالغة قد تبدو واضحة بقوله: (ليس فيه عظم ولا عَصَب) إذ من غير الممكن أن يكون بشري دون عظام تحملُ جسمه وأعصاب تغذي الخلايا بالأوامر العقلية، خاصة وأنّ سطيحاً كان حكيماً عاقلاً راجح الفكر ثاقب الرؤية، ولكن يبدو أنّه كان صاحب جسمٍ ليّنٍ مَرنِ يستطيعُ اتخاذ وضعيات صعبة يعجز معظم الناس عن القيام بها، وهذا ما دفع بعض الناس إلى المبالغة بالوصف والكلام غير الدقيق. وعندما قَدِمَ سُطَيْح الحكيم إلى مكّة تلقّاه جماعةٌ من رؤساء قريش (عبد شمس، وعبد مناف أبناء قصي بن كلاب) فامتحنوه في أشياء كثيرة فأجابهم فيها بالصدق، فسألوه عمّا يكون في آخر الزمان فقال:

خُذُوا منّي ومن إلهام الله إيَّاي، أنتم الآنَ يا معشر العرب في زمان الهرم، سواءً بصائركم ومصائر العجم، لا علم عندكم ولا فهم، وينشأ من عقبكم ذَوُو فَهْم، يطلبون أنواعَ العِلْم، فيكسرون الصَّنَم ويتبعون الروم ويقتلون العجم ويطلبون الغنم... ثمّ قال:

والباقي الأبد، والبالغ الأمدِ ليخرجنَّ من هذا البلدِ، نبيٍّ مهتدٍ، يهدي إلى الرشدِ، يرفضُ يغوثَ والفند، يبرأ من عبادةِ الضدد، يعبد رَبًا انفرد، ثمّ يتوفّاه اللهُ بخير دار محموداً، من الأرض

مفقوداً وفي السماء مشهوداً. ثمّ أنشدَ:

عَلَيْكُم بِتَقْوَى اللهِ في السِّرِ والجَهْرِ وَلاَ تَلْبِسُوا صِدْقَ الأَمَانَةِ بِالغَدْرِ وَكُونُوا لجَارِ الجَنْبِ حِصْنَاً وجُنَّةً إِذَا مَا عَرَتْهُ النَّائباتُ مِنَ الدَّهْرِ

وقد وَرَدَ خبرُ سُطَيْح مع ابن اخته عبد المسيح بن عمر بن قيس الغسّاني عندما طلب كسرى منه أن يعرف خبر ارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، وقد اهتزَّ عرش كسرى والقاعة التي يضع فيها عرشه، وسقط كثير من شُرفات قصره وأطفئت النيران في المعابد الفارسية، وقد حصل ذلك ليلة مولد الرسول الكريم محمد (ﷺ)، فاستدعى كسرى عبد المسيح الغسّاني وكان في بلاط كسرى وطلب منه أن يعرف سبب ما حصل، فذهب إلى خاله سطيح وسأله عما حصل، فقال سطيح ((يا عبد المسيح على جملٍ مَشيح، أتي سُطَيْح وقد أوفي على الضريح، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً، قد قطعَتُ مَجْلَةَ وانتشرت في بلادها، يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة، وظهر صاحب الهراوة، وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكلّ ما هو آتٍ آت)).

وعندما عاد عبد المسيح وأخبره بكلام سُطَيْح وأنَّ مُلْك فارس سيزول بظهور نبيّ عربي، وأنّه سيكون ذلك بَعْدَ تملُّك عدد من ملوك فارس يماثل عدد شرفات قصره، أربع عشرة شُرْفَة، فاطمأنَّ كسرى لطول المدّة وأنّه دام له في ملكه عشرين سنة ولن يكون ما قال سُطَيْح إلاّ بعد مئات السنين ولكن مات كسرى وملك بعده عشرة مُلوك في غُضُون سنتين. وقد حصل ما قاله سُطَيْح وزال مُلْك فارس بعد ظهور الإسلام.

#### adds adds adds

# الباب الرابع إشْرَاقَاتٌ نُوْرَانِيَّةٌ

- 1 أسرار البسملة وخواصها.
- 2 شرح أسماء الله الحسنى.
  - 3 حكم ومواعظ

## 1 - أَسْرَارُ البَسْمَلَةِ وَخُواصُّهَا

إنَّ الله سبحانه وتعالى أودع في البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) من الأسرار من عَلِمَها وعَرَفَها لم يحترق بالنار. وقد أجمع العارفون بالله والعلماء بحقيقة الإيمان أنّه يُستَحَبُ الابتداء بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) في كل أمرٍ ذي بالٍ وكذلك روى أبو هريرة عن النبي محمد (ﷺ) أنّه قال: «كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأُ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبترُ» ومعنى أبتر أنّه ناقص غير كامل.

ورُوي أنَّ الكُتبَ المنزلة من السماء إلى الأرض مئة وأربعة: صُحفُ النبي شيت ستون، وصُحفُ إبراهيم ثلاثون، وصُحفُ موسى قبل التوراة عَشر، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن (والله وحدُه أعلمُ بعددها) ومعاني كلّ الكتب مجموعة في الفرقان (القرآن)، ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في البسملة، ومعاني البسملة في بائها، ومعنى الباء: بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون، فالباء هي متعلّق القدرة، إذ هي تجرالأسماء باتصالها بأوائلها، وهي أول مراتب القدرة وتعنى إشارة إلى بهاء الله سبحانه وتعالى، وهي مفتاح اسمه (بصير).

ورُوي أنَّ (بسم الله الرحمن الرحيم) لمّا نزلتْ اهتزَّ العرش لنزولها، وقد زادتِ الملائكةُ في التسبيح لله سبحانه ربِّ العرش العظيم، وخرَّتِ الجبال على وجوهها، واهتزَّت السموات وتزلزلت الأرضون، وسكنتِ الرياحُ، وهاجتِ البحار، ورُجِمَتِ الشياطين من السماء، وأقسم ربُّ العزّة والجلال أن لا يُذكر اسمه على مريض إلاَّ شُفي، ولا على شيءٍ إلاَّ بورك فيه. وكانت البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) مكتوبة على جبهة إسرافيل (عليه السلام) وجبهة آدم من قبل أن يُخلق بخمسمئة عام، وعلى جناح جبريل (عليه السلام) يوم نزوله على إبراهيم لإنقاذه من النار التي رُمي بها، وعلى كفّ عزرائيل (عليه السلام) وعلى عصا موسى يوم انفلق له البحر، وعلى لسان عيسى حين وعلى كفّ عزرائيل (عليه السلام) وعلى عصا موسى يوم انفلق له البحر، وعلى لسان عيسى حين

تكلَّم في المهد وكان يتلوها على الموتى فيحيون بإذن الله تعالى، وعلى خاتم سليمان للسيطرة على الرياح والجن والطيور والحيوانات، وهي مكتوبة في أوّل كل سورة من القرآن الكريم فهي فصل بين القرآن وآية من كلِّ سُوَرِهِ 171، وعدد حروفها تسعة عشر حرفاً على عدد الملائكة الموكلين بالنار (الله أعلم) فالباء هي بهاء الله ومفتاح اسمه (بصير)، والسين أصل الأسماء وهي مفتاح اسمه تعالى (سميع) وهي سناء الله، الميم هي ملكوتُ الله ومجده، ومفتاح اسمه تعالى (مليك)، والألف هي أزليّة الله، ومفتاح اسمه (إله) واللهم هي لُطفُ الله، ومفتاح اسمه (لطيف)، والهاء هداية الله، ومفتاح اسمه (هادي)، والألف في الرحمن هي أمر الله واللام أم الملك وهي مفتاح (لا إله إلاّ الله)، والراء اسمه (نافع)، والألف في الرحمن هي إرادة الله ومفتاح اسمه (حكيم) والنونُ نعمةُ الله ومفتاح اسمه (نافع)، والألفُ في الرحيم هي إرادة الله ومفتاح (أشهد ألاً إله إلااً الله)، واللامُ (له الملك) والراء رزقُ الله الذي لا ينفذ، ومفتاح اسمه (رازق و رزَّاق)، والحاء حَذَانُ الله على مخلوقاته ومفتاح اسمه (حقائ)، والياء عَطَاءُ الله ومفتاح المه ومفتاح السمه (مانع ومعطى).

وفي كلمة (بسم) الباء معناها: بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، واسم هو الاسم المضمر الذي يدل على أنَّ ما بعدها الاسم الأعظم وهو الله لأنَّ الاسم الأعظم هو الجلالة، وهو قطب الأسماء ومحورها وجميعها تعود وترجع إليه. وهو أي (الله) كالعَلَم في الأسماء ومحورها وهو لا يأتي نكرة مطلقاً ولا يمكن حذف (ال) منه لأنها من أصل حروفه، بينما أي اسم آخر كالرؤوف مثلاً يمكن أن يأتي نكرة (رؤوف)، واسم (الله) معرفة بلفظه ومعناه لأنك إذا سُئِلْتَ: مَنْ الرحمن؟ فتقول: الله، ومن القيّوم؟ الله....

فكل الأسماء تضاف إليه وتُعرف بالجلالة وعُلق رفعته، واسم (الله) له شرف زائد على الأسماء كافّة، فلو أزلنا الألف منه يبقى (لله) أي كل شيء له يعود ويرجع، وإذا أزلتَ اللام منها بقي (لَهُ) أي له الملك والحكم والجبروت، ولو حذفت اللام بقت (هُ: هُوْ) تدلُ على الذات الصمدية الفردية لله سبحانه وتعالى، فكلّ حرف منه قائمٌ بذاته، بينما أي اسم آخر لو أزلتَ منه حرفاً أو أكثر أبطلَ معناه. فاسم (الله) هو الاسم الأعظم حروفهُ لم تختلّ رغم حذف بعضها بقيت تدلُّ على الذَّات المكرّمة سبحانه له العزّة والبقاء.

واسم (الله) أوّله الألف وهو أوّل الحروف، وأوّل الأعداد وأوّل الآحاد. فهو فَرْد في صنعته، أحدٌ في عدده، يشير إلى أحديّة سرّه الذي خضعت له الموجودات. وآخره حرف الهاء وهو يشير إلى توحيد الألوهية وهو لا يوجد في غيره من الأسماء المختومة به و(الله) أربعة حروف: ألف ولامان وهاء، لأنّها الطبائع الأربعة: (ماء، هواء، تراب، نار)، والأقطار أربعة: (شرق، غرب، شمال، جنوب) وملائكة التسبيح أربعة (جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل عليهم السلام).

وفي البسملة الاسم هو (الله)، والرحمن والرحيم نعت له نفسه فهو رحمن الدنيا، رحيم الآخرة. وعبارة (الحمد لله رب العالمين) تقابل (بسم الله الرحمن الرحيم). حيث بسم الله تقابل الحمد لله، الرحمن الرحيم تقابل رب العالمين.

وكذلك عبارة (بسم الله) تقابل التشهُد، حيث أنَّ بسم تقابل أشهدُ، والله قبالة أنَّ لا إله إلاَّ هو، ومراتب الملائكة قبالة الرحمن، ومراتب أولي العلم قبالة الرحيم. وللبسملة خواص كثيرة ومنافع جمَّة للناس، قال النبي (ﷺ): «مَنْ قرأَ بسم الله الرحمن الرحيم وكان مؤمناً حَقًا سبَّحت معه الجبال واستغفرت له، ولم يسمع تسبيحها».

وقال العارفون والمتحقّقون: إذا قال العبدُ (بسم الله الرحمن الرحيم) قالت الجَنَّةُ: لبيَك وسُعديك، اللهمّ إنَّ عبدَك فلاناً قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) فتثقل حسناتهم على سيئاتهم. ومن كانت هي ابتداء كلامه ملفوظة ومكتوبة ثقلت حسناته لأنه لو وُضعت السموات والأرضون وما بينهن وما ناسبهن في كفّة والبسملةُ في الكفّة الأخرى لرجحت البسملة عليهن. وقد جعلها سبحانه أمناً من كلّ بلاء، وحرزاً من الشيطان الرجيم. فعلى المرء أن يكثر من تلاوتها عند النوم والاستيقاظ وتناول الطعام والدخول والخروج من المنزل وفي كل عملٍ يقوم به فيرزقه الله البركة فيما يعمل ويبعد عنه الفشل. والله أعلم.

# 2 - شَرْحُ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسنني

إنَّ أسماء الله تعالى ليس لها حصر أو عدد، ولكن أعظمها وأجلَّها هي التي ذكرها الله سبحانه في كتاب القرآن الكريم. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلِلهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (180})) صدق الله العظيم الأعراف

وسنحاول في هذا البحث التفصيل في معاني أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين وشرحها وذكر منافعها لِمَنْ واظبَ على تلاوتها في نهاره وليله و الله سبحانه لا ينسى من رحمته مَنْ يذكره، وشرح هذه الأسماء سوف نتناوله بدايةً من الناحية اللغوية فالفلسفية فالعرفانية التوحيدية وما سنذكره من مواظبة على ذكرها هو من وصايا الأولياء والعارفين المتحققين، والله المستعان فيما نسعى وعسى أن يوَفقنا وأن يعفو عنًا إن أخطأنا ويهدينا إلى عِلْمِهِ الذي لا ينضب وبحر جوده الذي لا ينفد، معتمدين في هذا البحث على كتابين هامّين للإمام الشيخ العارف البوريني الذي توسّع في شرح معانيها وهما: (علم الهدى وقبس الاهتداء في شرح أسماء الله الحسنى)، (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)، وكذلك كتابه الجامع النافع (شمس المعارف الكبرى).

#### 1 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الله):

هذا الاسم هو الاسم الأعظم، وقد اختلف العارفون وعلماء الفقه بكونه مشتقاً أم لا. فمنهم من قال إنّه غير مشتق لأنّ العرب كانت تشتق الأسماء من بعضها، إلاَّهذا الاسم لم يَرِدْ عند العرب مشتقاً من غيره. قال العارف الجنيدُ (رحمه الله):

«مَا عَرَفَ اللهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَعْطَى الخليقةَ الأَسْمَاءَ تَشْتَقُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضِهَا، وبَقِيَ اِسْمُ اللهِ لاَ يعرفُهُ إِلاَّ الله»

لذلك كان العرب يكتبون في صحائفهم باسمك اللهمّ.

ومنهم من قال أنّه مشتق من التَّوَلُه (الفَزَعُ)، ومنهم من قال أنّه مشتق من عبارة (إله ولا إله) وهو الذي يُفزع إليه في الحوائج وفي المصائب. والله أعلم.

وفي حروفه (الله) عرفان ساكنان وهما (الله) الأولى، وقد كُتبت الألف الأولى همزة لضرورة المنطق. والألف لا توصف بالحركة ولا السكون وهي منفصلة عن الأوليات والنهايات وهي ليست مفتقرة إلى التعريف وهي إشارة للذّات الإلهيّة. واللاّم الأولى في كلمة (الله) تدل على العهد الميثاقي الذي أخذه سبحانه على مخلوقاته بخطابه (ألستُ بربّكم؟ قالوا: بلى). واللاّم الثانية لتعهّد النظر، والثالثة للميثاق الإيماني يوم الدنيا لقبول التكليف الشرعي (الأديان والشرائع الإلهيّة) والهاء لتمام الأمر يوم الآخرة لجميع الأولين والآخرين.

فكانت هذه الحركة أربعة عشر حرفاً (ال ف ل ام ل ام ال ف ه ا) أوّلها ألف وآخرها ألف، فالألف واللامان أربعة، تضرب في 3 تكون 12، وها اثنان صار المجموع 14 حرف، والسموات والأرضون 14 فالألف الأولى دلالة الذات، والثانية دلالة الصفات، والها دلالة أسماء الإشارة لبواطن الأسماء.

فالألف في دلالة المخلوقات هي العقل لتقدّمه على من سواه، واللام هي الروح من نسبة العقل، واللام الثانية المنطق (القلب)، والهاء هي الذات.

#### 2 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (هُوَ):

معنى (هُوَ) هيبة حقيقة اليقين، والإنسان إذا أخذ نَفَساً نطق باطنه بالهاء، وإذا أخرجه نطق بالهاء وبذلك تكون الهاء سرٌ من أسرار الله في نفسِ المخلوقات وحياتهم. وأما الواو التي تُنطَقُ بإشمام الشفتين (شَمُهما ومَدّهما للأمام) فهي سِرُ الحرارات في المخلوقات ولذلك تُنطق (هو) فتتَصِلُ الحياة ونَفَسُها بسِرّ الحرارات والإمداد فتكتمل دائرة الأجل. والله أعلم.

#### 3- شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الرَّحْمَنُ):

لغوياً هو مشتق من الرحمة فهو صفة مشبّهة باسم الفاعل، ومعنوياً: مأخوذة من الرحمة والرأفة، وعرفانياً: الرحمة تستدعي مرحوماً، وكلّ مرحوم يحتاج إلى راحم، والراحم والرحمن باطن الرحيم، وظاهر الألوهية، والألوهية باطن الرحمن، فالله سبحانه رحمن الدنيا والآخرة و قَالَ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

((قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّاً مّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى... (110})) صدق الله العظيم الإسراء

والرحمنُ اسم لا يُسمّى به إلاَّ الله سبحانه، أما الرحيم يُطلَقُ على غيره حيث أطلَقه تعالى على النبي محمد (ﷺ) عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم

((لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ((لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ((128))) صدق الله العظيم التوبة 128

والنبيُّ إنسانٌ مخلوقٌ أُطلق عليه اسم رحيم، وهو اسم يُطلَق على الإنسان الذي غلبت عليه الشفقة والرحمة. والله أعلم.

#### 4 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الرَّحِيْمُ)

لغوياً مشتق من الرحمة وهو صفة ثابتة ومبالغة من الراحم، وهو مشتق من الرحمة التي شملت العموم والخصوص، عرفانياً: الرحمة التي برزت في دار الدنيا كلّها إلى يوم القيامة، قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الله العظيم الأعراف النَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بآياتِنَا يُؤْمِنُونَ {156})) صدق الله العظيم الأعراف

ورحمة الله بعباده في الدنيا تختلف عن رحمته بهم في الآخرة. والرحمة العامة للعبادة بإعطائهم الرزق والملك في الحياة، والرحمة الخاصّة منحهم النبوّة، والرحيم من الصفات الثابتة لأنها تتعلّق بالآخرة، ومن أكثر من ذِكْر اسم الرحيم رزقه الله حُسْن الأخلاق وأبعد عنه الشهوات الذميمة، وهيّاً الله سبحانه له الناس المليئة قلوبهم بالرحمة تسعى نحوه. والله أعلم.

#### 5 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (المَلِكُ):

هذا الاسم مشتق من المُلْكِ ومعناه الذي يتحقّق له كل شيء وينتهي إليه كل شيء، ولا يكون ذلك إلا لله. وإن احتوى مُلكهُ على عَالَمِ المُلْكِ والملكوت والجبروت. وحروفه الثلاثة (م ل ك) لها دلالات عرفانية، فالميم ظاهر للحروف ولها شكل إحاطي يتلقّى سِرّ الهاء، ومن أجلِها خلق الله الكرسي لأنّه إحاطة بصورة مناجاة الموجودات، وخلق من نورها اللّوحَ وخصّه من الكلمة العليا، وهي متعلقة بقوائم العرش، واللام حرف أمر الله به عالم الجبروت ولمّا ثقلَ عملُه بأنوار الملكوت لم يجدْ مَنْ يتلقّى منه فأبرز الله عالَم الكاف من باطن اللام الذي يُعرف به كُنْ، وخلَقَ منه عالم المُلْكِ بأسرار الجبروت وأسرار الملكوت. ومَنْ أكثر من ذكر اسم المَلِكُ أعطاه الله سبحانه الهيبة ورَفَعَ من قدْره، وسَخّر له القلوب وقضى حوائجه.

#### 6 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (القُدُّوْسُ):

ومعناه المنزّه عن النقائص وهو الموصوف بالكمال والتقديس، والتقديس بالنسبة للعبد هو الطهارة وبالنسبة للبقاع مثل البيت المقدّس الخالي من الشرك والكفر، والله تعالى لمّا خَلق الحاملين للعرش من الملائكة، والمحيطين بالكراسي والمتصرّفين بالقلم والمتخصّصين بتصفّح اللوح جعل لهم أنواعاً من الأذكار والتسبيحات وكذلك جَعَلَ لأهل السموات السبع وأهل الملأ الأعلى، فكان ذِكْرُ أهل الملأ الأعلى والسموات السبع: «قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ»، وأهل الكرسي ذِكْرُهُم «سُنبُّوحٌ قُدُّوسٌ»، وأصحابُ اللوح ذِكْرُهم: «قُدُّوسٌ سُبُّوح رَبُّ المَلاَئِكَةِ والرُّوْح» ومن معاني اسم القُدوس: العُلق في لطائف الجبروت الأعلى الذي جَلّت أنوارُه عن الإدراك.

ومَنْ أكثر من ذِكْر اسم القُدُوس كُشِفَتْ له العوالم العلوية وخَلّص الله نفسه من الحرام والإثم. والله أعلم.

#### 7 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (السَّلاَمُ):

ومعناه السالمُ في نفسه عن سِمَات المحدثات وفي صفاته عن صفات المخلوقات، وذلك لا يكون إلا لله تعالى، فهو سبحانه مَنْ لا يدركه وصف ولا تصل إليهِ سِمَةٌ فالسلامة من الشبه منه وإليه تكون. قال النبي (ﷺ): «اللَّهُمَّ أنتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، وَإليكَ يعودُ السَّلاَمُ، تباركْتَ

وتَعَاليتَ يا ذا الجلالةِ والإكرام»، وليس هناك سلامة صادرة إلاَّ من اسمه تعالى السَّلاَمُ، وهو في حق العبد إسلامُ خواصّ وإسلام عوام، وإسلام الخواص قوله تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ.... (125})) صدق الله العظيم الأنعام

وإسلام العوام قوله تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِنَيْهِ يُرْجَعُونَ {83})) صدق الله العظيم آل عمران

فقد جعل الله سبحانه الإسلام مضافاً إليه. وحقيقة الإسلام تسليمُ الجسمِ للأعمال، والفكرِ للأفكار، وتسليمُ النفس بمخالفة الهوى وتسليمُ الأرواح للتذكّر مع إقامتك باليقظة الحقيقية.

ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى السلام خلَّصَهُ الله سبحانه من الوسواس ورزقه العدل والسلام وقضى حوائجه. والله أعلم

#### 8 - شَرْحُ اسْمِهِ تَعَالَى (المُؤْمِنُ):

لغوياً: هو المُصَدِّقُ بالإسلام، وبالاصطلاح هو الذي يُعزى إليه كلّ أمر، ومحل الإسلام الصَّدْرُ (عالم الكرسي)، والقَلْبُ هُوَ محلُ العناية الربّانية والتجلّي وهو محل الإيمان (العرش) ومحلّ الروح. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ الله العظيم المجادلة

والإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وحقيقة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورُسله وبالقدر ولقاء الله حقّ، وأنّ الساعة لا ريب فيها، وأنّ الله يبعثُ مَنْ في القبور. وإيمان الأسرار بالمعرفة، وإيمان العقول بالعلم، وإيمان الروح بالكشف، وإيمان النفوس بالتحقيق وإيمان القلوب بالإخلاص لله وإيمان الأجسام بالأفعال.

ومَنْ كتب اسمه تعالى ولازَمَ ذكره فإنَّ الله تعالى يبرئه من كل مرض وضيق. والله أعلم

#### 9 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (المُهَيْمِنُ):

مشتق من الهيمنة ومعناها السيطرة، فالمهيمن هو القائم على خلقه بأعمالهم ومحياهم ومماتهم، وبعثهم ووجودهم. وهو اسم جامع للإسلام ودليل الظاهر والباطن وحروفه الخمسة (م هو مماتهم، وبعثهم ووجودهم. وهو الملكوتيات ولطائف الأكوان فالميم من حروف الملكوت، والهاء عبارة عن اسم (هُوَ) وهو حقيقة النفس والياء سِرُّ الألف المتولّدة عن الصمت وهي من حروف العقل، والميم الثانية تشير إلى الملكوت الأعلى، والنون إشارة إلى حقيقة العلم لأنّه باطنه. وقد جعل الله سبحانه الأمرَ العليَّ مهيمناً على العقل، والعقل مهيمناً على الروح، والروح على النفس، والنفس على الحركات، وهي على السكتات وهي على الحروف، والحروف على المعاني، وهي على الأسرار لذلك ربط العالم وجعل الأشياء مرتبطة ببعضها والجميعُ ممتدِّ منه. فالألف مهيمنة على الباء، والباء على التاء...

ومن أكثر من ذكره لاسم (المهيمن) رزقه الله الهيمنة ونال رتبة الكشف على حقائق المعلومات ويفتح الله عليه عقله لتلقي المعارف والإشراقات. والله أعلم.

#### 10 - شَرْحُ اسْمِهِ تَعَالَى (الْعَزِيْزُ):

لغوياً مشتق من العزّة والمَنَعة ومعنى العزيز هوالخطير الذي لا مثيل له، وإليه تشدّ الحاجات، فهو الغالب القاهر الذي لا يُغلب ولا يُقهر، والعِزَّةُ هي أصل البقاء، لأنّ الحق تعزَّز بالبقاء ووهب العزّة وبالبقاء في الجنّة للمؤمنين، وعزّة رسوله بالحياة الأخروية وذلك بنور النبوّة الخاصّة بالرسالة، والرسالة هي كلام الله سبحانه، وكلامه باق ببقائه. والعلماء الوارثون لهم العزّة النبويّة، وحياة القوم وحقيقتها في الإيمان، وحياة القلوب في خدمة الله، وخدمة الله بمحبّة الله، وحياة الأجسام بالقيام بأوامر الله.

ومن أكثر من ذكر اسمه تعالى (العزيز) وهبه الله العزة والهيبة بين الناس. والله أعلم.

#### 11 - شَرْحُ اِسْمِهِ تَعَالَى (الجَبَّارُ):

لغوياً مشتق من الجَبْرِ والقَهْرِ وهو كالجابر والقاهر لكنّه أكثر مبالغةً. واصطلاحاً هو الذي يمضي حُكمه على طريق الإجبار في كلّ واحدٍ ولا يُدافعه حَذَرُ حاذرٍ، وهو الله سبحانه الجبّار

المطلق الذي يجبر كل أحدٍ، والجبّارُ تعالى هو سِرُ الجبر والقهر، ولولا ذلك لاختلّ النظام في الكون، وما يُطلق على البشر من هذا الاسم إنّما هو جبّار على البعض دون البعض وليس أمام الله سبحانه جبّار فهو قاهر المتجبّرين.

ومن أكثر من ذكر اسمه تعالى (الجَبَّارُ) قهر خصومه وأعداءه وزاد من قَدْرِهِ عن الأكابر والله أعلم.

#### 12 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (المُتَكَبِّرُ):

ومعناه الذي يرى كلَّ شيءٍ حقيراً بالإضافة إلى ذاته ولا يرى الكبرياء إلاَّ لذاته، فنظره لغيره نظرة الملوك إلى العبيد، ولا يكون ذلك إلاَّ لله تعالى. وكلّ من رأى الكبرياء لنفسه كان جاهلاً. فالمتكبّر المطلق هو الله سبحانه وذلك أنه لمّا خلق سبحانه السموات والعُلى والأرضين السفلى قبل إيجاد الموجودات وأظهر عجائب المصنوعات قبل ظهور التقدير وترتيب التدبير أبرز من أنواره نور كبريائه في الإيجاد الأول فخافت السمواتُ والأرضون فرقاً، ثمّ انزعجت قلقاً، وهامت فيضاً وفوقاً، ثمّ بسَطَ عليها من أنوار الرحمة فأثبتت له في عالم التوحيد. وإذا أراد الله سبحانه بعبد خيراً بصَّره بهيبة كبريائه ثمّ يمدّه بعين الرحمة فيعظُم فرحاً بما أنعم الله عليه.

ومن خواص هذا الاسم أنّ مَنْ يكثر من تلاوته يرى عظمة الخالق وكبرياءَهُ فيزداد تواضعاً. والله أعلم.

#### 13 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الخَالِقُ):

مشتق من الخَلْق والصُنْعِ والإبداع، فهو صانع وهو خالق على الدوام في كلّ لمحةٍ وخطوةٍ سبحانه وتعالى، والخَلْقُ هو الإبداعُ المخترعُ من غير مثال، وعالَم الملكوت والمُلْكِ هو الاختراع. وقد خلق الله سبحانه وتعالى السموات السبع وجعلها حُجُبَ الأنوار، وخلق الأرضين السبعة وجعلها حُزَّانَ نِعَمِهِ وظلمة حُجُبِ رحمته، وجعَلَ في كلّ أرضٍ نوعاً من العذاب، وآلات العقاب لأهل المعاصي والطغيان. قَالَ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

((اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ {54})) صدق الله العظيم سورة الروم

((أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانتا رَبُّقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ {30})) صدق الله العظيم سورة الأنبياء شيءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ {30}))

ومن خواص هذا الاسم المكرَّم أنَّ من واظَبَ على تلاوته وطلَبَ حاجته من الله تحقَّقتُ. والله أعلم.

#### 14 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (البَارِئُ):

مشتق لغوياً من البَرْء وهو الخَلْقُ على غير مثال: فالبارئ هو الخالقُ لأنّه هو الذي أوجد الخَلْقَ من ترابِ.

قَالَ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجُلاً ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {67})) صدق الله العظيم غافر

والتراب يطلقه العربُ على ثَرَى البرية، والثرى هو التراب، والبَرِيَّة هم الخَلْقُ. وقد جعل الله سبحانه أرواح أهل الجنّة بأجسادٍ تماثل أجساد أهل النار، والمقصود أنَّ التباين هو في العلويات (الأرواح) وليس في السفليات (الأجساد) فمَنْ صَفَتْ نفسه في قالب النور في صفة الرحمة خرجت مطمئنة، ومَنْ طغتْ نفسُه في قالب الظلمة خرجت أمّارةً بالسوء وانطبعت بالظلمة، وقد جَبَلَ الله سبحانه أجسام أهل السعادة على الخدمة لله، وأجسام أهل الكفر جُبِلَتْ على الشقاوة والغفلة. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ لاَ يُؤْمِنُونَ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ \( \frac{125}{125}\)) صدق الله العظيم الأنعام

ومَنْ وَاظَبَ على تلاوة هذا الاسم شرحَ الله صدرهُ وهداه للإيمان ووقَّقه فيما يعمل. والله أعلم. 15- شَرْحُ إسْمِهِ تَعَالَى (المُصوّرُ):

مشتق من التصوير، وهو الإيجاد الثاني بعد الخَلْق، فالخَلْق هو الإيجاد الأول على غير مثال، والتصوير هو منخ الخَلْق الصورة المميّزة له عن سواه، والمصور المطلق هو الله تعالى المميّز للشيء عن سواه المشكّل له تمام الاختصاص على النوع الإرادي وأظهر الله سبحانه قدرته على الإيراد الأوّل بالإيجاد في اليوم الأول بقوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ) 172، وفي اليوم الثاني كان الإبراز والتصوير بقوله تعالى: (ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ)، وبين هذين اليومين ما لا يعلمه إلاّ الله. فالخَلْقُ هو إيجاد القدرة. وبقوله تعالى: (فَسَوَّاكَ) 173 يريد الباطن وهو محل التسوية والتبديل في اليوم الثاني، واليوم الثالث كان الطور الثالث في قوله:

(فِي أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ) 174، فالأرواح صورة الحق والصُّوَرهي صورة الروح ولم تحيا الاَّ بنفحةٍ من الله، ونفحتُه سرّ الحياة، والصُّوَر قسمان: ظاهرة يبرز الشكل منها، وباطنة تدرك بعين البصيرة، ومَنْ أكثر من تلاوة الاسم قضى الله حاجته. والله أعلم.

#### 16 - شَرْحُ إسْمِهِ تَعَالَى (الوَهَابُ):

مشتق من الوَهْب والعطاء دون مقابل أو عَوضٍ أو غايةٍ، فالوهّاب هو المعطي دون أغراض، فعندما تكثر العطيات والصِلاَت يُسمّى صاحبها وَهّاباً. وليس إلاَّ الله تعالى وَهّاباً من غير عوض، وقد وهَبَ الله سبحانه الإنسان السمع والنظر والشمّ والذوق والعافية والمشيئة والإيجاد، وكمَّل الإنسان بالخليقة ليُجيب الدّاعي. وقد عُرِضَت الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبَيْنَ حملها، وحَمَلها الإنسان محلّ التجلّى، والعقل محلّ المعارف، والنفس محلّ الخواص.

ومن لازم على تلاوة هذا الاسم أغناه الله عن المخلوقات وفتح له أبواب الرزق وفتح له خزائن الغيب وسهّل له حفظ العلوم الإلهية. والله أعلم.

#### 17 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الرَّازِقُ):

مشتق من الرزق، فالرازق هو الذي خَلَقَ الأرزاق والمرزوقين، وخَلَقَ لهم أسباب التناول للأرزاق، وهو الرازق المطلق (الله). والرزق قسمان: ظاهر وباطن. فالظاهر هو قوة الأجسام بواسطة التكليف العقلي، واقتصار دوره في المشيّة في أسباب النبات، وهو محدود مآله إلى الفناء في أسرع وقت. و الله سبحانه لمَّا أوجد الأشياء وخَلَقَ العقلَ نورانياً جَعَلَ قوتَهُ (قوّة العقل) للعلم و

الفهم لأنّه أوّلُ مخاطب في أول رتبةٍ وأول نشأةٍ. ولمّا خلَقَ الله سبحانه الأرواح من الحياة، أقامها بسرّ الأمر (كُنْ)، فالأمرُ كالنظر للأشباح، وهي من عوالم الأرواح كالأشباح. والحياة للأرواح كالعظيم للأشباح. ورزق النفوس هو سرّ التصريف في عالم الشهادة، بسرّ ما أودع الله فيها من دقائق العلوم وأسرار الموجودات، وهي مرآة الصُّوَر (أي النفس) علويها وسفليها، وكلّ صورةٍ يبرز لها حقيقة وهذا غذاؤها.

ورزق القلوب من رزق الباطن، فالقلبُ هو محل التصريف بحروف ترتيب المعاني القائمة بالنفس الصادرة عن الروح الواردة عن العقل. ورزق الباطن باقٍ للأبد متَّصلٌ بالحقيقة الربَّانية. ورزق أهل الباطن والأرواح الملكوتية من السماء، ورزق أهل الأجسام التكليفية والدرجات الحقيقية من الأرض. وأهل التحقيق الذين ارتقوا عن رزق أهل السموات والأرض هم أهل القرب وخواص الأصفياء، فرزقهم من حيث لا يشعرون بما في الأكوان علويها وسفليها. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((... إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {17})) صدق الله العظيم العنكبوت

وأيضاً قَالَ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ {3})) صدق الله العظيم فاطر

ومن أكثر من ذكر اسمه الرازق سَهَّل الله له الرزق وفتح له كل باب مغلوق. والله أعلم.

#### 18 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الفَتَّاحُ):

لغوياً مشتق من الفتح، وعرفانياً هو الذي يفتح الأبواب الحقيقية، ويفيض بالفتح على الجميع، والفتح قسمان: فتح عِلْم، وفتح كلِّ شيءٍ غامضٍ. والفتّاح الذي يفتحُ مغاليقَ الملكوتِ للجميع، والفتّح أبوابَ الرحمةِ للمؤمنين، ويفتح الغيوبَ للأنبياء، قَالَ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((إنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَاً مُبِيناً [1})) الفتح

وعَلَّم العبدَ أن يصبرَ حتى يفتح له مغاليق المشكلات الإلهية واللطائف العلوية الملكوتية، وأن يطلب من الله أن يُيسِّرَ له فهم ما يعسر على الخلق من العلوم اللدنية وبواطن الأسرار. ومن

أكثر من تلاوة هذا الاسم فتح الله له العلوم ويسَّرَ له فهم أسرار الحياة والدنيا. والله أعلم.

#### 19 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (العَلِيْمُ):

مشتق من العِلْم. وهو مبالغة من العَالِم. وليس هناك عليمٌ مطلق إلاَّ الله سبحانه. فهو العالِمُ بصنعِه وكمالِه، يحيط بكلّ شيءٍ ظاهراً وباطناً أوّلاً وآخراً، وهذه صفة البارئ جلّ ذكره. وعلم الله لا يُحصى، وعلمُ المخلوقين يعلمونه بما قدّره الله لهم ليجدوا به القربى إلى الله تعالى. و الله سبحانه جعل ملكوت الأنوار، وجعلَ ما قَيَّد بأسمائه الشريفة وهي قائمة في الملكوت وكلّ اسم مقابل الآخر، وهي كالفطرة. ثمّ خلق الجبروت والمُلْك وخلق الملائكة من أنوار العرش، وخلق ملائكة الحروف بأنوار الكرسي، وخلق ملائكة عالم الشهادة من نور اللوح لأنّه قام بالأسماء والأفعال.

ومَنْ أكثر من ذكر هذا الاسم الشريف وكان بليد الذهن رزقه الله العلم وفتح عقله على العلوم وحفظ كل ما سمعه. والله أعلم.

#### 20 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (القَابِضُ):

مشتق من القَبْض ويعني الأخذ والإرجاع، فالقبضُ هو الذي يقبضُ الأرواح من الأجسام عند النقلةِ (الوفاة)، ويبسطها في الأشباح يوم الرجعة (البعث)، وهو المُوجِدُ لِمَا لم يكن مسبوقاً بمثله عادة والأشياء بدأت منه وإليه تعود ولمّا كان إليه البدء والعَوْد، وكلّ واحدٍ منها طرفاً لصاحبه: كالأوّل والآخر، والظاهر والباطن. ولمّا أراد الله سبحانه أن يخلق آدمَ أمر جبريل أن يقبضَ من الأرض قبضة فنزل وأراد أن يقبض منها، فأقسمتْ عليه برب الأرض والسماء ألا يفعل فامتنع وصعد، فأمرَ الله عزرائيل بسمه القابض فلمًا نزلَ إلى الأرض أقسمت عليه فقال لها بقوةٍ قهريةٍ: أليسَ الذي نفسي بيده هو الذي أرسلني؟ فقالت: نعم. قال: إذاً أغضبُكِ ولا أعصيه. ثمّ قبض منها قبضةً وصعدَ إلى السماء فتصاغرت الأرض ونقصت فقال الله سبحانه: كُنتَ أنتَ مُظْهِرَ القبضَ وأنتَ تقبضَ الأرواح. ومن أكثر من ذكر اسمه القابض قبضَ الله عنه ألسنة الخلق وعيونهم الحاسدة. والله أعلم.

#### 21 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الباسِطُ):

مشتق من البَسْط بمعنى الزيادة والإمداد. والباسط هو الذي يمدّ الأرواح في الأشباح يوم الرجعة. والله سبحانه يقبض بالسكون ويبسط بالحركة. وقبض الله بواطن أهل الشمال بين حقائق الإيمان، وبَسَط قلوب أهل اليمين لأنوار الإيمان، وشرح صدورهم لقبول الإسلام، وقبض الله سبحانه الجماد بالجمود ليوم النمو والازدياد، وقبض الليل بقدم الحركات وبَسَطَ النهار بظهور الحركات، وقبض الباطن في عالم الأمر وهيبته وبَسَطَ الخَلْقَ في عالم رحمته. ويتقرب الإنسان إلى الله سبحانه باسم القابض والباسط بأن يقبض نفسَهُ عن الشهوات، والجسم عن المحرّمات واللسان عن الكلام الفاحش، والنظر عن المحرّمات والأذن عن الغيبة، واليد عن الحرام والقلب عن المعاصي، والعقل عن التفكير بغير حقائق الله، والروحَ عن الالتفات عن الخالق، والسرَّ عن كشف أسرار الله.

ومن يكثر من تلاوة اسمه تعالى الباسط بَسَطَ الله العلومُ الإلهية أمامه وأطلعه على حقائق الملكوت. والله أعلم.

#### 22 - شَرْحُ اِسْمِيهِ تَعَالَى (الخَافِضُ) (الرَّافِعُ):

الخافض هو الذي يخفض الكفّار بالانتقام 175. والرافع هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد، ويرفع أولياءه بالقُرْبِ ويخفض أعداءَه بالبعد، ومَنْ رفَع مشاهدتَهُ عن المحسوسات وهمّتهُ عمّا يشاركه فيه البهائم كان ممّن رفعهُ الله، ولا يخفض ولا يرفع إلا الله وهو الذي رفع السموات وخفض الأرضين ورفع الأفلاك وقدّرها.

ومَنْ أكثر من ذِكْرِ هذين الاسمين رفعَ الله قدرَهُ بين الخلائق وسهّل له الرزق ويكون مُهاباً عند الجميع، وخفض رؤوس أعدائه وقهرهم. والله أعلم.

#### 23 - شَرْحُ إسْمِيهِ تَعَالَى (المُعِزُّ) (المُذِلُّ):

المُعِزُّ مشتق من العزّة، المُذِلُّ مشتق من الذُلّ، و الله سبحانه هو المُعِزُّ يؤتي المُلك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعزّ من يشاء ويذلّ من يشاء، والمُلْكُ في الخلاص عن ذلّ الحاجة وقهر الشهوة في وصمة الجهل، فمن رُفع الحجاب عن قلبه شاهَدَ الحضرة ورُزِقَ القناعة حتّى يستغنى عن جميع الخلق.

ومن مدّ يده للخلقِ حين احتاج إليهم تسلّط عليه الحرصُ حتّى لا يقنع بالكفاية ويحصل له الاستدراج حتّى تتغيّر نفسُه ويبقى في ظلمة الجهل. فالعزّة للمؤمنين بالرضا، والذل للكافرين بالبعد عن بابه، و الله سبحانه أعزَّ العلماء بالمعارف، والشهداء برفع الدرجات، وأذلَّ المشركين بالطرد عن بابه والبعد عن أحبابه.

ومن أكثر من ذكر هذين الاسمين رفع الله قدره وأذل أعداءه. والله أعلم.

#### 24 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (السَّمِيْعُ):

مشتق من السَّمَع، وهو مبالغة من السامع، فالسميعُ الذي لا يعزب 176 عن إدراكه مسموع وإن خفي كلّ شيء بسر التنزيل أرق من ذلك، ويدرك حركة الهباء في بهيم الظلم ويسمع مناجاة المناجين في ضمائر الأسرار، فمن لم يدقِّقْ نظره فيه لا شك يقع في محض التحقيق.

ومَنْ أكثر من ذكره صفا سمعه لكلام الحق وعطف قلوب الناس بالطاعات إليه. والله أعلم.

## 25 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (البَصِيْرُ):

هو الذي لا يغرب عنه مثقال ذرة تحت الثرى، منزّة عن حَدَقَةٍ وأجفانٍ، ومقدّس عن انطباع الصورة في ذاته كانطباعها في حدقة الإنسان، والبصر الحسيّ مقهورٌ قاصرٌ لأنّه يشاهد المحسوسات عاجزٌ عن مشاهدة البواطن والأسرار والهواجس والخواطر والأرواح والضمائر.

وإنما أودع الله سبحانه البصر في الإنسان لأمرين: أوّلهما ليشاهد آيات الله سبحانه وعجائب مخلوقاته، والثاني ليعلم أنّه بمَرآةٍ من الله فيلزمه الحيرة في حركاته وسكناته. ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم الشريف أعطاه الله سبحانه قوةً في بصره وبصيرته ويجد حلاوة الإيمان بالمراقبة. والله أعلم.

#### 26 - شَرْحُ إِسْمِيْهِ تَعَالَى (الحَكَمُ) (الحَكِيْمُ):

مشتق كلاهما من الحكمة التي هي عبارة عن المعرفة، وليس شيء أفضل من العلم بالله، والطرق الموصلة إليه، والحكمة صفة من صفات الذات يظهرها العقل. والحكمة ستّة أقسامٍ: حكمة في السّر وحكمة في العلانية، وحكمة في الروح، وحكمة في النفس، وحكمة في القلب وحكمة في الجسم. قَالَ تَعَالَى:

# بسم الله الرحمن الرحيم (سَبَّحَ بِنَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {1}) صدق الله العظيم الحديد

فحكمة السرّ هي الإيجاد الأوّل الذي اختصّ به الحقّ في إبداعه العوالم على قدر ما شاء من معرفته أن يهديهم ليعرفونه، فليس يعرفه عارف إلاَّ بقدر السرّ الذي أودعه الله فيه حتّى قبل الإيجاد وشاهد الحكمة.

ومن أكثر من ذكر هذين الاسمين رزقه الله سبحانه الفهم والحكمة والله أعلم.

#### 27 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (العَدْلُ):

ومعناه الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور، ومَنْ لم يعرف العدل لم يعرف فعله، وهو مرتبة المقرّبين، وهو ينظر الأشياء على حقيقتها ويرى منتهى السموات إلى طباق الثرى حتّى ينظر الأكوان، ولم يرَ شيئاً في الكون إلاّ وقام عليه ميزان العدل وذلك بإقامة الحجّة والعدل.

وقد خلق الله سبحانه الموجودات على مقام الاعتدال، وأقام الأجسام وهي أربعة عناصر منها ما هو بسيط ومركّب فالماء والتراب مركّب، والنار والهواء بسيط. ثمّ خلق السموات جواهر شفّافة قائمة بذاتها، ووضع الأرض في أسفل السافلين وجعل فوقها الماء، والهواء فوق الماء، والسموات فوق الهواء لانتظام العالم، ومَنْ عَلِم أنّ الإنسان مركّب وهو جرم صغير وفيه انطوى العالم الأكبر فهم سرّ التركيب والنشأة. والعالم عليه أن يعدل في صفات نفسه وأن يجعل العدل في الجوارح وفي أهله وولده. قَالَ تَعَالَى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {36}))

ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى العدل رزقه الله الاستقامة والعدل. والله أعلم.

#### 28 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (اللطِيْفُ):

مشتق من اللطافة وهي ضد الكثافة، واللطيف هو الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها ثمّ يسلكُ في اتصاله، فإذا اجتمع الفعل في العقل واللطف في الإدراك، ثمّ خفي اللطف، ولا يصل إلى كمال ذلك في العالم من هذا اللطف إلاَّ الله سبحانه. وإنَّ لطفه في الأفعال في دقائق الأشياء لا

يدخل تحت حَصْرٍ والبارئ جَلَّ وعَلاَ أوجد الموجودات وبَسَطَ نور هذه الأسماء على خاصّة عباده المؤمنين، لأنَّ اللطيف اختصّ باللطف بعباده المضافين إليه.

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم فرّج الله عنه ما تعسّر عليه. والله أعلم.

## 29 - شَرْحُ اِسْمِهِ تَعَالَى (الخَبِيْرُ):

هو الذي لا يعزب عنه خفي بواطن الأسرار، ولا تتحرّك ذرّة إلا عنده خبرها، وهو المطّلِعُ على خفايا المُلْكِ والملكوت، العالِمُ ببواطن الموجودات فلا تتحرك ذرة ولا تنشق حبّة إلا وقد أحاط بها علمُه وقدرُه، والخبير والعليم لهما ذات المعنى.

ومن أكثر من ذكرهما فتح الله عليه العلوم والمعارف الإلهية. والله أعلم.

#### 30 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الحَلِيْمُ):

مشتق من الحِلْم والأناة والصبر، والحليم هو الذي لا يعجّل بالعقوبة على من عصاه، وهو من صفاته تعالى.

وهو الذي يرى معصية العصاة ولا يشعر بالغضب، وهو من لا يقوم إلا بطور باطني، والبارئ تعالى جعل نمو العقل باطناً كما جعل نمو الأجسام ظاهراً حسيّاً. ورتب أطوار التركيب كما رتب أطوار الترتيب، والعقل ينمو بالتفرقة بين معانى إدراكه من حقائق الأسماء.

والروحُ يتزايد نموُّها حسب قوّة الشوق في الطالب وتتفتّح بصيرة الروح لتتلقى من العقل أنوار المعلومات وموازين الحقائق الأسمائه تعالى.

والعقل ينمو بما خصَّهُ الله بأنوار المعلومات وموازين الحقائق لأسمائه تعالى، كما ينمو بما خصَّهُ الله بأنوار الذات.

ومن أكثر تلاوة هذا الاسم أزال الله عنه الخلق السيء ومنحه الجِلْم والأناة في الأفعال والأقوال. والله أعلم.

#### 31 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (العَظِيْمُ):

هذا الاسم من موضوعات أسماء الأجسام، وفيها ما يدرك الأجسام المحسوسة فلا يحاط به الأرض كما لا يحيط به البصر كالسماء وما فيها وما هو أعظم منها، ويتوهم بصائر العقول والملكوت والعرش والكرسي، ومنها ما لا يتصوّر أن يحيط العقل بكُنْه ذلك، والكرسي لا يحاط به، والعظيم المطلق هو الذي جاوز حدّ العقول وهو الله تعالى.

ومن أكثر من ذكر اسم العظيم مع اسم العلي رفع الله قدره بين الناس ونال ما يريد في الحياة. والله أعلم.

#### 32 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الغَفُورُ):

ومعناه الذي يغفر لعباده ما تقدّم من ذنوبهم وما تأخّر شرط التوبة الصادقة التي لا رجعة بعدها للذنب. والغفور مشتق من الغفران وهو مبالغة، لأنّ الله سبحانه واسع الرحمة والمغفرة بعباده، ويغفر لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أمواج البحار ورمال القفار

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم الشريف دفع الله عنه غضب الملوك والحكّام، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. والله أعلم.

## 33 - شَرْحُ اِسْمِهِ تَعَالَى (الشَّكُوْرُ):

الشكورُ والشاكِرُ لهما المعنى ذاته من حيث الصفة، والشكور مبالغة، وهو الذي يعطي على سائرِ الطاعات كثيرَ الدرجات، ويُعطي بالعمل القليل نعيماً كثيراً، ويجدرُ بالمؤمن أن يكون شاكراً لربّه، حامداً له نِعَمَهُ عليه التي لا تُحصى، وكلّما زاد المؤمن من شكره لله، زادَ الله نِعَمَهُ عليه. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْبُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْبُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {7}). صدق الله العظيم إبراهيم

ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى الشكور بارك الله في رزقه وأدام عليه نِعمه وأبلغَهُ مأربه. والله أعلم.

#### 34 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (العَلِيُّ):

ومعناه الذي رتبه ليس فوقها رتبة، والعلو إما أن يكون علواً حِسيًا كالدَّرج الصاعد، وإمّا أن يكون علواً في مراتب المعقولات، كالتفاوت بين السبب والمسبّب، والكامل والناقص. و الله سبحانه علّوه ليس مكانياً ولا زمانياً لأنه سبحانه وتعالى بعيد عن الإدراكات والموصوفات، لا يحدُّهُ مكانٌ ولا يحُوطُهُ زمانٌ وإنّما علوّهُ علو عن الإدراك بالحواس والعقول، وعُلُو عن التشبيه والتصوير. سبحانه ليس كمثله شيء.

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم رفع الله قدره ووصله بالخيرات وزرع الهيبة والطاعة في قلوب الخَلْق له. والله أعلم.

## 35 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الكَبِيْرُ):

هو ذو الكبرياء، والكبَرُ عبارة عن كمال الذات. كما أنَّ كمالَ الوجود يرجعُ إلى ذاته أزلاً وكلّ موجود مقطوع بَعَدم سابق ولاحق فهو ناقصٌ، ويُقال للإنسان الذي طالت مُدَّتُهُ كبيراً وأيداً وكلّ موجود مقطوع بَعَدم سابق ولاحق فهو ناقصٌ، ويُقال للإنسان الذي طالت مُدَّتُهُ كبيراً أي كبير السن – مع كون مُدَّتِهِ محدودة، فالدائم الأزليّ الذي يستحيل عليه العَدَم، أولى أن يكون كبيراً، وليس إلاّ الله سبحانه الذي له الكبرياء وكمال الذات وهو الذي يستحيل عليه العَدَمُ فسبحانه هو الكبير حَقًا وليس جسْماً.

وفي التكبير (الله أكبر) تعني أن الله سبحانه أكبر من أن يقارن بغيره من المخلوقات فهو أكبر من أن تقارنه بالكون والدنيا والسموات والأرضين وهي كلّها من مخلوقاته فسبحانه عن كل قول بعيد عن الحق والإيمان.

ومَنْ أكثرَ من تلاوة هذا الاسم رفع الله قدره وحفظه من كل أمر فيه شر. والله أعلم.

## 36 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الحَفِيْظُ):

وهو الذي صان بحفظهِ المتضادَّات والمتقاربات بعضها عن بعض، كما حَفِظَ بين الماء والنار، والحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً {41})) صدق الله العظيم (فاطر 14)

أي أنَّ الله سبحانه يحفظُ السموات أن تسقطَ على الأرض. و قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم (إن كُلُّ نفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ {4}) صدق الله العظيم الطارق

والإنسان الذي يحفظ أوقاته وحركاته وسكناته ويترك الاعتراض على أمر الله، يحفظه الله من وساوس الظاهر والباطن.

ومن أكثر تلاوة هذا الاسم حفظه الله من الحسد والحقد. والله أعلم.

#### 37 - شَرْحُ إسْمِهِ تَعَالَى (المُقِيْتُ):

هو مشتق من القُوت أي الطعام والغذاء، والمقيتُ هو خالق الأقوات، وبذكره تلبثُ الأرواح العلوية، وفي باطن الأمر هو المُقيت بأنواع المآكل للكائنات، وهو سر الشبع ومقيت الأجساد بأنواع الأطعمة لإقامة البيّنة وثبوت الرمق وهو مقيت الأرواح بذكر الله والعقول بالسعي لمعرفته.

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم أعانه الله على ما يريد من أعمال، ومَن كتب هذا الاسم بخطٍ حَسَنِ وعلّقه في مكان حَلّت فيه البركة. والله أعلم.

#### 38 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الحَسِيْبُ):

هو الكافي، والكفاية هي المحاسبة على الأفعال والخواطر، فيكون بمعنى فاعل، والحسيبُ من كان له حِسْبَةٌ (كِفَاية) والاسم لا يليق إلاَّ بالله تعالى، لأنَّ الكفاية يفتقِرُ إليها المكتفي لثلاثة أحوال: الوجود، دوام الوجود، ليس غيره في الوجود. وليس في الوجود غير مفتقر لذلك إلا الله سبحانه. والله سبحانه قد حَسِبَ الإنسان وكَفَلَهُ من يوم كان نطفةً وقد تكفَّلها الله سبحانه لتخرجَ موافقةً لنوعها، وبعد أن خَرَجَ للنور أخرجَ له من ثدي أمّهِ لبناً فيه غذاءً، وألهمَهُ عند الجوع أن يبكي فترضعه الأمُ، ثمّ رزقه العقلَ ينشأُ ويتطور معه في كل طَوْرٍ ومرحلة. فالله سبحانه حسيب كلّ إنسان وهو نعم الوكيل قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((... وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً {81})) صدق الله العظيم الأحزاب

ومن أكثر من ذكر اسمه تعالى الحسيب كَفّ اللهُ شرّ أعدائه عنه ونجاه من المصائب. والله أعلم.

#### 39 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الجَلِيْلُ):

ومعناه الموصوف بنعوت الجلال والجمال، فالله سبحانه جَلَّتْ ذاتُه عن التشبيه بشيءٍ من جليل الأجسام أو التمثيل بصفات الأنام، وإنّما هو موصوف بجلال الكبرياء والمُلْك، وله الكمال الذي لا يناسبه كمال، وله الجَلال الذي لا يضاهيه جَلاَل، فسبحان من له العزّة والجلال الباقي الأزلي.

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم رفَعَ الله قدرَه ووهبَه هيبة عند الخلائق. والله أعلم.

#### 40 - شَرْحُ اِسْمِهِ تَعَالَى (الكَرِيْمُ):

ومعناه الذي إذا قدر عَفَا، وإذا وَعَدَ وفي، وإذا أعطى أغنى، وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى.

والكَرَمُ الأوّلُ لله سبحانه هو نعمةُ الإيجاد وامتدادُ الروح وأَخْذُ الميثاقِ وإخراجُ العالَمِ من العدمِ الى الوجود، والكَرَمُ الثاني قَيْدُ العقلِ، ثمّ تكرّمَ بوصول الدعوة النبوية للناس وظهورُ الحكمة الشريفة ووقوع ذلك بقلوبنا وإيماننا به.

ومن كَرَمِهِ ومبالغته في الكَرَم أن يعبُدَ الكافرُ غيره فلا يعاجله بالعذاب، ويرى العاصين ويمهلهم. وقد تكرم الله سبحانه علينا بأن جَعَلَ للحَسَنة عشرة أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها.

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم فتح الله له أبواب الخير، ومنَحَه الهيبة بين الناس وزاد في رزقه. والله أعلم.

#### 41 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الرَّقَيْبُ):

ومعناه الذي يراعي سرائر السرائر واللحظات، دائم الوجود في شهودها لا يُحدُّ بزمانٍ ولا مكان، وليس ذلك إلا الله تعالى. وقد جعل البارئ سبحانه لمّا خَلَقَ الخَلْقَ في السماء رقيبَ الفَنَاء

في التوحيد، وفي دار البرزخ جعل عليهم رقيباً، وفي الذر (الفِطْرة) جعل عليهم رقيب الأمانة، وفي الحشر جعل عليهم رقيب التجلّي، وفي الحياة الدنيا جعل رقيب وعتيد المكلّفين بكتابة الأعمال. قال تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلِلهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ {123})) صدق الله العظيم هود

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم رزقه الله الفهم والخير وحبب الناس به. والله أعلم.

#### 42 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (المُجِيْبُ):

هو الذي يجيبُ السائلين ويغيث المستغيثين ويُجيب المضطرّين وليس ذلك إلاَّ الله سبحانه يستحي أن يردَّ عبدَهُ صِفْراً، فينبغي للعبد أن يكون مجيباً له في جميع أوامره ولا يخالفه فيما أمره به ونهاه عنه وفيما نَدَبه له وَدعاه إليه وبما أنعم عليه.

ومَنْ أكثر من ذكر هذا الاسم استجاب الله له دعاءه وجلب له الخيرات. والله أعلم.

#### 43 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الوَاسِعُ):

وهو مشتق من السِّعة وهي تضافُ تارةً إلى العالَم وتارةً إلى مولانا الخالق سبحانه، فأمّا من جهة العالَم فإذا اتَّسَعَ وأحاط بوجوده والإدراكات بحقائق المعلومات بأن يضاف إلى الإحسان والإنعام وكيف ما وقع عليه بالتقديس وأظهرته العبارة، فإنّه هو الواسعُ والمطلقُ فإن نُظِر إلى عِلْمه فلا نهاية له من جميع المعلومات بأن ينفد لجاري الأكوان لو كانت مداداً، ويفني نبات الأرض إذا كانت أقلاماً لكلماتِه العليا وأسمائه الحُسنى، وهو الواسع العظيم، قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((... رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيم {7})) صدق الله العظيم غافر

والواسع للعبد حَظّه منه سعة الأخلاق والعلم والكشف والباطن. ومَنْ أكثر من ذِكْر هذا الاسم هانت عليه الصعاب. والله أعلم.

#### 44 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الوَدُوْدُ):

وهو الذي يحبُّ الخيرَ للخَلْق، فيُحْسِن إليهم ويثني عليهم، وهو قريب من معنى الرحيم، والودود هو الله سبحانه الخير المطلق، والعبد الذي يمنَحه الله هذه الصفة يحبّه الجميع ويرتفع قدره بينهم وكذلك من واظب على ذكره. والله أعلم.

## 45 - شَرْحُ اسْمَيْهِ تَعَالَى (المَجِيْدُ) (المَاجِدُ):

المجيدُ والماجدُ لهما المعنى ذاته، إلا أنّ المجيد مبالغة، ومعناه الشريف الذي ذاتُه جليلة كثيرُ النوال، وشريفُ الذات مع حُسْن الفِعَال هو المجد، فكلاهما بمعنى الجليل الكريم، فالله سبحانه ليس غيره جليل الذات يعطي دون مقابل ولا ينتظر من عبده حَمْداً والحمدُ والشكرُ من العبد أولى لمن له المجد والعزّةِ والبقاء.

ومن أكثر من ذكر هذين الاسمين جَلَب الله له الرزق والرفعة. والله أعلم.

#### 46 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (البَاعِثُ):

هو المفرّج عن المصطرين، ومجيب دعاء السائلين وليس ذلك إلا الله سبحانه والدّاعون لله أربعة: دَاعٍ مقرون دعاؤه بالاضطرار فتُجاب دعوته، دَاعٍ يدعو بلسان مقاله ولم تشتد أزمته فذلك اقترن دعاؤه بالإخلاص فيُرزق الصبر على المعضلات، وثالث اشتدّت فاقته ولم يجد إلاّ الله فيغيثه الله بالدعاء، ورابعٌ يسألُ الله أن يكثر عليه من الدنيا ويوسّع رزقه وأجله، فذلك مغرور لأنّه اشتغل وشغل وقته بشيء لا يليق بدعاء الله، والأفضلُ أن يدعو الله أن يبارك له في رزقه ويوفقه للعمل الصالح، وإغاثة المؤمنين، و الله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه بصدق نيّة وإخلاص طويّة، وقد يكثر المرء من الدعاء لكنّ الله سبحانه لا يستجيب له لأنّه يعلم ما في قلبه من نفاق أو إيمان حتّى وإن أظهر الإيمان والدعاء بالقول.

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم أنقذه الله سبحانه من الغفلة والشدة. والله أعلم.

#### 47 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الشَّهِيدُ):

مشتق من المشاهدة والشهادة، ومعنى الشهيد يرجع لمعنى العليم من خصوص إضافته إلى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عمّا بَطُنَ والشهادة عبارة عمّا ظهر، والله سبحانه هو الشهيد على كلّ ذرّة بما أظهرت في عالم الغيب والشهادة، وبما جرى القلم به في اللوح المحفوظ من الشقاوة

والسعادة للناس، وقد جعل الله سبحانه الملائكة شاهدة على أعمال البشر، وهي التي تشهد لمنْ يُقتل في سبيل الله أنّه شهيد، وفي يوم الحساب يجعلُ الله سبحانه كلَّ عضوٍ في جسم الإنسان شاهداً عليه فيما فعله في حياته.

ومن واظب على تلاوة هذا الاسم سهّل الله له الأمور الخفية ورزقه البركة في المال. والله أعلم.

#### 48 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الحَق):

وهذا الاسم الشريف هو سيف الله على الأرض، الذي يقطع به جبال الباطن، والحقّ ضدّ الباطلِ وكلِّ ما عبَّر عنه. وكل ما في الوجود إمّا حقّ أو باطل وذلك على وجه الإطلاق. والواجب المطلق بذاته، والحق من حيث إيجاده حقّ، وإن المعقول لا يكون خالياً من كونه حقاً أو باطلاً، والله سبحانه أبرز الموجودات على ما يشاء وأبرز لكلّ موجود اسماً، وبسَط معنى اسمه على الموجودات فأقبلت على التوحيد بالفطرة.

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم قضى الله أموره. والله أعلم.

#### 49 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الوَكِيْلُ):

هو الذي توكل له الأمور كلّها، يديرها كيفما شاء، وهو على قسمين: قسم توكل إليه بعض الأمور فذلك ناقص، وقينم توكل إليه كل الأمور فذلك كامل وهو الله تعالى والوكالة تعني الكفالة، ومَنْ نَظَرَ إلى إصلاح باطنه وتحقَّقَ قَصْدُه أرسل الله له نورَ الشبع وطمأنينة الاستغناء. والتوكّل على الله يجب أن يرافقه عمل واجتهاد واعتماد على الله وليس المقصود ترك العمل واللجوء للكسل بحجّة التوكّل على الله فيصبح والحالة هذه تواكلاً وليس توكّلاً.

ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى الوكيل مع الاعتماد الصادق على الله رَزَقَهُ الله المعرفة الكبيرة والعلوم والرزق الحلال. والله أعلم.

#### 50 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (القَوِيُّ):

معناه صاحب القوّة التامّة والمبالغة الكاملة. والقوّة والقدرة صفتان لموصوف بهما، قَالَ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

((وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً {25})) صدق الله العظيم الأحزاب ((وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً {27})) صدق الله العظيم الأحزاب

و الله سبحانه لمَّا أوجدَ الأشياءَ للحكمةِ التي قدَّرها، والسرِّ الذي أراده والمشيئة التي أرادها من وجودهم، مَنَّ الله سبحانه عليهم بقوّةٍ وقدرةٍ وتجلّى عليهم بعظمتِهِ وجلالتِهِ وأمرَهم بتوحيده، فاهتزَّ العرشُ لهيبته إلى أن أفاضَ عليه من القوى الإلهية ما قوي به على توحيد الحقّ.

ثمّ أخذَ الكرسي وعظمته واتساع أرجائه وتجلّى عليه بعظمته ورهبته فاضطرب وَهَانتْ صُورُ الموجوداتِ في باطنه إلى أن أظهرَ عليه من اسمه تعالى (القوي) قوَّةً قَوِيَ بها عَلَى توحيد الله، ثمّ خلق القلمَ وأمرَهُ بتوحيده وأفاض عليه من قوّتهِ ما قوِيَ به على توحيده، وخلق اللّوحَ المحفوظ وأمرَهُ بتوحيده بعد أن أظهرَ عليه من قوّتهِ ما قدّره على توحيده، ثمّ خلق السموات والأرضين وأمرها بتوحيده فلمْ تُطِقْ بل هامَتْ في بحار الهيمان إلى أن وَهَبَها اللهُ نوراً من أنوار قوّته وجبروته فوحّدتُه، وكذلك الأنفسُ والأجسامُ والعقولُ والقلوب والصدور كلّها خاضعة لقوّتهِ وجبروته وبقوّتهِ وحّدتُه.

ومَنْ أكثر من ذكر هذا الاسم الشريف سهَّل الله له أبواب القوّة في جسمهِ وعقلهِ وحواسه. والله أعلم.

#### 51 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (المَتِيْنُ):

لاَ يُطْلَقُ هذا الاسم إلاَّ على من تسمَّى به إذ أنَّ المتانةَ والصلابةَ لا تكونُ إلاَّ للأجسامِ والحقُ منزَّة عن ذلك، والمعنى اللائق به أنَّ القوَّة تدلُّ على القدرة، والمتانة تدلُّ على شدّةِ القوّةِ، واللهُ سبحانه مُتِمِّ قَدَرَهُ وبالغُ أمرَهُ، فهو تام القدرة، ومن حيث أنّه شديد القوة والقدرة وكان المتين في ذلك قريباً من معانى القدرة.

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم نال القوة وحماه الله من الضعف والشياطين. والله أعلم.

## 52 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الوَلِيُّ):

هو المتولى أمر عباده، وهو بمعنى المجيب المعطى الأوليائه. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ [11])) صدق الله العظيم محمد

والوليُ هو القريبُ، فالله سبحانه هو الذي ينزلُ الغيث، وضعَ رحمتَهُ بالإيمان في أصل القلوب بعد أن كانت نيرانُ الكفرتلتهمها، وجعلها بقَدْرِ قواها، مَنْ أشرقتْ إلى الاحتياج لله أنزلَ عليها غيثه وقوّاها بالإيمان الموصلِ للحقيقة والنجاة. ومَنْ ناجى ربَّه بهذا الاسم يعطيه الله الولاية بينَ الناسِ والهيبة في قلوبهم، ويفتح له أبواب الخيرات. والله أعلم.

## 53 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الحَمِيدُ):

هو المحمودُ المُثْنَى عليه بما أثنى على نفسه، وذلك معنى الجلال والجمال والكمال. والحمدُ هو حقيقة البقاء وسرّ الدار الدائمة، وذلك أنّه حَمَدَ ذاتَهُ لذاته، وأمرَ عرشَهُ أن يحمدَهُ، فحمدهُ، وأمرَ كرسيَّه أن يحمده فحمدهُ بالنسبة لما فيه من عَدَدِ الموجودات. وأمرَ القلمَ أن يحمدهُ فحمدَهُ بالنسبة لما فيه من عَدَدِ رحمتهِ، وأمرَ السموات والجنَّة والنار أن يحمدوهُ فحمدوهُ، ثمّ جمعَ اللهُ حَمْدَ الأُولين والآخرين في أم القرآن (سورة الفاتحة) كما أن الحمد في الجنّة هو أم النعيم والبقاء. قال تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {10})) صدق الله العظيم يونس

والحمدُ على أربعة أقسامٍ: حَمْدُ تعظيمٍ، وحَمْدٌ على كلِّ حالٍ، وحَمْدُ اللهِ على إلهامهِ الحَمْدَ للهِ لَخَلْقِهِ، وحَمْدُ اللهِ تَعَالَى لنفسِهِ. والمتقرّب للهِ بهذا الاسم يلازمُ الحمدَ لله على كلّ حال، فالحمدُ لله على صحّةِ الأجسامِ والحمدُ لله على صِحَةِ العقل، والحمدُ لله الذي أوجدنا وَلَمْ نَكُ قبلاً شيئاً. ومن أكثر من ذكر اسمه تعالى الحميد رفع الله قدرهُ وسهّل الأمور الصعاب عليه، وخفّف عنه المُصاب. والله أعلم.

#### 54 - شَرْحُ إسْمِهِ تَعَالَى (المُحْصِي):

معناه العالِمُ بالشيء جملةً وتفصيلاً، وهو بنفس معنى العالِم والعليم. والله هو المحصي بخفيّات الأمور والموجودات قبل وجودها على الصور والمثال. وهو العالم بمثاقيل الشهوات والعرش

والكرسي والحُجُبِ العوالي وعدد النجوم وأوزان الأفلاك الثقال وأوزان الأرض والجبال، وقطر البحار والأمطار وعدد جميع الحيوانات وأوراق الأشجار والرمال والأحجار والإنس والجان وعدد ما يصدر عنهم من أنفاس.

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم فتح الله عليه المعارف والعلوم وأطلعه على حقائق الأشياء. والله أعلم.

#### 55 - شَرْحُ إِسْمَيْهِ تَعَالَى (المُبْدِيءُ) (المُعِيْدُ):

المُبْدِىءُ هو الذي يوجدُ ما لم يكنْ مسبوقاً بمثله. المُعِيْدُ هو الذي يعيدُ من العَدَمِ إلى الوُجود. والله تعالى هو الذي أوجد الخَلْقَ والكونَ من العَدَمِ ولم تكن موجودة من قبل فأوجدها بشكل ليس له شبيه، وهو الذي يعيد الأشياء التي أزالَهَا إلى الوجود، فالأشياء كلّها منه بدأت وإليه تعود. ومَنْ لازم ذكر اسمه تعالى المُبْدِىءُ يطلعه الله على حقائق الإبداعات ويحقق له النجاح في كل ما يعمل.

ومن لازم ذكر اسمه تعالى المعيد رَدَّ الله عليه ما أضاعَه ورفع قدره وفتح عليه أبواب الخيرات والعلوم اللدنيّة وشرح صدره وهداه للإيمان. والله أعلم.

#### 56 - شَرْحُ اِسْمَيْهِ تَعَالَى (المُحْيي) (المُمِيْثُ):

المحيي مشتق من الحياة ومعناه المُوْجِدُ من العَدَم، والمميتُ من الإماتةِ مشتق ومعناه مُعْدِمُ الوُجود. فلا خالق محيي ولا مميت إلا الله سبحانه، وهو خالق الموتِ والحياةِ حتماً على العبادِ للابتداء بما يختار من الصلاح والفساد، وقدّر لكل أحدٍ رِزْقَهُ وأجَلَهُ، وأقواماً بالمعاصي وجازاهم بالخزي والأخذ بالنواصي، وقدّر أقواماً بالطاعات وأثابهم بالعزّةِ والجنّةِ والسرور.

ومَنْ داوم على ذكر هذين الاسمين المكرّمَيْن فتح الله له أبواب الخير. والله أعلم.

#### 57 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الحَيُّ):

مشتق من الحياة والحيُّ هو الباقي الأبد الذي لا يموت، ومعنى الحيّ الحركة ظاهراً وباطناً فتظهر بذلك القدرة والحكمة، وهو الفاعل المدرك لحياة كل مخلوق وهو الحيّ الأزليّ ضد الموت

والفناء والزوال، وهو الباقي الأبد الذي لا يطلع عليه شيء من الغنى والفقر لشيء، وهو القديم الجبّار أبدى الوجود بالذات، سرمدي 177 النعوت والصفات، هو الله سبحانه واهب الحياة. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {65})) صدق الله العظيم غافر

ومَنْ أكثر من ذكر هذا الاسم المبارك يحيي الله قلبَهُ بالإيمان وأنفاسه بالذكر ويقضي حاجته. والله أعلم.

#### 58 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (القَيُّومُ):

هو مبالغة من القيام، والقائم. والقيّوم هو الذي يقوم به كلّ موجود حتّى لا يتصور الأشياء بدوام وجوده الأبد، فهو القيّوم لأنَّ قوامه بذاته، وقوام كل شيء بعوالم، ولا يظهر تجلّي هذا الاسم إلاَّ في الآخرة، فالله أقام عوالم ملكوت السموات والأرض على عالم المُلْكِ بقيّومته وتدبير الأطوار بقيّومته.

وأقام العقول وأقام العالم الملكوتي والفطرة وأخذ الميثاق وأقام الأجساد والأرواح والجنة والنار.

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم المعظّم عطف الله عليه قلوب الناس ومنحه الوقار والقبول. والله أعلم.

#### 59 - شَرْحُ إسْمِهِ تَعَالَى (الوَاجِدُ):

هو الذي لا يفوته شيءٌ ممّا لا بدّ منه، وكل ما لا بدّ منه من صفات الألوهية وكمالها موجود.

والله تعالى عند هذا الاعتبار واحدٌ واجدٌ مطلق. وهو موجدُ الأشياء من العدم.

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم المبارك أرشده الله تعالى إلى أصل الموجودات وكشف له الأسرار في المخلوقات، وأدام عليه الخيرات والرزق. والله أعلم.

#### 60 - شَرْحُ إِسْمَيْهِ تَعَالَى (الوَاحِدُ) (الأَحَدُ):

الواحد اصطلاحاً هو أوّل الأعداد. والأحدُ هو الذي لا يتجزّأ كالجوهر الفرد، وهو الواحدُ الذي لا ينقسم ولا جزء له، كالنقطة لا جزء لها. والله تعالى واحد يستحيل عليه أن يكون جوهراً منقسماً، والذي لا يثنّى ولا يُجمع فهو لا نظير له ويمكن أن يكون في كل وقتٍ، فهو الله سبحانه وحده لا شريك له. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ {1} اللهُ الصَّمَدُ {2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ {4})) صدق الله العظيم سورة الإخلاص

وهذان الاسمان هما لله تعالى وحده. فمن أكثر من ذكرهما رزقه الله المعرفة والعلم. والله أعلم.

## 56 - شَرْحُ إسْمَيْهِ تَعَالَى (القَادِرُ) (المُقْتَدِرُ):

معناهما واحدٌ وهو ذو القدرة، لكنَّ المقتدرَ أكثر مبالغة، والقدرة عبارة عن المعنى الذي وُجِدَ به الشيء، والمقتدرُ بتقدير الإرادة والعلم، والقادرُ هو الذي إن شاء فَعَلَ. فاللهُ تعالى قادر على قيام القيامة إلاَّ أنّه لو شاء أقامها الآن، وإن كان لا يُقيمها لأنّه لم يشأها، لِمَ جرى من سابق علمه من تقدير أجلِهَا ووقتِها. والله سبحانه مخترعٌ لكلّ موجود اختراعاً انفرد به ومستغنٍ عن مُعَاونةِ غيره في ذلك. وأمّا العبدُ فله قدرة في الجملة لكن ليست مثل تلك القدرة بل يخترعُ المقدورات بواسطة قدرته وجميع أسباب الوجود المقدورة.

ومَنْ داومَ على ذكر هذين الاسمين شفاه الله من العِلَل وقهر أعداءَه. والله أعلم.

#### 62 - شَرْحُ إِسْمَيْهِ تَعَالَى (المُقَدِّمُ) (المُؤخِّرُ):

المُقَدِّمُ هو الذي يقرّب منه عبادَهُ المؤمنين، المُؤَخِّرُ هو الذي يبعد عنه الكفّار ويؤخّر مراتبهم. فقد قرَّب اللهُ تعالى أنبياءَهُ وأولياءَهُ بقربِهِ وهدايتهِ لهم، وأخَّرَ أعداءه بإبعادهم وضربَ الحجابَ بينه وبينهم، والتقدّم قد يكونُ في المكان أو في الرتبة، وهو مضاف لا محالة إلى متأخّره، ولا بدّ فيه من قصدٍ هو الغاية بالإضافة إليه لتقدّم ما تقدَّم وتأخُر ما تأخّر، والقصدُ هو الله تعالى.

والتقديم والتأخير في الرتبة فيه إشارة إلى أنه تعالى لم يتقدّم من تقدَّم بعلمه بل بتقديم الله إياه، وكذا المتأخّر، قَالَ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم

((إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ {101})) صدق الله العظيم الأنبياء

ومَنْ أكثرَ من تلاوة هذين الاسمين جَعَلَ الله له الهيبة والمحبّة في قلوب الخَلْق ورفعَ قدره وأمدّه بعلوم إلهية. والله أعلم.

## 63 - شَرْحُ إِسْمَيْهِ تَعَالَى (الأَوَّلُ) (الآخِرُ):

الْأَوَّلُ: هو الذي يكون أوْلاً بالإضافة إلى شيء. الآخِرُ: يكونُ آخراً بالإضافة إلى شيء، وهما متناقضان، ولا يتصوّر أن يكون الشيء الواحد من وَجْهٍ واحدٍ بالإضافة إلى شيءٍ واحدٍ أوّلاً وآخِراً.

بل إذا نظرتَ ترتيب الوجود، ولاحظتَ سلسلة الموجودات المدركة لله تعالى بالإضافة إذ أوّل الموجودات بكمال استعداد الوجود منه، وهو موجود بذاته، والجميع استعداد للوجود من غير. وإذا نظرتَ من ترتيب سلوك السالكين إليه فهو آخر، إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين، فهو آخر بالإضافة إلى السلوك، أوّلٌ بالإضافة إلى الوجود فمنه المبدأ أولاً، وإليه المصير أوّلاً وآخراً.

فالأولية صفة ذاتية وتوحيد لوجودِه، والأُخروية صفة قائمة لخلقه وبقائه بعد فنائهم كما كان قبل وجودهم، فالأوليّة إخبار عن قِدَمِهِ تعالى والأُخروية إخبار عن استحالة عَدَمِهِ.

ومَنْ أكثر من تلاوة هذين الاسمين نال المحبة والقبول عند الناس، والله أعلم.

## 64 - شَرْحُ إِسْمَيْهِ تَعَالَى (الظَّاهِرُ) (البَاطِنُ):

الظَّاهِرُ هو الذي إن طلبْتَهُ بطريق الاستدلال وَجَدْتَهُ، وهذا إخبارٌ عن قدرتهِ تعالى. والبَاطِنُ هو الذي لا يدرك بالحواس وهو إعلامٌ بحكمتهِ تعالى. واللهُ سبحانه استعبد مخلوقاته بالظاهر والباطن، عندما قال تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ {5})) صدق الله العظيم سورة البينة

فالعبادة من حيث العمل الجسماني هي ظاهرة، ومن حيث الخلاص القلبي هي باطنة، والعبادة الباطنة دون الظاهرة هي بقوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ {21})) صدق الله العظيم الذاريات

والعبادة بالظاهر دون الباطن هي بقوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ {17})) صدق الله العظيم الغاشية

ومَنْ واظب على ذكر هَذين الاسمين (الظاهر والباطن) نوّر الله قلبه وأعطاه كل ما تمنّاه. والله أعلم.

#### 65 - شَرْحُ إسْمَيْهِ تَعَالَى (الوَالي) (المُتَعَالِي):

إنّ اسمه تعالى الوَالي لم يرد في القرآن الكريم، ومعناه: مالكُ الأشياء والمستولي عليها والمتصرّف فيها بمشيئته وأمره، ينفذ فيها حكمه ويجري عليها أمره، فإنّه جلّ وعَلاَ منفرد بتدبيرها، وهو المنفذ للتدبير بالتحقيق والقائم عليها بالإدامة والإبقاء.

المُتَعَالي ورد في القرآن الكريم، وهو مشتق من العلو، مع مبالغة وله نفس المعنى من الاسم (العليّ).

ومن أكثر من ذكرهما زاد الله من قدره. والله أعلم.

#### 66 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (البِرُّ):

هو الحقُ والخيرُ والبرُ المطلقُ وهو الذي منه كُلُ مسرَّةٍ وإحسانٍ، ويكونُ العبدُ برّاً بقدر ما يتعاطى من البِرِ ولاسيّما بوالديه ومعلميه وضعفاء أهله وعشيرته، وبرُّ الله تعالى ولطفه بعبده المؤمن أن جعلَهُ من أهل اليمين وألهمه الإجابةَ على الرضا عنه، وبرُّهُ تعالى بأن أرسل الرُسُل

والكتب المنزَلة ورزق الأنبياء القبول عنده وهذا من أعظم البِرِّ، وألهم عبده بالقيام بالشرائع وسخّرَ له ما في السموات والأرض. قَالَ الله تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {13})) صدق الله العظيم سورة الجاثية

ومن بِرِّه تعالى بالإنسان أن ستر قبائح فعله عن الملائكة باستغفاره فعليه أن يبِرَّ قلبَه بالإخلاص، والنفسَ بالمخالفات للشهوات، فالنفوس إذا بررتها بالأعمال الصالحة تظهر لك أوصافها.

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم فتح الله بكلام الحكماء والعارفين. والله أعلم.

#### 67 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (التوَّابُ):

مشتق من التوبة، وهو مبالغة معناه الذي يسهِّلُ أسباب التوبة لعبادِه مرَّةً بعد مرَّةٍ، بمَا يُظهِرُ اللهم من آياته ويسوق إليهم من تنبهاته، ويطلق عليهم من تخويفاته وتحذيراته. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {25})) صدق الله العظيم سورة الشوري

والتوبةُ مقبولةٌ إذا أقلَعَ المرءُ عن الذنوب كبيرها وصغيرها، وعزمَ على أن لا يعود لها، ورَدَّ المظالمَ إلى أهلها. ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى (التوَّاب) تابَ اللهُ عليه وغفر ذنوبه وفتح له أبواب الرزق. والله أعلم.

## 68 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (المُنْتَقِمُ):

هو الذي يقصم ظهور العُصَاة، ويشدّد العقاب على الطُّغَاة بعد الإنذار والإعذار، وهو أشدُ انتقاماً من المعاجلة بالعقوبة. فإنّ من عاجَلَ بالعقوبة لم يمضِ في المعصية فلم يستجبْ غاية الإنكال في العقوبة. والمحمود من انتقام العبد أن ينتقم من أعداء الله، وأعداء الأعداء، وهي نَفْسُ الإنسان فإنّه يَنتقم منها إذا تركت العبادة واتَّجهتْ نحو المعاصي وذلك بإجبارها على العودة للعبادة وترك ما كانت تحبّه.

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم نصَرَهُ الله على أعدائه وانتقم له منهم. والله أعلم.

#### 69 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (العَقُوُّ):

ومعناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من معنى اسمه تعالى (الرحمن الرحيم) والغفران ينشأ في السرِّ، والعفو ينشأ عن المحو، والمحو أبلغ من السرِّ، وحظّ العبد من هذا لا يخفى، وهو أن يعفوَ عمَّنْ ظلمَهُ ويُحسِنَ إليه والله تعالى محسِنٌ على الإطلاق، ولا يعجّل بالعقوبة للعُصَاة والكفّار ويتوب عليهم ويعفو عنهم بفضله وكرمِهِ.

ومَنْ أكثر من ذكرهذا الاسم الكريم أمَّنَهُ الله من ظلم الناس. والله أعلم.

#### 70 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الرَّؤُوفُ):

ومعناه ذو الرأفة، وهي شدّة الرحمة، والرؤوف بمعنى الرحيم. فالله سبحانه هو الموجود والحيّ القيّوم ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، فهو يُضاعف الحسنات ويرفع المؤمنين بالدرجات، رؤوف بعباده، حتّى الكفَّار منهم، لأنّه يعلمُ مقدار ضعفهم، ويبقي باب رحمته مفتوحاً أمام العصاة حتّى يتوبوا.

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم المبارك غرس الله الرأفة بقلبه ومنحه العطف. والله أعلم.

#### 71 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (مَالِكُ المُلْك):

ومعناه الذي ينقل مشيئته في خَلْقِهِ كيف شاء، أو كما يشاء إيجاداً وإعداماً، وبقاءً وفناءً. والمالك يعني القادرُ التامُ القدرة، والموجودات ملكه، ومالكُها يعني قادرها، والمُلْكُ يعني الحُكْمَ والإرادة، والموجوداتُ كلُها مملكةٌ واحدةٌ لأنَّها مرتبطة بعضها ببعض. فَبَدَنُ الإنسان رغم كثرةِ أعضائهِ واختلافها لكنّها متعاونة على تحقيق العَرَض المدبّر الواحد وهو حقيقة الإنسان.

والعالَمُ رغمَ اتساع أعضائه فهي متعاونة على مقصود واحدٍ وهو الغاية التي اقتضاها الوجود الإلهي. فالله سبحانه مالكُ المُلكِ بقدر ما اقتدر القدرة الإلهية مطلقاً. واسم (مالك المُلك) هو اسم الله الأعظم كما جاء في بعض الروايات والأحاديث.

فمَنْ أكثر من ذكره نالَ الرفعة والرزق والعفو وكلَّ ما طلبه، شرط الإكثار والمواظبة على التلاوة مع إخلاص النيّة لله سبحانه. والله أعلم.

#### 72 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (ذو الجلال والإكرام):

الجلالُ هو صفةُ ذاتِهِ، الإكرامُ صفةُ فعلِهِ المقتضية على خلقِهِ. واسمه تعالى (ذو الجلال والإكرام) مختصّ بكرامةِ العالَم الآدميّ. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَغْضِيلاً {70})) صدق الله العظيم الإسراء

والإكرام هو الإنعام على عبيده الطائع والعاصبي، والمؤمن والكافر بإسباغ النعم وتتابع الآلاء والفضل العميم. وتكرّم الله سبحانه على عباده المؤمنين بأن أقامهم على خدمته وعَلَّمَهم أسباب قدرته، وأشهدهم حقائق درجاتهم في حياتهم.

وجلاله سبحانه عمَّ جميع الأكوان بهيبة جلاله ورهبته وعظمته إلى يوم القيامة.

ومَنْ واظب على هذا الاسم المعظم رزقه الله الهيبة والرفعة. والله أعلم.

## 73 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (المُقْسِطُ):

هو الذي ينصف المظلوم من الظالم، ويرد كيد الظالم في نَحْرِهِ، أو يرضى المظلوم من الظالم، وذلك غاية العدل والإنصاف ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى. والله سبحانه المحيط بدقائق ما كان وما يكون في العوالم، المُطَّلِعُ على ما تخفيه النفوسُ في الصدور، وما تظهره الأفعال والأقوال في جميع الأمور. وإنّ الله سبحانه يحب من عباده المتحلّين بهذا الاسم. يقول تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {9})) صدق الله العظيم سورة الحجرات

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم أطفأ الله غضَبَه وغضبَ الناس عليه. والله أعلم.

#### 74 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الجَامِعُ):

هو المؤلِّفُ بين المتماثلات والمتضادّات والمتباينات. وجَمْعُ اللهِ بين المتماثلات من حيث جَمَعَ الخُلْقَ الكثير من الإنسان على وجه الأرض ويحشرهم في صعيدٍ واحدٍ.

وجَمَعَ المتباينات من السموات والكواكب والهواء والأرض والبحار والحيوانات والمعدن، وهي مختلفة الأجناس، ويجمع بين كل الأشكال والألوان والطعوم والأصناف، وجمعَ الكُلَّ في العالم، وجمعَ المتضادّات بين الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة في أمزجة الحيوانات، وهي من المتنافرات المتضادّات.

ومَنْ أكثرَ من تلاوة هذا الاسم الشريف جَمَعَ الله بينه وبين أحبابه الغائبين. والله أعلم.

#### 75 - شَرْحُ إِسْمَيْهِ تَعَالَى (الغَنِيُّ) (المُغْنِي):

الغنيُ هو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيءٍ، لا في ذاتِهِ ولا في صفاتِهِ ولا اتّفاق له بغيره، بل يكون منزّها عن العلائق. والله تعالى هو الغنيّ المطلق، وبغناه يصيرُ مَنْ شاء غنياً. والمغني هو الذي لا حاجة له إلى أحدٍ من الخَلْق أصلاً. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اللهِ العظيم سورة فاطر ((15)) صدق الله العظيم سورة فاطر

الله سبحانه جَعَلَ الغنى في الإنسان، في غنى نفسه، فقد يكون الإنسانُ فقيراً جداً، ولكنّه مستغنٍ عن كلّ ما هو له - عدا الله سبحانه - فيصبح عند الفقراء والناس غنيّاً متحمّلاً. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ {273})) صدق الله العظيم سورة البقرة

أمّا الإنسان الراكض خلف الدنيا، الذي انقطعت صلته بربّه فهو فقير إلى العالم ويدعى بينهم فقيراً.

ومن أكثر من ذكر هذين الاسمين أغناه الله عن الناس وبارك له في رزقه وأعطاه البركة في الأعمال والأرزاق. والله أعلم.

#### 76 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (المَانِعُ):

هو الذي يردُ أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يخالفه من الأسباب المعدَّة للحِفظ، فالمانع قريب من معنى اسمه تعالى (الحفيظ)، فَمنْع إضافة السبب المُهلك إلى الشيء هو حفظٌ إلى المحسوس عن الهلاك وهذا مَنْعٌ.

فالمنعُ إيراد الحِفْظ، والحفظُ إيراد المنع. فكلُّ حافظٍ مانعٌ وليس كلُّ مانعٍ حافظاً إلاّ إذا كان مانعاً مطلقاً لجميع الأسباب المهلكة.

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم مَنَعَ الله عنه كلَّ شرِّ أو عدق يريدُ إيذاءه. والله أعلم.

## 77 - شَرْحُ إِسْمَيْهِ تَعَالَى (الضَّارُّ) (الثَّافعُ):

هو الذي يصدرُ منه الخير والشرّ، والنفعُ والضرُّ، وكلُّ ذلك منسوب إلى الله تعالى، إمّا بواسطة الملائكة والإنسِ والجمادات أو بغير واسطة. فلا السمُّ يقتلُ ويضرُّ بنفسه، ولا الملَكُ والإنسانُ ولا الشيطان أو شيء من المخلوقات أو الكواكب أو غيرها يقدّم خيراً أو شرّاً أو ضُرَّا بنفسه، بل ذلك أسبابٌ مسخّرةُ لا يصدّ عنها إلاّ ما سُخِّرتْ له، وإذا حَمَلَ ذلك بالإضافة إلى القدرة الإلهيّة، فالقلم بالإضافة للكاتب، والإنسان لن ينالَ ممّا سطّر القلم خيراً أو شرّاً، بل بما هو مسخّر للقلم في يد الله تعالى.

وإنّ الإكثار من تلاوة اسمه تعالى النافع يجلب الخيرات والرزق. والله أعلم.

## 78 - شَرْحُ إسْمِهِ تَعَالَى (النُّورُ):

هو الظاهرُ الذي ظَهَرَ كلّ الظهور، فإنَّ الظاهر في نفسه، المُظْهِر لغيره سُمِّي نُوراً، والنور قسمان: جسمي ومعنوي. فالنورُ المحسوسُ هو نورُ البصر وقد أودعَ اللهُ فيه كما أَوْدَعَ لذوي البصائر في أعين قلوبهم سرَّ التدبير والاعتبار فيظهر على حاسة البصر، ونوره ينقسم على: نور القلب ونور الإيمان ونور النفس ونور الروح ونور العقل ونور السرّ ونور الكشف.

فمن فاض عليه النور الإيماني قَبِلَ التكاليف الشرعية والأوامر الإلهية. وإذا قابلت عيونُ قلوبهم النورَ الإيماني كشفَ الله لهم عِلْمَ المُلْكِ وعالمَ تركيبهم وما أودعَ الله في أطوارهم.

ونور النفس من نور الروح، فمن استقامت نفسه بالطاعة والطهارة قابلت نور الروح من الله تعالى. ونور العقل من نور السرِّ، فمَنْ استقامَ عقلُه عرف دعاء ربِّه وخالقه، وأسقطَ مَنْ سِوَاه حتى ينظرَ بوجه السرِّ ويشاهد عجائب الملكوتيات.

ونور السرِّ من نور القرآن، فمَنْ ظهرَ سرَّه من ملاحظة الأعيان والغنى عن الخَلْق يتلقّى من أنوار التحقيق وحقائق المعارف وأنوار التجلّيات هذا النور الذي يسبح في أنوار القرآن، ونور القرآن هو نور الله تعالى وهو الكشف الأعلى. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (174)) صدق الله العظيم النساء

بسم الله الرحمن الرحيم ((الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.... {35})) صدق الله العظيم النور

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم المكرَّم أنار الله قلبَه بالإيمان وأكسبَه الهيبة والوقار بين الناس واستجابَ دعاءه. والله أعلم.

#### 79 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الهَادِي):

هو الذي فَطَرَ الذرّ <sup>178</sup> وهَدَى إلى معرفته حتّى أُجيبَتِ الدعوةُ وقد أضافَ اللهُ سبحانه الهدى اليه، بقوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ [73})) صدق الله العظيم آل عمران

ومَنْ سَلَكَ طريقاً إليه فقد هَدَى واهتدى. والله سبحانه هَدَى كلّ مخلوقٍ لمعرفته بدلائل إتقان صنع المخلوقات، وهَدَى العاصى إلى معرفته، وهدى الأطفال في صغرهم إلى الارتضاع، والطير

إلى الالتقاط في بقاع الأرض. ومن يلازم تلاوة هذا الاسم يهدي الله قلبه إلى العمل الصالح. والله أعلم.

#### 80 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (البَدِيْعُ):

هو البديع في ذاته لا يماثله أحد في صفاته ولا في حُكْمٍ من أحكامه، وأمرٍ من أوامره، فهو البديع المطلق، وليس بديع إلا الله تعالى. قَالَ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {101})) صدق الله العظيم الأنعام

فالله تعالى بديعُ السموات والأرض وجميع المخلوقات بغيرِ مثالٍ، وقد اخترعهم بلا معينِ ولا شريكِ ولا دليلِ ولا عمادٍ.

ومَنْ لازم ذكر هذا الاسم فتَحَ الله عليه المعرفة للإبداع وفتح قلبه وعقله لسرِّ الله في إبداعه. والله أعلم.

#### 81 - شَرْحُ اِسْمِهِ تَعَالَى (البَاقي):

هو الذي لا ينقطع وجودُهُ أبداً، وهو واجب الوجود لذاتهِ، ولكنّه إذا أَضيف إلى الذهن كان أتمّ للاستقبال فيسمّى باقياً، وإذا أُضيف إلى الماضي يُسمّى قديماً. والباقي هو الذي لا ينتهي تقديرُ وجوده بالماضي فهو أوّل أزليّ، والواجب الوجود بذاته يتضمّنُ جميع ذلك، والله سبحانه لم يتغيّر من ذاته شيءٌ قبلَ خَلْق الزمان ولم يكن للزمان عليه جريان ويبقى بعد الزمان على ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى هو الباقي الصمد القيّوم الأزليّ الحي الباقي في الأزل بعد زوال الأسباب والعلل.

ومن داوم على ذكر هذا الاسم فتح الله عليه أبواب الخير والمسرّات. والله أعلم.

#### 82 - شَرْحُ إسْمِهِ تَعَالَى (الوَارِثُ):

هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء المُلاَّك وذلك هو الله تعالى. وهو الباقي بعد فناء الخلائق أجمعين وإليه يرجع كلُّ شيء ومصيره، وهو القائلُ سبحانه والمُجيب بقوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ((يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ سُورة غافر سورة غافر

وقد ظنَّ الأكثرون ظنوناً لأنفسهم مالكاً ومُلْكاً فَكشفَ لهم في ذلك ليروا حقَّ اليقين وهي حقيقة ما يُكْشَف لهم.

ومن لازم ذكر هذا الاسم أورثه الله كلَّ ما يريد من نعيم وخيرات. والله أعلم.

#### 83 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الرَّشِيدُ):

هو الذي تساق إليه الأمور فيُحْسِنُ تدبيراتها إلى غايتها على سُنَنٍ واحدةٍ من غير إشارةٍ إلى مشير ولا إرشاد مرشدٍ، وليس ذلك إلاَّ الله تعالى وهو الذي أرشد الخلائق إلى هدايته بالرشد والصواب والسداد، وأَلْهَمَ الذاكرينَ التوفيقَ بالإقبال والاعتماد عليه.

ومن لازم ذكر هذا الاسم أرشده الله إلى الخير ووَفَّقه في حياته. والله أعلم.

#### 84 - شَرْحُ إِسْمِهِ تَعَالَى (الصَّبُورُ):

هو الذي لا تحملُهُ العَجَلَةُ على المُسَارَعةِ إلى الفعل قبل أوانه، بل يترك الأمور بقَدْرٍ معلوم ويجريها على سُنَنٍ معدودةٍ، ولا يؤخّرها عن أجلها المقدور، ولا يقدّمها على أوقاتها، ويودع كلّ شيءٍ في أوانه على وَجْهِ اقتضاه من الحكمة الإلهية. وهو على أقسامٍ: صَبْرُ الرُّوْحِ هو التلقّي لنعيم الجِنَان، وصَبْرُ القلب على ما أودعه الله تعالى، وصَبْرُ العقلِ على ما يقتضيه الدليلُ من الأفعال، وصَبْر الجسم على ما يقاسي من الأمراض والعلل. والعبدُ لا يُسمّى صبوراً لأنّه مقهورٌ عند العَجَلَةِ، والحقّ تبارك وتعالى منزّة عن العَجَلة، ولم يكنْ أحدٌ أكثر صبراً من الله تعالى، فهو ينظرُ العاصين في معاصيهم وهو قادر على إهلاكهم ولا يعذّبهم بذلك في الدنيا بل يمهلهم.

ومن داوم على ذكر هذا الاسم أصلح الله حاله وصبَّر قلبَهُ على صعاب الأمور، والله أعلم. تَمَّتُ شُرُوْحَاتُ أَسْمَاعِ اللهِ الحُسْنَى بِحَمْدِ اللهِ وَمنّهِ.

## 3 - حِكَمٌ وَمَوَاعِظٌ

ذكرت الكتبُ المقدسة كثيراً من المواعظ على لسان ربِّ العزَّةِ والجلالة سنذكر منها في هذا الفصل بعضاً من المواعظ والحِكم تحملُ الكثير من النفع لذوي الاعتبار، ولقلوبٍ مَلأها حُبُ الله وخشيتُهُ، ولعقولٍ صَفَتْ من كَدر المادّة وسعت نحو الخالق البارئ، سبحانه فهو لطيفٌ بعباده، قد دعاهم إليه رِفْقاً بهم وهو مستغنِ عن جميع المخلوقات. والحمد لله.

#### يَقُولُ اللهُ سُنبْحَانَهُ وتَعَالَى:

يا عبدي! وعزّتي وجلالي، وبهائي وكمالي! إنّي أعلمُ بكَ من حَالِكَ، وقبيح فِعَالِكَ ما لو عَلِم به أهلُكَ لَبغضوكَ، أو عَرَفَ به معارفُكَ أو جيرانك لَهجَروكَ، وإخوانُكَ لَرجموكَ، أو رؤوكَ على تلكَ الحالةِ وأنتَ مريضٌ ما عَلَّلُوكَ، أو ميّتٌ ما كفَّنوكَ، وأنا أسترُ عليكَ فلا يَطَّلعُ عليه غيري ولا يعفوه سواي، ولا يضرني ذلك ولا يبعدني منكَ إذا أبيْتَ. ولو أعرضتُ عنكَ ساعةً واحدةً، أو وكَّالتُكَ إلى سوايَ لحظةً واحدةً لَمَزَّقَتْ بكَ كلُ ممزَّقٍ، وزَلزلتْ بكَ الأرضُ، وتدكدكَتْ بكَ الجبالُ، ومحتُكَ الآثارُ، واختطفتكَ الذئابُ، وافترستُكَ السباعُ، وذرتُكَ الرياحُ، لكنِّي أُمهلُكَ بحلمي، وأسترُ عليك بكرمي، وأجودُ عليكَ بنِعَمِي ولا أعاجِلُكَ بنِقَمي، عَلَّ يَعْطِفُكَ عليَّ افتقارُكَ وحاجتُكَ إليَّ، وتذكّرُكَ وقوفكَ بين يديَّ فتستحي من قبيح فعلك وجرأتِكَ عليَّ.

#### يَا عَبْدِي!

تفعلُ سيئةً بعد سيئةٍ، وقبيحةً بعد قبيحةٍ، ورذيلةً بعد رذيلةٍ، وخَزيةً بعد خزيةٍ أنا أستحي منكَ حياءَ الكَرَم، وأنتَ لا تستحي مني حَيَاءَ النَّدَم.

#### يَا عَبْدِي!

هل رأيتَ مولىً يستعطفُ عبدهُ ويدعوه إليه ويَلْطِفُ بالسؤال عليه، كأنّه ذو حاجةٍ إليه. وها أنا أوصلك بكتبي وأراسلُكَ برُسُلي وأنتَ تعصي أمري، وتكذّبُ رُسُلي، لقد رضيتُكَ بنقصِكَ أما ترضاني بكمالي، وقد أحببتُكَ على قبحِكَ أفما يعجبُكَ جمالي؟ أما ترضاني أن أكون لك أنيسا أما يكفيك أن أكون لك جليساً، أين تجدُ مثلي حبيباً، وأين تجدُ أشفق مني طبيباً.

#### يَا عَبْدِي!

إن كُنْتَ لي طالباً وفيّ راغباً، فما بَيْننا حجابٌ ولا عَلى أبوابنا بوّابٌ أنا الذي إذا دُعِيَ أجاب، أنا الذي أجتبي إليّ من أشاء وأهدي إليّ من أناب، أنا الذي أخبرتُ عن كرمي، وأنا الغفّار لمَنْ تابَ، فلَسْتُ بعيداً مِنْك، ولا محجوباً عنك ولكن أنتَ حِجابُ نَفْسِك، هي تحجبُك عنّي وتبعدُكَ منّي، لأنّها تدعوك إلى حُضُوضها وتتقاضى منك حقوقها، وتستعبدُكَ في منافعها وسهواتها وتستخدمك في مصالحها ولذّاتها، ومَنْ هو خادمٌ لغيري وعبدٌ لسِوَاي فهو محجوب عنّي لا أنا منه ولا هو منّي. فيا عبدَ نفسِه! إذا كُنْتَ مستعبداً لشهواتك مستخدماً لشُبهاتِكَ قائماً بمألوفاتِكَ جارياً على قبيح عاداتك، نهارُكَ مثل البهائم هائم، وليلُكَ وقتَ الغنائم نائم فمتى تُرضي ربًا دائماً، متى تتفرّغ لخدمتي ومتى تشاهد جلوتي، ومتى تصلُحُ لمحبّتي.

#### يًا عَبْدِي!

المحبّةُ لا تحتملُ المزاحمة، والعبوديةُ لا تقتضي الشركة، فمن كان يرجو لقاء ربَّه فليعملْ عملاً صالحاً ولا يشرِك بعبادة ربِّه أحداً. يا عبدي من ادّعى محبّتي فأوّل شيءٍ يفتقدُ نفسَه، فإنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأرواحهم بأن لهم الجنة. يا عبدي ما تعرّفتُ إليكَ إلاَّ لتُدْبِرَ عن سواي، وما آثرتُك على كلّ شيءٍ إلاَّ لتترك كلَّ شيءٍ من أجلى.

#### يًا عَبْدِي!

إذا فاتكَ كُلُّ شيءٍ كُنْتُ لِكَ عِوضاً عن كُلِّ شيءٍ، فأنا كُلِّ شيءٍ وسواي لا شيء يا عبدي! كُلُّ شيءٍ هالكُ إلاَّ وجهي. ما خلقتُ كُلِّ شيءٍ إلاَّ ليَدُلَّكَ عليَّ، فإذا اشتغلتَ بما يَدُلُّكَ عليَّ يا مسكينُ فمتى تصلُ إليَّ؟

#### يًا عَبْدِي!

ما وصَلَ مَنْ وَصَلَ إلاَّ بإعراضهِ عن الكونين، وبَيَّن نِيَّتَه عن البينِ، وغيَّبَ نِيَّتَهُ عن الكيف والأين.

## 1 - مَجْمُوْعَةٌ مِنَ المَوَاعِظِ عَنْ لِسَانِ اللهِ تَعَالَى.

## المَوْعِظَةُ الأَوْلَى:

يقول الله عزَّ وجلَّ: عجبتُ لمَنْ أيقنَ بالموتِ كيف يفرخ، وعجبتُ لمَنْ أيقنَ بالحساب كيف يجمَعُ، وعجبتُ لِمَنْ أيقنَ بالآخرةِ كيفَ يستريخ، وعجبتُ لِمَنْ أيقنَ بالدنيا وزوالها كيف يطمئنُ إليها، وعجبتُ لِمَنْ أيقنَ باللسانِ جاهلٌ بالقلب، وعجبتُ لِمَنْ يشتغلُ بعيوب الناس ويترك عيوب نفسه، وعجبتُ لِمَنْ يعلمُ أنّه يموتُ ويدخلُ القبرَ وحدَهُ ويحاسَبُ وحدَه كيف يستأنِسُ بالنّاس لا إله إلاّ أنا حقًا مَنْ

## المَوْعِظَةُ الثَّانِيَةُ:

يقول الله تبارك وتعالى: شَهِدَتْ نفسي أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، ومحمّد رسولي، ومَنْ لم يرضَ بقضائي ولم يصبر على بلائي، ولم يشكر نعمائي ولم يقنع بعطائي فليعبد ربّاً سواي، ومَنْ أصبحَ حزيناً على الدنيا فكأنّما هو ساخطٌ عليّ، ومَنْ شكا مصيبة فقد شكاني، ومَنْ دخل على غنيّ فتواضَعَ له من أجل غِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلْثُ دِيْنِهِ، ومَنْ لَطَمَ وجهَهُ على ميّتٍ فكأنّما حاربني، ومَنْ لم يبالِ من أي باب يأكلُ لم أبالِ من أي باب أدخلُه جهنّم، ومَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ وَرَثْتُهُ عِلْمَ ما لم يَعْلَمْ، ومَنْ طال أملُه لم يخلص عَمَلُهُ.

#### المَوْ عِظَةُ الثَّالثَةُ:

يقول الله تبارك وتعالى: يا بْنَ آدمَ اِقنَعْ تَسْتَغْنِ واتركِ الْحَسَدَ تسترحْ، واجتنبِ الحرامَ يخلص دينُكَ، ومَنْ تركَ الغيبةَ ظهرتْ محبَّتُهُ، ومَنْ اعتزل عن الناس سَلِمَ منهم، ومَنْ قلَّ كلامُهُ كَمُلَ عَقْلُهُ، ومَنْ رَضِيَ بالقليل فقد وَثَقَ بي، يا بْنَ آدم! أنت بما تعلَمُ ما تعملُ فكيفَ تطلبُ عِلْمَ ما لَمْ تَعْلَمْ.

يا بْنَ آدم أنت تعملُ للدنيا كأنّكَ لا تموت غداً، وتجمعُ كأنّك مخلّداً. يا دنيا! احرمي الحريصَ عليكِ، واتبعي الزاهدَ فيكِ، وكوني حُلوةً في أعين الناظرين.

## المَوْعِظَةُ الرَّابِعَةُ:

يا بْنَ آدم! من أصبحَ حزيناً على الدنيا لم يزدد من الله إلاَّ بُعداً وفي الدنيا إلاَّ كَدَّا، وفي الآخرة إلاَّ جُهْداً، وألزمَ اللهُ قلبَهُ همَّا لا ينقطعُ عنه أبداً. يا بْنَ آدم! كُلُّ يومٍ ينقصُ من عُمرِكَ وأنتَ لا تعلم، وآتيك برزقكَ كُلَّ يومٍ وأنتَ لا تحمدُ لا بالقليل تقنعُ ولا بالكثير تشبعُ.

يا بنَ آدمَ! ما من يومٍ إلا ويأتيكَ رزقُك، وما من ليلةٍ إلا وتأتيني الملائكة من عندك بعملٍ قبيحٍ، تأكلُ رزقي وتعصيني وأنت تدعوني، خيري إليكَ نازلٌ وشرُكَ إليَّ طالعٌ، فنعْم المولى أنا، ونعمَ النصيرُ أنا لَكَ، وبئسَ العبدُ أنت لي، تسألني فأعطيكَ وأسترُ عليك سوءةً بعد سوءةٍ، وفضيحةٍ بعد فضيحةٍ وأنا أستحي منك وأنت لا تستحي مني، تنساني وتذكرُ غيري وتخافُ الناسَ وتأمَنُ منّى، وتخاف مَقْتَهُم ولا تخاف من غضبي.

## المَوْعِظَةُ الخَامِسنةُ:

يقول الله تبارك وتعالى: يا بْنَ آدمَ لا تكُنْ مِمَّنْ يقُصُّ التوبةَ ويطوِّلُ الأملَ ويرجو الآخرة بغير عَمل، يقولُ قولَ العابدين، ويعملُ عملَ المنافقين، إن أُعْطِهِ يقنعْ وإن أمنعْ لم يصبرْ، يأمرُ بالخير ولم يفعلْه، وينهي عن الشرِّ ولم ينتهِ عنه، يحبُّ الصالحين وليس منهم وينتقصُ المنافقين وهو منهم، يقولُ ما لا يفعلُ ويفعلُ ما لا يؤمرُ، سَيتَوَقَّى وما يُوَقِّي، يا بْنَ آدمَ! ما من يوم جديدٍ إلاَّ والأرضُ تخاطبُكَ في قولها، تقولُ لكَ: يا بْنَ آدمَ تمشي على ظهري ومصيركُ إلى بطني، وتضحكُ على ظهري ثمّ تحزنُ في بطني وتأكلُ الشهواتِ على ظهري ويأكُلكَ الدودُ في بطني.

يا بْنَ آدمَ! أنا بيتُ الوحدةِ وأنا بيتُ الظلمةِ وأنا بيتُ الحيلةِ فاعمرني ولا تخرّبني.

#### المَوْعِظَةُ السَّادِسنةُ:

يقول الله تبارك وتعالى: يا بْنَ آدم ما خلقتكُم لأُستكثرَ بكم من قِلَّةٍ، ولأستأنِسَ بكم من وَحْشَةٍ، ولا لأستعين بكم بل خلقتكُم لتعبدوني طويلاً، وتشكروني كثيراً، وتسبّحوني بُكرةً وأصيلاً يا بْنَ آدم لو أنَّ أَوَّلكم وآخركم، وحُرَّكُمُ وعبدَكم، وإنسَكَمُ وجِنَّكم اجتمعوا على طاعتي مازاد في مُلكي

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ولو أَنَّ أُوَّلِكم وآخركم وحيَّكم وميِّتكم وصغيركم وكبيركم اجتمعوا على معصيتي ما نقَّص ذلك من مُلْكي مثقال ذرَّةٍ. ومَنْ جاهَدَ فإنَّما يجاهدُ لنفسِهِ إنَّ الله غنيٌّ عن العالمين. يا بْنَ آدمَ كما تؤدي وكما تعمَلُ يُعْمَلُ معك.

## المَوْعِظَةُ السَّابِعَةُ:

يقول الله تبارك وتعالى: يا عَبيدَ الدنانيرِ والدَّراهمِ إنِّي خَلَقْتُها لِتَأْكلوا بها رزقي وتلبسوا بها ثوبي وتسبِّحوني وتقدّسوني، ثمّ أراكم تأخذون كتابي فتجعلونه وراء ظهوركم وتأخذون الدنانير والدّراهم فتجعلونها فوق رؤوسكم. ورفعتُم بيوتكم وخفضتُم بيوتي فلا أنتم أخيارٌ ولا أنتم أحرارٌ بل أنتم عَبيدُ الدنيا وجُمَّاعُ أموالِهَا، مَثَلُكم مَثَلُ القبورِ المُجصَّصةِ يُرى ظاهرُهَا مليحاً وباطنُها قبيحاً. وتحبّوني بألسنتكم الحلوةِ وأفعالِكُم الجميلة، وتباعدوني بقلوبكم القاسية الخبيثةِ. يا بن آدم أخلِصُ عملكَ ولا تسألني، وأنا أُعطيكَ أكثر ممّا تطلب من السائلين.

## المَوْعِظَةُ التَّامِنَةُ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدم لم أخلقْكُم عَبَثَاً، ولا خلقتُكم سُدْىً وما أنا بغافلٍ عَمَّا تعملون، ولِن تنالوا ما عندي إلا بالصبر على ما تكرهون في طَلَبِ رضاي، والصبرُ لكم على طاعتي أيسرُ لكم من عَذَابِ الآخرةِ. يا بْنَ آدمَ كلُّكُمُّ ضَالٌ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ وكلُّكُم هَالِكٌ إلا مَن نجَيْتُهُ، وكلُّكم سَيّءٌ إلا مَنْ عَصَمتُهُ، فتوبوا إليَّ أرحمُكُم ولا تهْتِكُوا أسرارَكم عند مَنْ لا يخفى عليه سِرُكم.

#### المَوْ عِظَةُ التَّاسِعَةُ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدم تلعنونَ المخلوقِينَ فتُرَدُّ اللعنةُ عليكم. يا بني آدمَ استقامت السَّمواتِ بالهَوَاءِ بِلا عَمَدٍ باسم واحدٍ من أسمائي، ولا تستقيمُ قلوبُكم بألفِ موعظةٍ مِنّي.

يا أيُّها الناسُ كما لا يَلينُ الحجرُ الناقِعُ بالماءِ، كذلك لا يؤثِّرُ الوعظُ في القلوب القاسيةِ. يا بني آدمَ تشهَدُون أنَّكُم عِبَادُ اللهِ ثمّ تعصُونَهُ، وكيف تزعمون الموت حقًا وأنتم له كارهون، وتقولون بألسنتِكُم ما ليس في قلوبكم وتحسبونَهُ هَيِّناً وهو عند اللهِ عظيمٌ.

#### المَوْعِظَةُ العَاشِرَةُ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا أهل الكتاب قد جاءكم برهانٌ من ربِّكم وشفاءٌ لما في الصدور، فإن لم تحسِنُوا إلاَّ لِمَنْ أحسَنَ إليكم، ولا تَصِلُوا إلاَّ مَنْ وَاصَلَكُم، ولا تكلِّموا إلاَّ مَنْ كَلَّمَكُم، ولا تطعموا إلاَّ مَنْ أكرمكم فليس لأحدٍ فَضْلٌ.

إنّما المؤمنين الذين آمنوا باللهِ ورسولِه الّذينَ يحبُّونَ مَنْ هَجرَهُمْ ويُكرِمُون مَنْ أهانَهُم، وإنّي عليمٌ خبيرٌ.

## المَوْعِظَةُ الحَادِيَةُ عَشْرَةَ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا أيها الناسُ إنّما الدنيا دار مَنْ لا دارَ لَهُ، ومَالُ مَنْ لا مَالَ له، ولها يجمَعُ مَنْ لا يقينَ له، وعليها يَحْرِصُ مَنْ لا توكُل له ويطلبُ شَهَواتِها مَنْ لا معرفة له.

مَنْ أراد نِعْمةً زائلةً وحياةً منقطعةً فقد ظَلَم نفسه وعَصَى ربَّهُ ونَسِيَ الآخرةَ وَغَرَّتْهُ دُنياه وأراد ظاهِرَ الإثم وباطنَه إنَّ الذين يكسَبُونَ الإثم يخسرون بما كانوا يفترون.

يا بني آدمَ! راعوني وتاجروني وعاملوني وسَلِّفُوني فربحكم عندي ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَر على قلب بشر، ولا تنقصُ خزائني ولا ينفد ما عندي وأنا الوَهَّابُ الكبيرُ الكريمُ.

## المَوْعِظَةُ التَّانِيَةُ عَشْرَةَ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بني آدم اذكروا نِعْمتي التي أنعمتُ عليكم وأوفوا بعَهْدي أُوْفِ بعَهْدِكم وإيَّاي فارهبوني، وكما لا يُهْتَدَى إلى السبيل إلاّ بدليل، فإنه ليس طريقٌ إلى الجنة إلاَّ بالعلم.

وكما لا تجمعون المالَ إلا بالنصبِ كذلك لا تدخلون الجنة إلا بالصبر على عبادتي، وتقرّبوا إليّ بالنوافل واطلبوا رضاي برضى المساكين عنكم وارغبوا في رحمتي بمجالس العلماء فإنّ رحمتي لا تفارقهم طرفة عين.

يا بنَ آدم! اسمعْ ما أقولُ: مَنْ تكبَّر على مسكينٍ حَشَرْتُهُ يومَ القيامة على صورة الذئب، ومَنْ تواضَعَ على العالم رفعتُهُ في الدنيا والآخرة، ومَنْ هَتَكَ سِتْر مُسْلمٍ هتكْتُ سِترَهُ سبعين مَرَّةً، ومَنْ أهان فقيراً فقد بارزَني بالمُحاربة، ومَنْ آمَنَ بي صَافَحَتْهُ الملائكة في الدنيا والآخرة.

## المَوْعِظَةُ الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بنَ آدم! كم من سراجٍ قد أطفأته الريح، وكم من عابدٍ أفسَده العُجْب، وكم من غني أفسَده الغِنى، وكم من صحيحٍ أفسَدته العافية، وكم من عالم أفسَده العِلْم، فلولا مشايخ رُكَّع، وشباب خُشَع، وأطفال رُضَع، وبهائم رُتَّع، لجعلت السموات من فوقكم حديداً، والأرض صفصافاً والتراب رماداً، وَلَمَا أنزلت عليكم من السماء قَطْرَاً، وَلما أنبت لكم في الأرض من حَبَّةٍ ولصَبَبْتُ عليكم العَذاب صَبَاً.

## المَوْعِظَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بنَ آدم! أطيعوني بقَدْرِ حاجتكم إليّ، واعصوني بقَدْرِ صبرِكُم على النار ولا تنظروا إلى حالكم المتأخّرة، وأرزاقكم الحاضرة، وذنوبكم المستترة، وكلُ شيءٍ هَالكُ إلاّ وجهي، ولي الحكْمُ وإليّ ترجعون.

#### المَوْعِظَةُ الخَامِسنةُ عَشْرَةَ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بنَ آدم! دِينُكُمْ لحمُكُم ودَمُكُمْ، إنْ صَلُحَ دِينُكُمْ صَلُحَ لحمُكُم ودَمُكُمْ، وإنْ فَسَدَ دِينُكُمْ فَسَدَ لحمُكُم ودَمُكُمْ، ولا تكونوا كالمصباح يحرِقُ نَفْسَهُ ويضيءُ للناس.

يا بنَ آدم! أخرِجْ حُبَّ الدنيا من قلبكَ فإني لا أجمعُ حُبّي وحُبّ الدنيا في قلبٍ أبداً، وأرفِقْ في الرزق، فالرزق مقسوم، والحريصُ محروم، والبخيلُ مذموم والنعمة لا تدومُ والأجلُ مَعْلُوم، وخيرُ حكمةٍ خشيةُ الله، وخيرُ الغنى القناعةُ، وخيرُ الزاد التقوى وخيرُ ما أتي في القلوب اليقينُ وخيرُ ما أعطيتُم العافيةُ، وشرُ سلاحكم الكذبُ وشرُ النصيحة النميمةُ، وما ربُكَ بظلام للعبيد.

## المَوْعِظَةُ السَّادسنةَ عَشْرَةَ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا أهل الكتاب لِمَ تقولون ما لا تفعلون، وَكَمْ تُنْهَوْنَ فلا تنتهون وكَمْ تُنهَوْنَ فلا تنتهون وكَمْ تَجمعونَ مالا تأكلون وكَمْ تؤخِّرون توبةً يوماً بعد يومٍ وعاماً بعدَ عامٍ أعندكم من الموت أمانٌ، أم بينكم براءة من النار، أم تحقَّقْتُم بالجنان أم بينكم وبيني عهدٌ...؟!.

بَطَرَكُم النعيمُ وأفسدكم الإحسانُ وغرَّكمُ من الدنيا طولُ الأمل، فاغتنموا الصحَّة والسلامة فأيَّامُكم معلومةٌ وأنفاسكم معدودةٌ وأسراركم مكشوفةٌ وأستارُكم مهتوكةٌ، فاتَّقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقدِّموا لأنفسكم ما بقي في أيديكم.

## المَوْعِظَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدمَ! إعمل بما أمرتُكَ به، وانتهِ عمّا نهيتُكَ عنه، يا بْنَ آدمَ! قولُكَ مليحٌ وباطنُكَ قبيحٌ فأنتَ مع الهالكين، يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يا بْنَ آدمَ لا يدخلُ الجنَّةَ إلا مَنْ تواضع لعظمَتي وقَطَعَ النهار بذكْرِي وكَفَّ نفسَهُ عن الشهوات من أجلي، فإنّي آوي الغريبَ وآمنُ الفقيرَ، وأُكْرِمُ اليتيمَ وأكونُ كالأبِ الرَّحُوم، فمن كانت هذهِ صفتَهُ كُنْتُ له مجيباً إذا دعاني، وإنْ سألني أعطيتُهُ.

## المَوْعِظَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ:

يقول اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدمَ! لِمَ تتنكَّرُ لي وإلى متى تكفُّرُ بي، وإلى متى تتناساني ولم أستوجبْ ذلكَ، ولستُ بظلاّم للعبيد، وإلى متى تجْحَدُ نعمتي وليس لكَ ربِّ غيري، وإلى متى تستخفُ بكتابي ولم أكلِفْكَ ما لا تطيق، وإلى كم تُجافيني ولم أجافيك وإذا مرضت فأيُ طبيبٍ يشفيكَ من دوني وكم شكوتني وأسخطتَ قَضَايَ عليكَ، فإذا أرسلتُ السماءَ عليكم مِدْراراً قُلْتُم مطرْنَا بهذا النجم وأنا الذي أنزلتُ عليكم، ورحمتي قَدَرٌ مقدورٌ مكيولٌ معدودٌ موزونٌ، وإذا وَجَدَ أحدُكم قُوْتَ ثلاثةِ أيامٍ وقال: أنا بِشَرِّ، ولستُ بخيرٍ فقد جَحَدَ نعمتي.

ومَنْ مَنَعَ الزكاةَ مِنْ مَالِهِ فقد استخفَّ بكتابي وإذا عَلِمَ وَقْتَ الصَّلاةِ ولم يفرَغْ لها فقد غفل عني.

#### المَوْعِظَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةً:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدمَ! اصبرْ وتواضعْ، أرفعك، واشكرني أزيدكَ، واذكُرني أذكركَ واستغفرني أغفر لك وادْعُني أستجِبْ لكَ، وتُبْ إليَّ أَتُبْ عليكَ واسألْني أُعْطِيكَ، وَصِلْ رَحْمَكَ أَزِدْ في أَجَلِكَ، واطْلُبِ العافية بِطُوْلِ الصحّةِ والسلامةِ والوحدةِ والإخلاصِ في الوَرَعِ والرغبةِ في التوبةِ والغنى في القَنَاعة.

يا بْنَ آدمَ! كيفَ تطمعُ في جَلاَءِ القَلْبِ مع كَثْرَةِ النومِ، وكيف تطمعُ في الحِلْمِ مع الدنيا، وكيفَ تطمعُ في الجنَّةِ بلا عَمَلٍ صَالح.

## المَوْعِظَةُ العُشْرُوْنَ:

أَيُّهَا النَّاسُ! لا عيش كالتدبير، ولا وَرَعَ كالكَفِّ عن الأذى، ولا شفيع كالتوبةِ، ولا عِبَادةَ كالعِلْمِ، ولا صَلاَةَ كالخَشْيَةِ ولا ظَفَرَ كالصَّبْرِ، ولا سعادة كالتوفيق، ولا زَيْنَ أَزِيْنَ من العقلِ، ولا رفْقَ آنَسُ من الحِلْم.

يا بْنَ آدمَ! تَعْرَّعْ لعبادتي أَمَلاً قلبَكَ غِنَى وأبارِكْ في رزقِكَ وأُحِلُّ في جسمِكَ راحةً، ولا تغفل عن ذكري فإن تَفْعَلُ أملاً قَلْبَكَ فَقْراً وبَدَنكَ تَعَبَاً ونَصَباً، وصَدْرَكَ هَمَّاً. ولو أبصرْتَ ما بقي من عمرِكَ لَزهِدْتَ فيما بقي من أَمَلِكَ.

يا بْنَ آدمَ! بعافيتي قَوِيْتَ على طاعتي، وبتوفيقي أَدَّيْتَ فريضتي وبرزْقي تقوَّيْتَ على معصيتي، وبمشيئتي ما تشاء لنفسِك، وبنعمتي قُمْتَ وقَعَدْتَ، وفي كَنَفِي أمسَيْتَ وأصبَحْتَ، وفي فضْلي عِشْتَ وفي نعمتي تقَلَّبْتَ وبعافيتي تحمَّلْتَ، وتنساني وتذكر غيري فلِمَ لا تشكرني.

#### المَوْعِظَةُ الحَادِيَةُ وَالعُشْرُوْنَ:

#### يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

يا بْنَ آدمَ! الموتُ يكشفُ أسراركَ، والقيامةُ تتلو أخبارَكَ، والعذَابُ يهتِكُ أستارَكَ، فإذا أذنبْتَ ذَنْباً فلا تنظر إلى عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ وإذا رُزِقْتَ رِزْقاً فلا تنظر إلى قِلَّتِهِ وَلَكَنْ أُنْظُرْ إلى عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ وإذا رُزِقْتَ رِزْقاً فلا تنظر إلى قِلْتِهِ ولكن انظرُ إلى رِزْقِكَ وتحقَّقِ الذَّنْبَ الصغيرَ فَإِنَّكَ لا تدري بأيّ ذَنْبٍ عصيتَهُ، ولا تَأْمَنْ مَكْرِي فَإِنَّ مَكْري أَخْى عليكَ من دبيبِ النملةِ السوداء في الليلةِ الظلماءِ.

يا بْنَ آدمَ! هَلْ عَصَيْتَني فذكَرْتَ غَضَبي، وهل أَدَيْتَ فريضتي كَمَا أَمَرْتُك؟ وهل آسَيْتَ المسكين من مَالِك، وهل أحسنْتَ إلى مَنْ أساءَ إليك؟ وهل عَفَوْتَ عَمَّنْ ظَلَمَك؟ وهل واصَلْتَ من حَرَمَك؟ وهل لأطفْتَ مَنْ خَانَكَ وَهَلْ كَلَّمْتَ مَنْ هَجَرَك، وهل أَدَبْتَ وَلَدَكَ وهل أرضيْتَ جيرانَك؟ وهل ساءَلْتَ العلماءَ عن أمْرِ دِيْنِك؟ فإنّي أنظرُ إلى قلوبكم لا إلى صُوركم ومحاسنكم، وأرضى بهذه الخصال منكم.

## المَوْعِظَةُ الثَّانِيَةُ وَالعُشْرُوْنَ:

(يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمُوتَنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) مَا مَثَلُ العِلْم بلا عَمَلِ إلاَّ كَمَثَلِ البَرْقِ بلا مَطَرٍ ومَثَلِ القَوْس بلا وَتَرٍ، وَمَثَلُ المالِ بلا زكاةٍ كَمَثَلِ مَنْ يزرع المِلْحَ، ومثلُ العِلْم عند الأحمقِ كَمَثَلِ الدُّرِ والجواهر عند البهائم، ومَثَلُ القلب القاسي مع العلم كَمَثَلِ حَجَرٍ ناقعِ في الماء، ومَثَلُ الموعظةِ عند مَنْ لا يرغب فيها كَمَثَلِ مُزمِّرٍ بين القبور، ومَثَلُ الصَّدقَةِ من الحرام كَمَثَلِ مَنْ يغسِلُ قَذْرَةً عن ثوبه ببوله، ومَثَلُ الصلاةِ بلا زكاةٍ كمثَلِ جُثَّةٍ بلا رُوْحٍ، ومَثَلُ العَمْلِ بلا تَوْبةٍ كَمَثَلِ البِنَاءِ بلا أساسٍ.

يا بْنَ آدمَ! لا يستقيمُ دِيْنُكَ حَتَّى يستقيم لسانُكَ، ولا يستقيم لسانُكَ حتّى تستحي من رَبِّكَ. يا بْنَ آدمَ! أكْثِرِ الزَّادَ فإِنَّ الطريقَ بعيدٌ وَجَدِّدِ القيامَ للهِ فإنَّ الصراطَ دقيقٌ وأخْلِصِ العملَ فإنَّ الناقِدَ بصيرٌ. وبقْدر مَيْلِكَ للدنيا أخرجُ محبَّتى من قلبكَ فإنَّى لا أجمعُ حُبّى وَحُبَّ الدنيا في قلبِ واحدٍ أبداً.

يا بْنَ آدمَ! تورَّعْ تعرفني، وارجِعْ تراني، وتجرَّدْ لعبادتي تصل إليَّ فأنا الله لا إله إلاَّ أنا لا شبيه لي، ولا سلطان كسُلْطاني فأنا الربُّ فاعرفوني، وأنا المُنْعِمُ فاشكروني، وأنا الحافِظُ فاحفظوني، وأنا الناصر فاستنصروني، وأنا الغافر فاستغفروني وأنا المقصودُ فاقصدوني، وأنا المعطي فاسألوني، وأنا المعبود فاعبدوني، وأنا العليمُ فاحذروني، فلو أحببتم عبادتي كَمَا تحبُّونَ الدنيا لأكرمُتكُمْ كرامةَ المُرْسَلين، فلا تُمِيْتُوا قلوبَكم للدنيا فزوالها قريب.

## 2 - مَوَاعِظُ وَحِكَمٌ مُتَفَرِّقَةً.

#### 1- أَوْحَى اللهُ سُبْحَانَهُ إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السَّلامُ:

أنْزِلْنِي من نفسِكَ كَهمِّكَ واجْعَلْنِي ذُخْراً لكَ في معادِكَ، وتقرَّب إليَّ بالنوافل أُحبُّكَ ولا تُولِّ غيري فأخذلُكَ، اصبر على البلاءِ وَإِرْضَ بالقضاءِ وكُنْ لَمَسَرَّتي فيك، فإنَّ مَسَرَّتي أن أُطاعَ فلا أُعصى، وكُنْ منِي قريباً وَأَحيي ذِكري بلسَانِكَ ولْتَكُنْ مودَّتي في صدرِكَ، تيقَّظ من ساعات الغَفْلة، واحكمْ في لطيفِ الفِطْنَةِ، وكُنْ لي راغباً راهباً، وأَمِتْ قلبَكَ في الخَشْيَةِ لي، وَرَاعِ الليلَ لحقِّ مَسرَّتي، وأَطْمِ نهاركَ ليومِ الريِّ عندي ونافِسْ في الخيرات جهدَكَ، واعترف بالخير حيث توجَّهْت، وقُمْ في وأظم نهاركَ ليومِ الريِّ عندي ونافِسْ في الخيرات جهدَكَ، واعترف بالخير حيث توجَّهْت، وقُمْ في

الخلائق بنصيحتي، واحكُمْ في عبادي بعَدْلي، فقد أنزلْتُ عليك شفاءَ وسواس الصدور من مرضِ النسيانِ وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا تكُنْ حَلْساً كأنَّكَ مقبوضٌ وأنتَ حَيٌّ تتنفَّسُ.

يا عيسى بن مريم! ما آمنَتْ بي خليقة إلا خشعَتْ، ولا خشعَتْ إلا رَجَتْ ثوابي، فأشهدُكَ أنّها آمنة من عقابي ما لمْ تُغيِّر أو تبدِّلْ سُنتي. يا عيسى بن مريم البكر البتول! إبكِ على نفسِكَ أيّامَ الحياة بكاء من وَدَّع الأهلَ وقَلاَ 179 الدنيا وترك اللَّذَات لأهلها، وارتفعت رغبتُه فيما عند إلهه، وكُنْ في ذلك قليل الكلام، وتُغشِي السلام، وكُنْ يقظان إذا نامت عيون الأبرار حَذَار ما هو آتٍ من أمْرِ المَعَاد، وزلازل شدائد الأهوال قبل أن لا ينفع أهلٌ ولا مالٌ، واكحلُ عينك بملول الحزن إذا ضحك البطّالون، وكن في ذلك صابراً محتسباً، فلو رأتْ عيناك ما أعددتُ لأوليائي الصالحين ذاب قلبُك وزهقتْ روحُك.

#### 2 - قَالَ هِرمِسُ الْهَرَامِسنة عَلَيْهِ السَّلاَمُ:

اعلموا واستيقَّنوا أنَّ تقوى الله هي الحكمةُ الكبرى والنعمةُ العظمى، والسببُ الدَّاعي إلى الخيرِ والفاتحُ لأبواب الفَهْمِ والعَقْلِ، لأنَّ الله سبحانه لمَّا أحبَّ أولياءه وعباده وَهَبَ لهم العقلَ، واختصَ أنبياءَهُ ورُسُلَهُ برُوح القُدْسِ فكشفَ لهم عن سرائرِ الديانةِ وحقائقِ الحكمةِ ليَنْتَهُوا عن الضلال ويتبعوا الرشاد.

#### وقال:

استشعروا واتَّبِعوا الديانة، وعَوِّدُوا أنفسَكم الوقارَ والسكينة، وتحلَّوا بالآداب الحسنةِ الجميلةِ، وتروُّوا في أموركم ولا تعجلوا ولاسيما في مجازاة المسيء، واجعلوا الحياة مَلْءَ وجوهكم والخيفة من اللهِ حَشْوَ جنوبكم، وتدبَّروا بالصحة والاستقامة واحذروا الندامة، فبسلوكِ هذا السبيل تصيرُ النفسُ حُرَّةً مُعْتَقَةً من رقي الجهالةِ وعبودية الحداثةِ.

#### وقال:

تأدَّبوا بآداب الله التي دعاكم إليها وأمركم بحفظِها، واتَّبعوا الحكماءَ والعلماءَ وخُذوا عنهم الفضائلَ، ولتكُنْ شهواتكم مصروفة إلى طلب الحمد واستحقاق المدح، ولا تصرفوها إلى الشرور ومَقَابح الأمور، وتحرَّزوا واهربوا من المآكل والمشارب الخبيثة، واجتنبوا المكاسب الدنيوية فإنّها وَإِنْ

ملاَّتُ أكياسكم من المال فإنَّها تُفرِّغُ قلوبكم من الإيمان، وعودوا أنفسكم إكرامَ الأخيار والأشرار، أمَّا الأخيارُ فمن أجل خيرهم، وأمَّا الأشرار فمن أجل استكفاف شرّهم.

## وقال:

لا تحبُوا كثرة الضحكِ والهَزْلِ، ولا تظنُوا بالناس، وإنْ ظهرتم على أحدٍ من عاهة أو عورةٍ أو حالةٍ مذمومةٍ فلا تعيبوه ولا تضحكوا منه واعتبروا وارجعوا إلى الله فإنَّ البشرية وأنتم من طينةٍ واحدة خُلِقْتم، وليس الضاحك يأمن أن يناله مثله، والواجب عليكم إذا رأيتم ذا البلوى أن ترفعوا أنظاركم إلى الله سبحانه وتحمدوه على العافية.

# وقال:

أكثروا من الصمت في المحافل، ولا تُطْلِقُوا ألسنتكم بحضرة المتحفّظين عليكم بما عسى أن يجعلوه سلاحاً يضربونكم به. ولا يمكن أن يكون الإنسانُ عادلاً وهو غير خائف من الله عزّ وجلّ، وإنّما يكون العدلُ عدلاً إذا استكثروا من خشية الله وبذلك يكسبون روح القدس يوم القيامة وتفتح لهم أبوابُ الفردوس وعالمُ النور حتّى تسيحَ أنفسهم مع النفوس المطهّرةِ العادلةِ مع الله سبحانه وتعالى والمستحقّة للحياة الدائمة الأبديّة.

# وقال:

نَفِّسُوا عن المكروبين، وفَرِّجُوا عن المحزونين، وافتدوا الأسرى وعَالجوا المرضى واكْسُوا العورات، وأضيفوا الغرباء، وأطعموا الجياع واسْقُوا العِطَاشَ وعَزُّوا أهل المصائب وخلِّصُوا المظلومين ممَّن ظلمَهم.

ولا تزيدوا المحزونين حُزناً ولا تصيروا لهم مع خطوبِ زمانهم عوناً، بل سَلُوهم وعزُّوهم وعزُّوهم وعاونوهم وعاضدوهم وواسُوهم بالقول الحَسَنِ والفِعْلِ الجميل وإن كانوا ممَّن سَلَفوكم الإساءة فاغفروا لهم واقتصروا على ما نالهم من العقوبة.

# و قال:

لا ينبغي لطالب الحكمةِ أن تكون طِلْبتُهُ إِيَّاها ورغبتهُ فيها لثَوابٍ عليها، وثمَنٍ لها، ولكن ينبغي له أن يكون ذلك رغبةً منه لنفسه فيها لفضلها على كل شيء سواها. ومَنْ فَضَّلَ العلماء وقصد العدل واستفاد العمل الصالح واجتهدَ في طلبِ الحكمة وتزيَّن بالآداب أصاب ما يرغب فيه من خير الدنيا والآخرة.

## وقال:

ما أقلَّ المعرفة مع غلبة الشهوة، وما أكثر منفعة قلَّة المعرفة مع مَلْكِ الشهوة.

# 3 - قال بعضُ الحكماء:

علامةُ التوبة أربعٌ: الإقرار بالذنب والندم عليه، والرجوع عنه، وعدم العودة إليه.

وعلامةُ التوبةِ النَّصوح ثلاثٌ: حُب الخَلْوةِ، وإسبال الدمعة، والمحاسبة للنفس عن كلّ شهوةٍ.

# وقال بعض العلماء:

فما العجيبُ ومَا الأعجبُ، وما القريبُ وما الأقرب، وما الصعبُ وما الأصعب، وما الواجبُ وما الأوجبُ؟

فأمًا العجيبُ فهي الدنيا، والأعجبُ المتعلِّقُ بها رغم فنائها، وأمًا القريبُ فالقيامة قريبة، ولكنَّ الموتَ منها أقربُ، وأمًا الصعبُ فالنزول إلى القبر صَعْبٌ ولكنَّ النزولَ بلا زادٍ إليه أصعبُ، وأمًا الواجبُ فالتوبةُ واجبةٌ ولكنَّ المبادرةَ إليها أوجبُ.

# قيل لفيثاغورس الحكيم:

مَنْ الذي يَسْلَمُ مِنْ مُعَاداة الناس؟

فقال: مَنْ لم يظهر منه خيرٌ ولا شرّ.

فقيل: وكيف ذلك؟

قال: لأنّه إنْ ظهرَ منه خيرٌ عَاداهُ الأشرارُ، وإن ظهر منه شرِّ عادَاه الأخيارُ والأُوْلى أفضلُ.

وكان معروف الكرخي يقول: الدنيا أربعة أشياء: المالُ والكلامُ والطعامُ والمنامُ. فأمَّا المالُ فهو يُطغِّي، وأمَّا الكلامُ فهو يُلهِّي وأمَّا الطعامُ فهو يُقسِّي، وأمَّا المنامُ فهو يُنسِّي.

# وقال كَعْبُ الأحبار:

حفظتُ اثنتي عشرةَ كلمةً وعلَّقتُها على عنقي فأنا أنظرُ إليها كلَّ يوم ثلاث مرَّاتٍ.

# \* الأولى:

يقول الله تعالى يا بن آدم لا تخف من ذي سلطانٍ ما دام سلطاني، وسلطاني موجود لا ينفد أبداً.

## \* الثانية:

يا بْنَ آدَمَ لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني، وخزائني مملوءة لا تنفدُ أبداً.

## \* الثالثة:

يا بْنَ آدَمَ لا تأنسْ لغيري إذا وجدتني، فمتى طلبتني تجدني فاطلبني تجدني.

# \* الرابعة:

يا بْنَ آدَمَ أَنا وحقِّي، لَكَ محبِّ، فحقّى عليك أن تكون لي محبّاً.

## \* الخامسة:

يا بْنَ آدَمَ لا تأمَنْ مكري حتّى تجوز صراطي.

# \* السادسة:

يا بْنَ آدَمَ خلقْتُ الأشياءَ كلَّها من أجلك وخلقتُكَ من أجلي، فلا تهتك ما خلقتُهُ من أجلي فيما خلقتُهُ من أجلك.

# \* السابعة:

يا بْنَ آدَمَ كم تغضب عليَّ من أجل نفسِكَ، ولا تغضب على نفسك من أجلى.

#### \* الثامنة:

يا بْنَ آدَمَ كلُّ يريدُكَ له وأنا أريدُكَ لكَ وأنت تفرُّ منِّي، يا بْنَ آدَمَ ما أنصفتني.

#### \* التاسعة:

يا بْنَ آدَمَ كما لا أطالبُكَ بعمل غدٍ فلا تطالبني برزق غدٍ.

#### \* العاشرة:

يا بْنَ آدَمَ لي عليك فريضةٌ، ولك عليَّ رزقٌ فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.

## \* الحادية عشرة:

يا بْنَ آدَمَ إِن رضيتَ بما قسمتُ لكَ أرحتُ قلبَك وبدنك، وإِن لم ترضَ بما قسمتُ لك سلَّطتُ عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريَّةِ..

# \* الثانية عشرة:

يا بْنَ آدَمَ وعزّتي وجلالي لن تنال إلاَّ ما قسمتُ لك.

# 4 - وقال الاسكندر

مررتُ بقومِ فقلتُ لهم: مَنْ أنتم؟

قالوا: مؤمنون.

فقلتُ لهم: ما علامة الإيمان عندكم؟

قالوا: نصبر على الضرّاء ونشكرُ على السرَّاء ونرضى بمواقع القضاء.

فقلتُ لهم: أرى أعماركم طويلة وأرى صُورَكم حسنةً وأموالكم كثيرة ولا أرى بينكم فقيراً، وبيوتكم دون أبواب ولا أرى لكم حاكماً، وقبوركم على باب دوركم ومعابدكم بعيدة عن بيوتكم؟ فقالوا:

إنَّ الله طوَّل أعمارَنا حيث أطعناه وخدمناه حقَّ خدمته، وعندما صَفَتْ قلوبنا لبعضنا ومشينا على سمة التواضع فالله سبحانه حَسَّنَ صُورَنا، وأمًا كثرة أموالنا والبركة بأرزاقنا حيثُ تَعِبْنا على الرزق الحلال وتجنَّبنا الحرام، ومن قولك ليس بيننا فقير، فَكُنَّا إذا افتقر أحدٌ مِنَا جمعنا له دراهم من الجميع وأغنيناه ولم يشعر أحدٌ بفقرنا فَكُلَّنا مَكْفِيينَ من الدنيا، ومن قولك أنَّ دُوْرَبَا ليس لها أبواب فلأنّه ما بيننا لصوص ولا نسرق مال الناس ولا أحدٌ يَسْرِقُ مَالَنا فمن أجل ذلك مواشينا بالفلاة ناشرة، ومن قولك أن ليس بيننا حاكم لأنّه ما مِنَّا أحدٌ يقاتل أحداً ومن أجل ذلك ليس أحدٌ يقاتلنا، مقيمين على طاعة المَلِك القدير لم نحتجُ لقاضٍ ولا حاكمٍ ولا وزيرٍ، ومن قولك أنَّ قبورَنا على باب دُورنا لأنّنا وجدنا في كتبنا وعلى لسان أنبيائنا أنَّه مهما كان القبر قريباً يُذكِّرُ الحيَّ بالموتِ، ومن قولك أنَّ معابدنا بعيدة لأنّنا وجدنا في كتبنا أنَّه مهما كثرُ السعي إلى المعابد كَثُرت الحسنات، فلأجل ذلك عِشْنا في أهداً بال وأحسن حَالِ نحمد العلى المتعالى.

# 5 - وقيلَ مَرَّ سلمانُ الفارسي (عليه السلام) على راعي غنم فقال له:

ماذا معك من العلوم أيُّها الراعي؟

فقال: معي خمسُ كلماتٍ، وزدني منك خمساً أُكملُ بها علومي.

فقال له: وماذا معك لأزيدك؟

قال: يا سيّدي! الأولى: لا أستعملُ الكذبَ والصدقُ موجودٌ.

والثانية لا أستعمل الحرام والحلال موجودً

والثالثة: لا أذكر عيوبَ الناسِ والعَيْبَ فيّ.

والرابعة: لا أعصى الله وهو يراني

والخامسة: لا أجحدُ نعمةً وهو يكفيني.

فقال له (عليه السلام): لقد حويْتَ علم الأوّلين والآخرين، فَدُمْ على الخمسِ كلمات التي معك فليس عليها مزيد.

# 6 - قيل عن امرأةٍ لها أيتام

وما عندها شيءٌ من الدنيا تسدُّ به جوعهم فتوجّهت إلى عبد العزيز بن مروان لتُحضرَ لهم شيئاً يأكلونه في تلك الليلة وقالت له: عندي أيتامٌ لا يملكون ما يأكلونه الليلة وهم صغارٌ لا يصبرون على الجوع، فهل عندك شيءٌ على نيَّةِ الخير ولك الأجر والثواب من الله؟

فنادى على الحاجب وقال له: خُذْ هذه المرأة إلى بيت المال وَدَعْهَا تأخذ ما تريد.

فَفَعَلَ ذَلك، فَدَخَلَتُ بِيتَ المالِ وأَخَذَتُ درهمين، فقال الحاجبُ لها: خُذِي ما تريدين فهو جائز لك.

فقالت هذين الدرهمين كفاية، واحدٌ نشتري به العشاء، والآخر لغداء يوم الغد ثمّ انصرفت، فلمَّا أتت الأولادَ قالوا لها: وما أحضرت لنا من عند الملك؟

فقالت: أحضرتُ درهمين، دِرْهَمٌ لعشاء الليلة، والآخر ندَّخرهُ لغدَائنا غداً.

فقالوا: يا أمّاه ما أحسنتِ بما فعلْتِ، أبقي درهم العشاء، وأمَّا درهم الغد فرُدّيْهِ إلى عبد العزيز يباتُ على ذِمَّتِهِ ولا يبَاتُ على ذِمَّتنَا، وفي هذا كفاية لنا، والمتكفِّلُ بالأرزاق حيِّ لا يموت، كما رزقنا هذه الليلة قادر أن يرزقنا غيرها وهو أكرم الأكرمين.

فقامت المرأة فردَّتْ الدرهم للملك وعادت لأولادها بالعشاء.

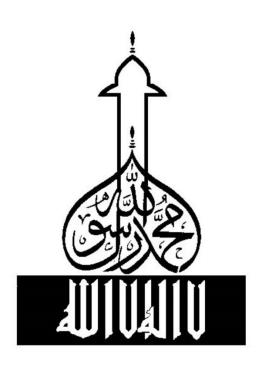

# المراجع

# حَسْبَ وُرُوْدِهَا في الكِتَابِ

- 1 القُرآنُ الكَريْمُ.
- 2 الكِتَابُ المقدَّسُ (العَهْدُ القَدِيْمُ وَالعَهْدُ الجَدِيْدُ).
- 3 المُعْجَمُ المَدْرَسِيُّ مُخْتَارُ الصِّحَاحِ القَامُوسُ المُحِيْطُ.
  - 4 عُجَالَةُ المُنْتَظِر في شَرْحِ حَالِ الخَضِر ابْنُ الجَوْزِي.
- 5 البِدَايَةُ والنِهَايَةُ ابن كثير الدِّمشقي الجزء 2-3-4-5.
  - 6 مِنْ قِصَصِ العَرَبِ محمد أحمد جاد المولى ورفاقه.
    - 7 وفَياتُ الأَعْيَانِ ابْنُ خِلَّكَان الجزء 1-2-3.
- 8 رَابِعَة العَدَويَّة والحَيَاةُ الرُّوْحِيَّةُ في الإِسْلاَمِ طَه عبد الباقي سُرور.
  - 9 الرِّسَالَةُ القُشَريَّةُ أبو القاسم عَبْدُ الكريم بن هَوَازِن القُشَيْرِي.
    - 10 تَذْكَرَةُ الأَوْلِيَاءِ فَرِيْدُ الدِّيْنِ العَطَّارِ.
      - 11 صَفْوَةُ الأصفِيَاءِ ابْنُ الجَوْزي.
    - 12 أسرَارُ الحِكم وَمَحاسِنُ الكَلِمِ بِشْرُ بْنُ فَاتِك.

- 13 شَمْسُ المعَارِفِ الكُبْرَى الشيخ أحمد بن علي البوني.
- 14 عِلْمُ الهُدَى وَقَبَسُ الإِهْتِدَاءِ في شَرْحِ أسماء اللهِ الحُسْنَى البوني.
  - 15 المَقصَدُ الأَسنى في شَرْحِ أسماء اللهِ الحُسْنَى البوني.
    - 16 بعْضُ مخطوطاتِ مَذْهَبِ التوحيدِ.

# **Notes**

#### [1←]

البداية والنهاية - ابن كثير الدمشقى - المجلد الأول - الجزء الأول - ص /125/.

## [2**←**]

قال تعالى (وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {36} وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ {37}) هُود

#### [3←]

الهوام: الحيوانات والطيور البريّة كالإبل والغزلان وغيرها.....

#### [4←]

القَارُ: الإسفلت. أحد منتجات البترول الثقيلة ، كما يوجد في الطبيعة متشرّبة به الصخور

#### [5←]

قال تعالى: (حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّتُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ {40}). هُود –

## [6←]

قال تعالى: (وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {41}). هُود.

#### [7←]

قال تعالى: (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقُوْمِ الظَّالِمِينَ {44}). هُود -

#### [8←]

يقعُ جبلُ الجوديّ شمال الموصل جنوب تركيّا.

# [9←]

عاش نوح قبل الطوفان (350) عاماً، واستمر (100) سنة في صنع الفلك، وبعد الطوفان (500) سنة، فيكون مجموع ما عاشه (950) سنة، وقد ورد ذلك في سورة (العنكبوت) الآية رقم /14/:(فَلَبَتَ فِيْهُم أَلفَ سَنَةٍ إِلاً خمسِينَ عَاماً فَأَخذَهُمُ الطُوفانُ وَهُمُ ظالمُون).

#### [10←]

الشَّرَفُ: مصطلح فلكي ويعني وُجود الكواكب في أعلى منزل لها.

الحضيضُ: كذلك يعني أدنى منازل القمر. والأوج: أعلى منازل القمر.

المناظرُ: يعني التساوي والتقابل.

الوبال: يعين الفساد وسوء العاقبة

#### [11←]

الذراع العادي: مقياس استخدمه العرب وهو ما يعادل (70 سم).

#### [12←]

الهرمُ الأكبرُ: هو هرم (خوفو) ومعناه بالهيلوغرافية (جَلَّ جَلاله).

## [13←]

الحديد الذي لا يصدأ هو الفولاذ.

#### [14←]

كَوْنُ الكواكب الثابتة: هو المجموعة الشمسية.

#### [15←]

الهرم الملوّن: هو هرم مَنْقَرع وهو مبني من الصوّان الأحمر المنقّط.

#### [16←]

أَحْبَارٌ: مفرده: الحِبْرُ وتعني العالم الصَالح.

## [17←]

عِلْمُ السِّيمَياءِ: هو علم يهدف إلى تحويل الحجارة وغيرها إلى ذهب.

# [18←]

زَبَرَهُ: وَتَعْني كَتَبَهُ وَ أَتْقَنَ صَنْعَتَهُ.

# [19←]

وَمَا يزالُ الهَرَمُ الأكبرُ (خوفو) مُغْلَقَ الأَسْرَارِ أَمَامَ جَمِيْعِ الذّين حَاوِلُوا اقتحامهُ فَصُدُوا بنُورٍ عَظيم وَعُطِّلَتْ آلاتُهُمْ الحديثة ولم يعرفوا السبب.

# [20←]

عَرْقَبَ النَّاقَةَ: أي عَرْقَلَهَا عَن المَسِيْرِ بوضع عَصَاً أو نحوها بينَ أَرجُلِهَا.

# [21**←**]

(إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً {42} يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً {43} يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً {44} يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً {44} يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً {45}) سورة مريم.

#### [22←]

قال تعالى: (قَالُوا حَرِقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ {68} قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ {69}) سورة الأنبياء.

#### [23**←**]

قَالَ تَعَالَى: (وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ {99} رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ {100} فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ {101} فَلَمًا بَلْغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنْيً إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبْتِ افْعُلْ مَا تُؤْمَرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بُنْيً إِنِّي أَرَى فِي الْمُنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ {104} قَدُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ {102} فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ {103} وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ {104} قَدُ صَدَقُتُ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {105} إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ {106} وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ {107} وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ {188} سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ {108} كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {110} إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ {188 سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ {109 كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {111} إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ {111} وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ {112} وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنَ وَظَالِمٌ لِنَهْمِهُ مُبِينَ {113})

#### [24←]

قال تعالى: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْثِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ {37}) سورة إبراهيم.

## [25←]

ثبير: اسم جبل بين مكة ومِنى، يُرى على يمين الداخل إلى مكة من مِنى.

# [26←]

مات إسماعيل وله من العمر مئةٌ وسبعٌ وثلاثون سنةً، ودُفن بالحُجْر مَعْ أُمِّهِ هاجر.

## [27←]

البداية والنهاية لابن كثير

# [28←]

قال تعالى: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبِتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ {4} قَالَ يَا بُنَىً لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُقٍّ مُبِينٌ {5}) سورة يوسف.

# [29←]

قال تعالى: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ {4} قَالَ يَا بُنَيً لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُقٌ مُبينٌ {5}) سورة يوسف.

# [30←]

المِسْحُ: الثوبُ المصنوع من الوبر أو الشَّعر، وهو ثوبُ الرُّهبان.

#### [31←]

أَرْتَعَتْ: يُقال رَبَّعَتِ الماشِيَةُ إذا جاءت وذَهبتْ في المرعى وأكَلَتْ وَشَرِبَتْ مَا شاءت.

#### [32←]

البداية والنهاية لابن كثير..

#### [33←]

التوراة سفر التكوين - الإصحاح 40 - 50

#### [34←]

قَالَ تَعَالَى: (وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ {58} وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَناْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ {59}) يوسف

## [35←]

الحَشَمُ للرَّجُلِ: خَاصَّتُهُ الذِّيْنَ يَغْضَبُوْنَ لِغَضَبِهِ ولِمَا يُصِينُهُ مِنْ مَكْرُوهِ، عَبِيْداً كانوا أو أهلاً.

#### [36←]

جَدَّفَ بالنِّعْمَةِ: كفر بها.

#### [37←]

المُؤْتَفِكَاتُ: هي المدنُ التي قَلَبَها اللهُ سبحانه على أهلها، وهي كثيرةٌ مِنها سَدُموم وعامورة (مدن قوم لوط)، وعادُ (مدينة قوم هود) وثمودُ (مدينة قوم صالح).

## [38←]

التَّايا: الأضراسُ الأربعُ في مُقَرِّم الفَّم، اثنتانِ في الأعلى، واثنتان في الأسفلِ.

## [39←]

وأجلى الجبين: ناصعُ الجبين. والأسنَانُ الحَبْكُ: الأسنانُ المنتظمةُ المتراصّةُ.

## [40←]

اللَّعْنُ الْوَسِيْلُ: الشَّديدُ والمُهْلِكُ والمُمِيْتُ.

# [41←]

قَالَ تَعَالَى: (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ {82}) هود

## [42←]

قَالَ تَعَالَى: (قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَغِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُبْحُ أَلَيْسَ الصُبْحُ بِقَرِيبٍ {81}) هود

قَالَ تَعَالَى: (وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ {133} إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ {134} إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ {135}) الصّافات

#### [43←]

قَالَ تَعَالَى: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً {51} وَبَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً {52} وَوَهَبْئِنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً {53}) مَرْبَم.

#### [44←]

قَالَ تَعَالَى: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ {7} فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ {8}) القَصَص.

#### [45←]

مَجْمَعُ البَحْرَيْنِ: مَكَانُ الْتِقَاءِ خليْج إيلات فَرْعَى البَحْر الأحمر.

#### [46←]

الحُوْتُ: السَّمَكَةُ الكَبِيْرَةُ الضَّخْمَةُ، وَبُطْلَقُ عَلَى السَّمكِ عَامَّةً

#### [47←]

الزنبيل: القُفَةُ مِنْ جِلْدٍ أو غَيْرِهِ.

## [48←]

قَالَ تَعَالَى: (فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً {61} فَلَمًا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً {62} قَالَ أُرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً {63}) الكهف

## [49←]

قَالَ تَعَالَى: (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً {72} قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً {73}) الكهف

## [50←]

قَالَ تَعَالَى:(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْباً (79) الكهف

# [51←]

يُعْرَفُ الخَضِرُ لَدَى النَصَارَى بالقرِّيس جُوْرجيُوس، وَهُوَ الَّذِي يَقْتُلُ التَّيِّينَ رَمْزَ الدَّجَالِ الذي سَيْظهَرُ في آخر الأَوْقاتِ، وَهُمْ يُصَوِّرُونَهُ على شكْلِ فَارِسٍ فَوْقَ جَوَادِهِ، يَطْعَنُ التَّنِّينَ بِرُمْحِهِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةً خَضْرَاءَ. و الخَضِرُ عند المُوحِّدين َ هُوَ أَوَّلُ الحُدُوْدِ الخَمْسَةِ « العَقْلِ» عليه السَّلاَمُ.

#### [52←]

قَالَ تَعَالَى: (وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ {48}) سورة ص

قَالَ تَعَالَى أيضاً: (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِّنَ الصَّالِرِينَ {85} وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ) الأنبياء الصَّالِحِينَ) الأنبياء

#### [53←]

قَالَ تَعَالَى:(وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً {55}) سورة الإسرء

#### [54←]

قَالَ تَعَالَى: (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ {20}) سورة ص

#### [55←]

قَالَ تَعَالَى: (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ {16}) سورة النمل

## [56←]

يُقالُ أنّ المرأة التي تزوّجَها والدُ بلقيس هي مِنَ الجِنْ واسمُها ريحانة بنت السّكن.

#### [57←]

قَالَ تَعَالَى: (قَالَتُ يَا أَيُهَا المَلْأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ {32} قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَالْمُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةً أَهْلِهَا أَبْرِينَ {33} قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةً أَهْلِهَا أَزْلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ {34}) سورة النحل

## [58←]

يقصد قبلَ أن يرجعَ إليكَ طرفُكَ إذا نظرتَ به إلى أبعدِ غايةٍ منكَ ثُمَّ أغمضتَهُ. قَالَ تَعَالَى: (قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٍّ أَمِينٌ {39} قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَصْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأْشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَتُمْ فَالَ هَذَا مِن فَصْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأْشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكرَ فَإِنَّمَا يَتُمْ لَا مِنْ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٍّ كَرِيمٌ {40}) النمل

## **[59←]**

النُّؤرَةُ: أخلاطٌ من أملاح الكالسيوم والباريوم تُستعمل لإزالَةِ الشَّعْرِ.

## [60←]

يقولُ اسحقُ بن بِشْر عن محمد بن اسحق الزهزي أنّ مُلْكَ سليمان كانَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وأنَّه عاش خمساً وستين عاماً.

#### [61←]

المَدرُ: قِطَعُ مِنَ الطِّينِ اليَابِسِ المُتَماسِكِ.

#### [62←]

المَفَازَةُ: المَمَرُّ الضيّقُ بينَ جَبَلَين.

#### [63←]

الشواظُ: اللهبُ الذي لا دخانَ فيه، والمقصودُ هنا الدموعُ السَّاخِنَةُ الحَرَارةِ الجوفِ من الخوفِ والحُبِّ.

#### [64←]

الْمَلَكُ هَو هيرودس الذي كانَ قد أمسكَ يوحنا المعمدان، ولمّا أراد أن يقتلّهُ خافَ منَ الشعبِ، لذلك لمّا صارَ وقتُ مولِد هيرودس، رقصت شالوما ابنة هيروديا زوجة أخيه، فسرَّ وقالَ لها أطلبي ما تريدين، فطلبت رأس يوحنا بناءً على تعليمات أمها لأسبابٍ دنيئةٍ، حَيثُ قُطِعَ رأسه وَوُضِعَ في إناءٍ، وقد استمرَّ دمُهُ يفورُ حَتّى قُتِلَ بدمه خَلْقٌ كُفّارٌ كثيرونَ، ثُمُّ وُضِعَ رأسُهُ في صندوقٍ ذهبي ودُفِنَ مع جسدِهِ وَبُئِيَ فوقَهُ كَنِيسُةٌ ثُمَّ تحولت الكَنِيسَةُ إلى الجامع الأموي في عصر بني أمية، وما زالَ ضريحه الشريفُ يُزارُ داخلَ الجامع حَتَّى يومنا هذا.

#### [65←]

عَامُ الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي مكة يريدُ هَدْمَ كعبتها لكنّ الله سبحانه ردّه خائباً وأرسل عليه طيوراً أبابيل فألقت على جيشه حجارة من سِجِّيل، وكان ذلك في عام (577) م. وَوُلِد الرسولُ الكريمُ في 12 ربيع الأول من هذا العام، وسُمّي عَامَ الفيل لأنَّ أبرهة كان يركبُ فيلاً ضخماً.

# [66←]

البَرِيْدُ: هو الملاك المُكَلَّف بحَمْلِ الرَّسَائِلَ.

# [67←]

صَرِيفُ الأَقْلاَم: صَوْتُها، والمقصودُ هنا صَوْتَ أقلام القدرةِ وهي تَخُطُّ على اللَّوْح المَسْطُوْرِ.

# [68←]

سَدْرَةُ المنتهى: شجرَةٌ عظيمةٌ في الجَنَّةِ، وتَمَرُهَا يُسَمَّى النَّبْقُ.

# [69**←**]

قِلاَلُ هَجَر: الجِرَارُ الكبيرَةُ المَنْسُوبَةُ إلى مدينةِ هَجَر في البحرين.

# [70←]

قَالَ تَعَالَى:(وَلَقَدْ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى {13} عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى {14} عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى {15} إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَى:(وَلَقَدْ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى {18} إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى {16} مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَى {17} لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى {18}) النجم.

#### [71←]

قَالَ تَعَالَى:(وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَّتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً {8} وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً {9}) (الجن).

قَالَ تَعَالَى أَيضاً: (وَمَا تَتَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ {210} وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ {211} إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ {212}) (الشعراء).

## [72←]

الجَامُ: إناءٌ للشُّرْبِ وَالطعام من الفضّةِ أو الذهب.

## [73←]

البَازُ: مِنَ الطيور الجَارِحةِ، يَشبهُ الصقرَ.

#### [74←]

المقصودُ بالزادِ هُنا هُو الأعمالُ الصَّالحَةُ التي تبلِغُ الإنسانَ الجَنَّةَ.

#### [75←]

الحُجّةُ: الدليلُ والبرهانُ على صِدْق الأعمال.

#### [76←]

الخَوَاصُ: الأصدقاءُ المقرّبين والأهلُ الخاصّين بالإِنْسَانِ.

## [77←]

الكُلَّ: المقصودُ به هنا هو الله تعالى جوهرُ كلِّ شيءٍ.

# [78←]

أمّا الكُلّ الثانية المطلوب تركها فهي الدنيا ومتاعها الزائِلة.

# [<del>79</del>←]

الغِلْمَانُ: مُفردُها الغُلاَمُ وهي الصّبي منذ ولادته حتى يشب وتعني أيضاً الخادم الصغير.

# [80←]

الفَرْسَخُ: يُسَاوِي 3 أميالَ هاشميةٍ، والمِيْلُ الهاشِمي يُساوِي 5760 متراً. فالفرسخ يساوي 17280 م

# [81←]

الجُبَّةُ: ثوبٌ طويلٌ واسِعُ الكُمَّينِ، مَشْقُوقُ المقدَّمِ، يُلْبَسُ فوقَ الثيابِ.

# [82←]

التَّهَجُّدُ: القِيامُ للصَّلاة في الليل.

#### [83←]

تفترشُ: تجعلُ من نَفْسِها فِرَاشاً.

#### [84←]

المِيْلُ: ما تَكْتَحَلُ به العَيْن ويُسمَّى أيضاً المِرْوَدُ، وهنا جَاءَ بمعنى القضيبُ من الذَهَبِ للإشارة بهِ

## [85←]

الزِّيْلُ: رَوْثُ الخَيْلِ والمَاشِيْة وَغَيْرِهَا من البَهَائِم، تُتَّخَذُ لتَسْمِيْدِ الأرض وإصلاح الزّرع وَالتدفئةِ

#### [86←]

سُوْقُ النّخاسةِ: هو السوقُ الذي يُبَاعُ ويُشتَرى به العبيدُ والجواري، ويجبُ أَنْ نشيرَ هنا إلى أَنَ الحادثة في بيع إبراهيم تُشابهُ حادثةُ بيعِ النبيّ الخَضِرُ نفسَهُ ليُساعِدَ ضريراً طلبَ مساعدتَهُ، ولا ندري أيّ الحادثتين مأخوذةٌ عن الأخرى، ولذلك أثبتناهما، كُلِّ في موضعِها.

## [87←]

تَتُشُّ: يُقالُ نَشَّ الذبابَ أي طرَدَهُ وأبعدَهُ عن مَكَانِهِ.

#### [88←]

المُرْديَاتُ: يُقالُ أَرْدَاهُ أَيْ أَهلَكَهُ، فالمردياتُ هي المُهْلِكَاتُ لِصَاحِبِها المُنَعَلِق بها كالنقود والذَّهب ونحوها.

# [89←]

الطُّرِّ: الجماعةُ: يُقالُ: جاء القوم ُ طُرّاً، أي جميعاً دونَ أنْ يتخلَّف منهم أحدُ.

## **[90←]**

الإِرْبُ: العُضْوُ الكامِلُ مِنَ الجَسَدِ، وَقطَّعَهُ إِرْبًا إِرْباً: أي عُضْواً عُضْواً.

## [91←]

التَّمْحِيْصُ: الابتلاءُ والاختبارُ، وتمحِيْصُ الذُّنوب: تخليصُ الإنسان مِنْهَا.

## **[92←]**

القَذْفُ: الرَّميَ بالحِجَارةِ والكلامِ البذيء.

## [93←]

الغَيْضَةُ: الأجَمَةُ، الغَابَةُ الصَّغِيْرَةُ كثيفةُ الشجر.

## **[94←]**

الْقَسُوْرَةُ: الأَسَدُ الضَّخْمُ.

# [95←]

الكَنْفُ: الرّعايَةُ، والكَنفُ الذي لا يُرَامُ، أي الذي لا يُشْبِهِهُ ولا يماثِلُهُ شيءٌ.

## [96←]

الخَنَا: الفُحْشُ وَالرَّذِيْلَةُ.

# [**97**←]

مُدَّرَّعٌ: تعني محتمي بالدّرع ليقي نفسَه من الخطر.

وَمُتَّرَّسِ: تعني محتمي بالترسِ ليقي نفسَه من الخطر.

## [<del>98</del>←]

منكر ونَكِيْرٌ: الملكان المُكلَّفان بحِسَابِ القبر.

## [**99**←]

الصَّوْلَةُ: التجوَالُ، وصَولَة الدُّودِ تعني تجوالهُ داخلَ جَسَدِ الميِّتِ.

## [100←]

الوِهَادُ: الأَراضِي المنتخفضةُ كأنّها حفرةٌ بينَ الجِبالِ.

## [101←]

العِرْنِينُ: الأنفُ كُلُّه، أو ما صَّلُبَ مِنْهُ العَظْمُ حَيْثُ يكونُ الشَّمَهُ.

# [102←]

الفَعَلَةُ: ج فاعِل وهو العامِلُ بالبناءِ والطين والحَفر.

# [103←]

الشَّجَاءُ: الشَّجْوُ: أي الهَمُّ والحزْنُ.

# [104←]

الدَّانِقُ: سُدْسُ الدِّرْهَمِ.

# [105←]

السُنْدُسُ: نوعٌ من الحريرِ الرقيقِ، والديباجِ الملوَّنٍ.

# [106←]

الإستبرقُ: نوعٌ من الحرير الغليظ المزيَّن بالذهبِ.

# [107←]

يشرف: يُطِلُّ من مكانِ مرتفع.

```
[108←]
```

الصُّعُدُ أو الصُّعُدَاءُ: التنفسُ الطَويلُ الذي يرافقهُ التحسُّرُ والتَّأْوُّهُ.

## [109←]

مِنَ الآن سوفَ نستخدمُ كلمةَ الغلامِ بدلاً من الفتاةِ (شعوانة)، كَوْنها سوف تعيشُ حياة الرجالِ، والجميع ينادونها بالغلام.

#### [110←]

الحُلل: مفردها الحُلّةُ وتعني الثوب الجيّد الجديد.

#### [111←]

الدَّايَةْ: المرأةُ المُرْضِعُ غيرُ الأمّ، أو الحَاضِنةُ والمربّيةُ، والقَابِلَةُ المُوَلِّدةُ للأطفالِ.

## [112←]

إِسْتَشَاطَ: ثَارَ وإنفعَلَ غضباً.

#### [113←]

تُخْلِقُ الوجوهَ: تُبْلِيْهَا وتلحِقُ بهَا الهلاكَ والفَنَاءَ.

## [114←]

المِسْحُ: ثوبٌ من الشَّعْرِ أو الوَبَرِ يَلبَسَهُ الرَّاهِبُ.

# [115←]

الشاطِرُ: الخبيثُ الفاجِرُ، والعَامَّةُ تستعملها بمعنى الذكيّ الحَذِقُ.

# [116←]

حَلَّ فِي نَفْسِهِ: رَاوَدَتْهُ الوَسَاوِسُ حَوْلَ بَعْضَ الْمُورِ.

# [117←]

خُذْ لِمَا جئناكَ له: تعني كلِّمْنَا بِمَا جِئنا نسألكَ عنه فينفعنا.

# [118←]

صُم الدُّنْيَا: قصَدَ الزهدَ في الدنيا.

# [119←]

يَوْمَ تَزِلُّ الأَقْدَامُ: أرادَ بهِ يومَ القيَامةِ.

# [120←]

لم يَرِحْ رائحة الجنّة: أي لم يَشُمّ ريحها ويحْظَ بنعيمها.

```
[121←]
```

اسمه سري، أو سري الدين

# [122←]

التّبعَةُ: الإِثْمُ والذّنْبُ.

# [123←]

الورْدُ: الجُزْءُ مِنَ القُرآنِ يَقْرَأُهُ الإِنْسَانُ كلَّ ليلةٍ.

## [124←]

النخَاسُ: تاجرُ الرقِيقِ والعبيدِ والجَوَارِي.

## [125←]

إي بالنهار أعملُ كثيراً وأتعبُ، وفي الليل أنامُ كالخشبةِ لا أتحرَّكُ من الإرهاق.

#### [126←]

قَطْعُ العَقَبَةِ: اجتيازُ الصِّراط والنجاةُ من عِقابِ اللهِ.

#### [127←]

رابعة والحياة الروحية في الإسلام - طه عبد الباقي سرور.

# [128←]

تذكرة الأولياء - فريد الدين العطّار.

# [129←]

صفوة الأصفياء - ابن الجوزي - ج4 - ص 58.

# [130←]

صلاة الصبح بوضوء العشاء تعني عدم نومها وبقاءها تتعبّد لأنّ النوم ينقض الوضوء.

# [131←]

فَتْرَةٌ: حَالةٌ من الكَسَلِ والخُمُولِ والفُتُورِ في النَّشاطِ.

# [132←]

اِسْتَقْتَحَتْ: طلبتْ الإذنَ بالفتح، وهُنا المقصودُ فتحُ الباب من القصر.

# [133←]

لمقة: لم يَرِدُ شَرْحُها في أي مَرْجعٍ، كونُها وَرَدَتُ في خُلمِ رابعة ولم يُعْرَفْ معناها، وأظنُها اسم علم لمَلاكٍ من الجنّةِ، والله أعلم.

```
[134←]
```

الوُصَفَاءُ: مفردها الوَصِيْفُ وهو الخادم، وهم هنا من الملائكة.

#### [135←]

المَجَامرُ: مفردها مِجْمَرة وهي أداة يُحْرَق فيها الجَمْر مع البخور.

#### [136←]

عَنْمٌ: إي اغتنامٌ واكتسابٌ، أي عُمر المرء يجب أن يستغلَّهُ بالعبادةِ والعملِ الصالح قبل انتهائه فهو سائر إلى الزوالِ مهما طالَ.

## [137←]

الرسالة القشرية – أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري – الصحيفة الثامنة – شرح هوامشها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

## [138←]

اللُّكامُ: جَبَلٌ في شِمَالِ سُورية.

## [139←]

بَرَاهُ: أضعفَهُ وأتعبَ جسده، وأصابَه بالنحول.

# [140←]

القُبولُ: الإقبالُ على عبادة اللهِ والزهدُ والتقشُّفُ.

## [141←]

الإدلاجُ: العثْمَةُ وَالظلمةُ والليلُ.

## [142←]

الإهليلج: شجر هندي ثماره متطاولة من الرأسين ومنتفخة من الوسط، وكذلك الابليلج.

# [143←]

الطوى:الجُوعُ، والطاوي الذي يتعمد الجوعَ ليلاً لغايةٍ ما كالصَّائم نهاراً.

## [144←]

الخمَاصُ: تعني جائعةٌ خاليةُ البطونِ من الطّعام.

# [145←]

البطَانُ: تعنى شبعانة ممتلئة البطون.

# [146←]

المِرَا: يعنى المِرَاءَ، وَالمَقْصُودُ النِّفَاقُ وَالشَّكُّ.

#### [147←]

الشَّزَرُ: نظرةُ الإعراض والغَضَب والإستَهانةِ.

## [148←]

للاستزادةِ والإِفادة حولَ سيرةِ الأَميرِ السيّدِ عبد الله التّنوخي، راجعُ كتابَنا (كشف الستار)، الباب الثالث، الفصل الثاني، ص (271).

#### [149←]

للاستزادة حول حياة الشيخ الفاضل وأقواله راجع كتابنا (كشف الستار) الباب الثالث - الفصل الثالث - ص (289).

## [150←]

الصِّوان: القاعة أو الصّالة المغلقة الجدران.

#### [151←]

التلابيب: مفردها تلبيب ويعنى قبة الثوب وطاقته.

## [152←]

عِيْلَ الصّبْرُ: نَفَدَ وانتهى.

## [153←]

الدَّرَنُ: الوَسَخ أو ما يَعْلَقُ بالثوبِ وَغيرهِ مِنْ الأوْسَاخِ.

# [154←]

المَنْظَرَةُ: أعلى نُقْطَةٍ في المنْزِلِ تُشْرِفُ وتُطِلُّ على الأرضِ.

## [155←]

جَنَّ الليلُ: أَظلَمَ وزادَت عتمتُهُ.

## [156←]

الزَّارِي: زَرَى عَلَيْهِ أي عَابَهُ واستهزَّأَ به. والزَّارِي هُوَ الَّذِي لاَ يُعِدُّ غَيْرَهُ شَيْئًا وَ يُنكِرُ عَلَيْهِ فِعْلَهَ.

# [157←]

أَزْمَعَ: نَوَى وَقرَّرَ في دَاخِلِهِ.

# [158←]

اللُّجَّةُ: مَاءُ البَحْرِ الكُثيرِ الوَاسِعِ المُضْطَرِبِ الأَمواجِ.

#### [159←]

كان في مصرَ خطٌّ خاصٌّ بالكهنةِ ويُسمى الهيْروغليفيّة وخَطُّ العَامَّةِ ويُسَمّى الديموتيقيَّة، وَخط الملوك.

#### [160←]

يَلْحَنُ: لَحَنَ القَارِئُ في القراءةِ، وَالمُتَكَلِّمُ في كَلاَمِهِ، أَيْ أَخْطَأَ في الإعْرَابِ وَخَالَفَ وَجَهَ الصَّوَابِ في اللُّغَةِ.

#### [161←]

أَجَنَّهُ الليل: يُقَالُ جَنَّ الليلُ أَيْ أَطْلَمَ، وَأَجَنَّهُ الليلُ أَيْ أَدْرَكَهُ بَعَتْمَتِهِ وَظُلْمَتِهِ.

## [162←]

السُّوقَةُ: الرِّعيَّةُ مِنَ الناس وَأُوْساطُهُم.

#### [163←]

السَّفيْهُ: مَنْ يَسُوءُ تَصرُّفُهُ ويكونُ بعيداً عن الحِلْم والصَّبرر.

#### [164←]

الزِّبْرُ: الخَابِيَةُ أو الوعاءُ الكبيرُ مِنَ الفَخَّارِ.

#### [165←]

الأرَاكِنَةُ: مفردها أراكون وهو الرّاهب أو الكاهن عند اليونان.

## [166←]

وَ يَقُولُ بعضُهم أنَّ الرجُلَ لمْ يَسْرِقْ كَامِلَ جَسَدِ أَفْلاَطُوْنَ وَإِنَّما حزَّ رأسَهُ وَقطعَهُ وَهَرَبَ بهِ.

## [167←]

قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيِّ حَمِيدٌ {12} وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {13} وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهُناً عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ {14} وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُمْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيً تُمْ اللّهَ لَلْ يَلِي اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنَّ اللّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ {16} السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ {16}} سورة لَقْمَان

# [168←]

القَصْعَةُ:إِنَاءٌ يُوصَعُ بهِ الطَّعَامُ، أصغَرُ من الطنجرةِ يُصْنَعُ مِنَ الألمينيوم ِ أو النحاس.

# [169←]

قَالَ تَعَالَى: (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِنَّةَ عَامٍ ثَالًى اللهُ اللهُ مِنَّةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِنَّةً عَام فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ

وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {259}) سورة البقرة.

#### [170←]

الأَمَةُ: هِيَ المَرْأَةُ أَوْ الفَتَاةُ العَبْدَةُ الرَّقِيْقَةُ الجَارِيَةُ، ضِدّ المَرْأَةُ الحُرَّةِ.

#### [171←]

كُلّ سور القرآن الكريم تبدأ بالبسملة، عدا سُورة التوبة لأنَّ الله سبحانه وتعالى يتبرَّأ في أوّلها من المشركين، بقوله تعالى: (بَرَاءةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ {1}).

## [172←]

الأعراف 11: قَالَ تَعَالَى:(وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ [11]).

## [173←]

الإنفطار - الآية 7.

#### [174←]

قَالَ تَعَالَى:(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ {7} فِي أَيّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ {8}) الانفطار.

## [175←]

إنّما يكون الرفع والخفضُ بالدَّرَجات، فهو والحالة هذه رفعٌ وخفضٌ معنوي وَلَيْسَ حِسيٍّ، فالرفعُ عِزَّة والخفضُ ذِلَةٌ ومَهَانةٌ.

# [176←]

يَعْزِبُ: يَبْعُدُ وَيَغِيْبُ.

# [177←]

السَّرْمَدِيُّ: هو الباقي الدائمُ الأزليُّ.

# [178←]

الذَّرُ: الخَلْقُ أو الخَلِيقَةُ. وفَطَر الذَّر يعني أنشأه لأوّل مرَّةٍ على غير مثال سابق أو صورة مماثلةٍ

# [179←]

قَلا: تَرَكَ وَكَرِهَ الشيءَ كُرْهاً شديداً.